Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.



اضول لرافع لجبنيى



### كولن وىلىسۇن

# ا صُول إلرّا فِع لجنسِي

رهب تنه ترجب منه مركبة يوسُف شرُورُو وسَميركنّا ب

منشورات دارالآداب ـ بيروت

### حقوق الترجمة الى العربية محفوظة لدار الآداب

### تعربف بأهدًا فِ الِكتَابُ

#### بقلم المؤلف

كتابي هذا هو بمثابة (التوأم) لمؤلف آخر كنت أعدة في الوقت نفسه بعنوان (عرض عام لوجودية جديدة (١١) . إنه أضيق مجالاً من توأمه الآخر ، مم أنني أعتبره في الواقع ، جزءاً من البحث العام . إن موضوع الجنس وعلم النفس الوجودي يتطلب مجالاً واسعاً . وإذا كنت أريد أن أعالجه ممالجة وافية ، وجب علي تمديد الكتاب الأم إلى ألف صفحة . لكنني أخترت المجازفة، وهي استمادة بعض الآراء من كتابي (عرض عام لوجودية جديدة ) وترديدها في هذا الكتاب .

ينبغي أن أبدأ ، إذن ، بتحديد عام للأهداف التي أريد شرحها . لقد بدا لي بكل وضوح ، أن كل مؤلفاتي تــــدور حول نقطة واحــــدة ، وهي خلق وجودية جديدة .

وقد يخيل للقاريء العادي أن هذا موضوع تكنيكي محدود المدى والوجودية قد تكون بالنسبة له فلسفة عصرية مبهمة كو نها بعض المفكرين الفرنسيين والألمان وقد تكون أقل انطباقاً على المجتمع العام من آراء ديوي وبرتراند رسل.

إ - نشر هذا الكتاب بالإنكليزية والعربية بعنوان « ما بعد اللامنتمي » . (ه.م)

ولكن هذا تعريف مفاوط .

فالوجودية هي و تطرق إلى أي نوع من المعرفة وبالرغم من أنها نشأت على شكل ثورة في الفلسفة الا أنها امتدت كذلك إلى علم النفس وربما يستمر إنتشارها لتشمل كل العلوم . أما هذا الكتاب فيقتصر في الغالب على معالجة تأثير الوجودية على علم النفس وخاصة على نظرية الجنس . وفي فصل من كتاب وعرض عام لوجودية جديدة بعنوان وماذا يحدث للملم الحديث ، قلت أن العلم الحديث راح يبتعد عن الاسلوب التحليلي المحض الذي امتاز به منذ نيوتن وديكارت . إن المالم يدرك أنه لا يستطيع أن يجد و الحياة ، في أي جسم بواسطة التشريح ، ولذلك فإنه كان ميالاً إلى أن يقول «في القرن التاسع عشر »:

في هذه الحالة ، فإن هذه الحياة لا تعنيني كعالم .

فإذا لم يكن باستطاعة عزل « المبدأ الرابط والملزم » وجب تجاهل الأمر إذن . كانت هذه حجة معقولة ، أما الأمر الأسوأ فكان الإتجاه نحو انكار أي ضرورة للمبدأ المذكور . إن فرويد على الأقل لم يشتط إلى هذا الحد ، بل إنه أثبت وجود مبدأ رابط وملزم اسمه الليبيدو أو الطاقة الجنسية الفريزية ، إلا أنه صب كل إهتامه على تحليل آثاره . وظلت الليبيدو تقبع في الظل . فإذا ما إعترض أحد الناس على أن فرويد يحلل الحياة من خارج الوجود ، ما كان على المدافع عنه إلا أن يشير إلى تلك « الفرضية الفامضة » ليدلل على أن فرويب يعترف بالقوى والمحركات الأساسية . إن هنذا الكتاب « معنى » في الغالب يعترف بالقوى والمحركات الأساسية . إن هنذا الكتاب « معنى » في الغالب بالشرح عدة تساؤلات عسا إذا كانت أساليب « جيستالث » في علم النفس ، وأساليب هوسرل في علم الظواهر تنطبق على سيكولوجية الجنس .

 الظلام ، وفي فصل من كتاب (القوة على الحلم ، (١) وفي مقال ( دراسة في جريمة القتل ، الذي قدمت به مؤلفي المسمّى ( موسوعة جريمة القتل ، ( Encyclopaedia of Murder ) .

وكتابي هذا محاولة لتوحيد جميع هذه الأفكار وتحديدها ولقد كان من الضروري أن تتكرر في هذا الكتاب بعض الأفكار الواردة في كتبي السابقة ، ولهذا فأنا أتقدم بإعتذارى لكل من يلاحظ هذا التكرار.

### كلمة حول: « الوجودية الجديدة »

قد يتساءل البعض : لماذا الوجودية الجديدة ؟ وما هـــو عيب الوجوديـة القدعة ؟

الجواب هو أن الوجودية القديمة قد ماتت منذ زمن قريب ( وعلى وجه التقريب في عام ١٩٥٠ ) وينبغي اعتبارها مندثرة مثل رومانسية القرن التاسع عشر ، وسأحاول قبل نهاية هذا الكتاب أن أبتين لما أعتبر الجنس مدخلا إلى وحودية حديدة .

ولإنقاذ القارىء من أي التباس قد ينشأ عن اسلوب هذا الكتاب ، أود أن أشير إلى أن هناك طريقتين متبعتين في وضع أي كتاب تحليلي .

الأولى هي أن يُعرّف الكاتب كل مصطّلحاته بدقة علمية في القصل الأول من كتابه ، ثم يتمسك بهذه التعريفات ويتابعها إلى آخر الكتاب .

والثانية هي أن يعتمد الكانب على فراسة قارئه وإدراكه .

وكل الناشئين في حقل الفلسفة مضطرين إلى الإعتاد والإرتكاز على الطريقة الثانية ( لأن الكثير من أعمالهم تعتمد على الفطنة البديهية ) وهذا يفسر لماذا يجد القاريء كتابات أفلاطون وهيوم وبيركلي ونيتشه أكثر استساغة وعذوبة من كتابات أرسطوطاليس وكانت وهيجل وهيدجر . فالمجموعة الأولى لا تثقيل كتابات أرسطوطاليس وكانت وهيجل وهيدجر . فالمجموعة الأولى لا تثقيل كتاباتها بتعريفات كثيرة ولهذا فهي أكثر التصاقاً بالقارىء .

إن ارسطوطاليس بلا شك أكثر دقة من أفلاطون ، ولكن من الصعب أن

١ - وقد ترجم الى العربية تحت عنوان « المعقول واللامعقول في الاهب الحديث » .

نتوقع أن يقرأه الإنسان للمتعة وللعذوبة . وكل كاتب محترف ، أو بالأحرى أي كاتب محترف ، أو بالأحرى أي كاتب يُعنى بالإتصال المباشر مع قارئه ، ميّال بالفعل الى تفضيل اساوب الإدراك البديهي واجتناب تحميل نصوصه بالتعريفات الكثيرة .

وهذا الكتاب لا يخلو من التعريفات ، ولكن التعريفات أخضعت الى حد أدنى . ولقد التجأت بشكل واسع إلى استمال الفواصل المقلوبة ( الأقواس » للتدليل على الكلمات أو الجل التي يرد استمالها بمعنى محدود أو خاص ( مشل ( الطبيعة » و ( الشذوذ » و ( قوة الحياة » ) بينا تجنبت التعقيد والالتفاف حول المعنى .

وقد يكون من المناسب هنا أن أذكر بعض الافتراضات التي محملها هدذا الكتاب، والإفتراض الأول مرتبط باستعالي لكلة «الطبيعة». فهذا الكتاب يمكن إلى حد ما تلخيصه بأنه «وثيقة إنهام ضد الطبيعة» ونحن نميل إلى أن نعر"ف كلمة «شذوذ» تعريفا أخلاقيا (على نقيض التعريف العملي الذي يعني «غير مناسب للمجتمع») وأن نمنحها معنى «مطلقاً» يدل على أنها «ضد الله أو «ضد الطبيعة». وهذا هو المعنى البديهي الذي نلصقه بالكلمة. ولقد قبلت أنا بهذا المعنى على اعتبار أن «الشذوذ» هو عمل ضد الطبيعة يقوم بسه الانسان بمحض إرادته.

ونحن ننظر ( للطبيعة ) هنا على أن لها في أذهاننا غرضاً محدداً يتعلق بتنظيم الجهاز الانساني . فالشذوذ إذن متناقض لفرض الطبيعة ، وقد يسهل فهم المعنى إن عقدنا المقارنة التالية :

إذا إبتاع رجل ما وجراراً » للحراثة وراح يسير بسه المسافات الطويلة بسرعة خمسين ميلاً في الساعة فليس من حقه أن يشكو إن تعطل الجرار عسن العمل . وإذا احتج لدى الشركة صاحبة الجرار ، فإن الشركة ستقول له : إن اللوم يقع عليك ، فالجرار لم يصنع لمثل هذا . (المركيز دي ساد يعتبر والشذوذ » عطباً في الجهاز الانساني بسبب سوء الاستعمال وينظر إليه على أنه بمثابة تفكك عام للجهاز ناشىء عن و التشبع » ) .

فإذا أجاب الرجل: « بـــل على العكس ، فإن بالجرار الكُثير من الخلل » كان علمه أن نثبت مسؤولية الشركة .

وعلى ضوء هذا المثال ، فإن الغاية من هذا الكتاب هـو تبيان أن مسؤولية الشنوذ الجنسي تقع على والشركة ، ذلك أنه يمكن اعتبار الشذوذ خللا ميكانيكيا ناشئا عن خطأ في تصميم الجهاز الجنسي .

وهذا الاستنتاج البسيط هو إلى حد ما حصيلة تقبلنا للتعريف والفطري » للشذوذ القائل بأن الشذوذ عمل إرادي حر ضد الطبيعة . لكن الانسان ليس خلوقاً ذا إرادة حرة كلية كما أن الطبيعة ليست آلة الهية ذات إنتاج هائل تصنع غاذج رخسة .

إن هذا المفهوم هو نتاج نسق قديم وغامض من التفكير ، يؤمن بأن في السهاء إلها واعياً قادراً على كل شيء وبأن الإنسان هو ملاك ساقط . إننا ندرك اليوم أن الانسان يملك بعض الارادة الحرة ، ولكن ليس بالقدر الذي كان يظنه ، وأنه يكن اعتباره شريكاً في عملية التطور وليس مجرد سلمة مصنوعة .

وهكذا فإن هذه الكلمات البسيطة و الانسان » و و الطبيعة » و والشذوذ» تستبطن دلالات اعمق . وعلى هذا المنوال فاننا و نتهم المجتمع » أحياناً بسبب ظلم أحاق بأحد الأفراد ، مع أننا ندرك أن المجتمع هـ و مجموعة من الأفراد ولا يكن إتهامه اذن . كا أنه لا يكن اتهام و الطبيعة » لأن الطبيعة ليست منفصة تماماً عن الانسان ، بـل يمكن اعتبار الانسان أداة التطور لدى الطبيعة . إن الأمر ليس ببساطة مجرد لوم و الشركة » لخلل فني في الآلة ، لأن الآلة في هـذه الحالة هي الى حد ما شريكة في صنع نفسها .

ولو بدأت هذا الكتاب بتعليل للملاقة بين الجسم والعقل، وبين الانسان والطبيعة على طريقة سي . دي . برود، ومن ثم حاولت تحليل الشذوذ الجنسي بفيض من المصطلحات الميتافيزيقية ، فإنني أشك في أن يكون هذا الكتاب قد أنجز . ومن الأهمية بمكان أن يولي القاريء عنايته الكاملة للكلمات الموضوعة داخل الأقواس الصغيرة مثل والطبيعة ، و والشذوذ ، وأن يدرك أنها قسد تحمل معانى مزدوجة لم يسمح البحث بتبيانها .

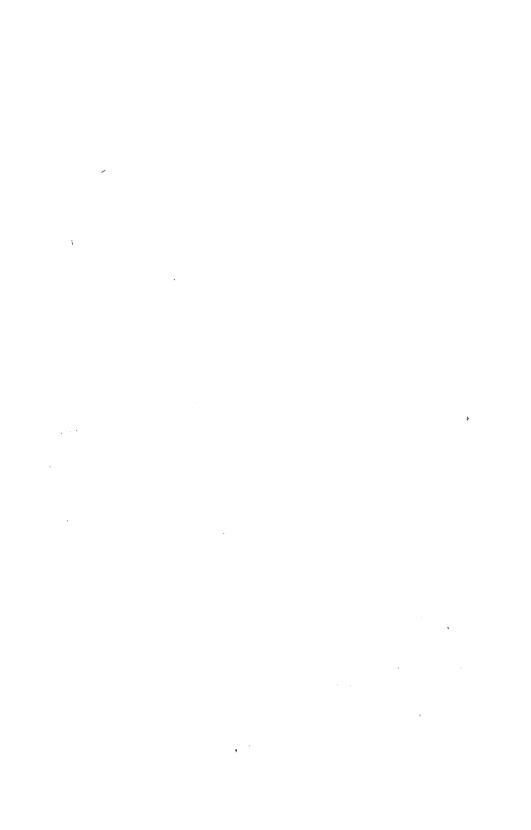

## الفصل لأول

# بحث عَامِ حَوْل الانجِ إِفْ لَجِنسِي

عرض للقضية الأساسية في هـــذا الكتاب: أي دور يلعبه الجنس في وجود الانسان الشامل ؟

آراء تولستوي وجيد . فرويد وجوردييف . الدوس هكسلي والجنس . فويس والـ «كاريزا » Karezza . د. ه. لورنس واللواط .

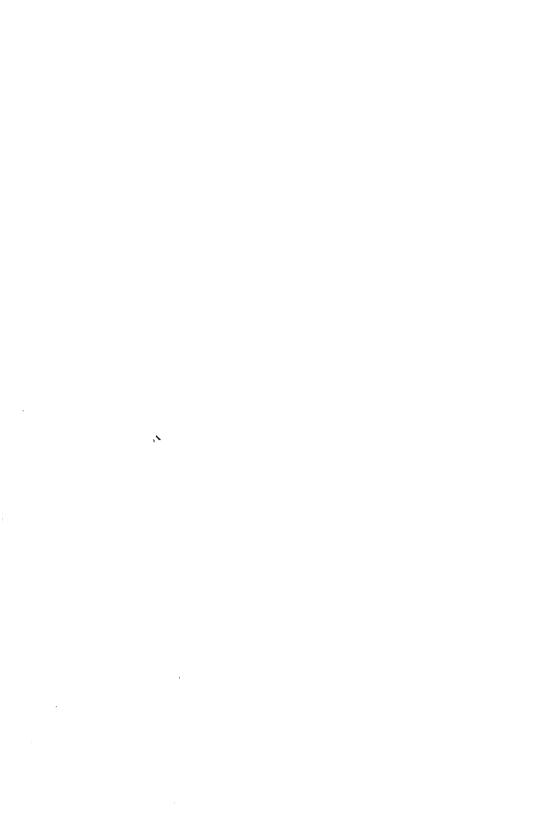

من المناسب أن أبتديء هذا الفصل بطرح السؤال الذي هو محور هذا الكتاب : أي دور يلعبه الجنس في وجود الإنسان الشامل ؟

وهذا السؤال يجر مباشرة إلى سؤالين آخرين. الأول ، وهو الأكثر الحاحا، يتعلق بطبيعة الدافع الجنسي . أما الثاني فهو: ما هو المقصود به وجود الانسان الشامــــل ؟ ، إن الوصول الى جواب مرض للسؤال الأول سيمكتنا من القاء الضوء على السؤال الثاني .

إن أكثر الأمور جلاء بالنسبة للدافع الجنسي هو أن الانسان و «الطبيعة» لها ، في هذا الجال ، غايتان متباينتان . إن التناسل هو غاية الطبيعة كاييد و . أما غاية الإنسان فهي أن محصل على أكبر قدر من الاستمتاع بالنشوة الجنسية .

ومن الصحيح القول إن أغراض الإنسان والطبيعة قلما تتوافق وتلتقي التقاء علماً. فالطبيعة تقتضي من الانسان أن يهيم بالطعام بالقيدر الذي يضعن له البقاء والصحة الجيدة. ولكن معظم الناس المتمدنين لا يكتفون بذلك فيتعدى تولعهم بالطعام القيدر الذي تتطلبه الطبيعة ، والنهم يقود بعضهم إلى حتفه . لكن معظم الناس في الغالب يبقون ضمن حدود «ما تتطلبه الطبيعة» . وينطبق هذا المشال على حالات الشرب والنوم والتمرين . وفيا يتعلق بالدافع الجنسي ، يبدو أن الهوة بين غاية الإنسان وغاية الطبيعة واسعة بشكل غير عادي. ولهذا السبب فإن الإنحرافات الخاصة بالدافع الجنسي هي أكثر من تلك التي تصيب أي دافع إنساني آخر من دو افع حفظ النوع .

هنا تنشأ المشكلة الأولى . فالشذوذ يفسّر عادة بأنه (عمل غير طبيعي ،ومن السهل بجكان فهم كلمة «غير طبيعي ،عندما يحس الإنسان بميل غريزي قوي لمجو

ما هو طبيعي . وعلى سبيل المثال ، فإن أحداً لا يشك في أن أكل الفائط هو عمل غير طبيعي لأن ما لفظه الجسم لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون غيذاء اللجسم .

لكن السؤال هو : « كيف نستطيع أن نحكم بما هو طبيعي في حالة مثـــل حالة الجنس حيث تتسم الهوة بين غاية الطبيعة وغاية الإنسان ؟ » .

### تفسير تولستوي للعادية ،

إن المنطق العادي يساعد إلى حد ما ، وقد حدّد تولستوي في روايت و سوناتا كرويتزر ، The Kreutzer Sonata جوهر النظرة إلى الجنس المستقاة من المنطق العادي . وروايته هذه تحمل في الأساس طابع الكتابات الوسليانية ( نسبة الى القس الإنكليزي جون وسلي مؤسس مذهب النظامية الديني ) ضد الحرية الجنسية .

فبودسنيشيف ، قاتل الزوجة ، يشعر بأن المجتمع المعاصر قد تملكه نوع من المجنون الجنسي . وذلك أن الزيادة في أوقات الفراغ قد منحت الإنسان مزيداً من الطاقة الفائضة التي يصرفها في سعي محموم لاهث وراء المتعة . إن الزوج أو الزوجة حسب النظام الطبيعي للأشياء لا يملكان القدرة على بمارسة الجنس بكثرة ، فهي منهوكة بإنجاب الأطفال وهو ينهك بالعمل اليومي ويحدد عمله من انصرافه إلى الجنس . أما الطبقة الأرستقراطية العاطلة ( وبالذات الإرستقراطية المنسونة إلى الجنس ، وهو التفكير والمثقفة ، ) فهي تصرف أيامها وساعاتها في التفكير في الجنس ، وهو التفكير الذي يختفي في مراحله الأكثر براءة تحت ستار رقيد ق من الحب . وقد بدأت غيرة بود سنيشيف من زوجته حين قدامت بعزف « السوناتا التاسعة ، للبيانو والكمان لبيتهوفن بمرافقة شاب ارستقراطي .

وقد بين تولستوي أن مثل هذه المشاركة الثقافية الفنية ما هي الاعدر جديد لإقامة علاقات قد تؤدي إلى الخيانة الزوجية . وقد توصل في روايته هذه إلى أن العلاقة الجنسية الطبيعية الوحيدة هي التي تهدف بالذات إلى إنجاب الأطفال . وكل ممارسة جنسية أخرى تجري بقصد المتمة الخالصة ، حتى بين الرجل وزوجته ، فهي عمل « غير طبيعي » .

وميزة هذا الرأي على الأقل هي ثباته وتماسكه ، فهو يتجاوز تعاليم القديس بولس بمرحلة واحدة ويماثل تعاليم الكنيسة الكاثوليكية حول منع الحمل . إنه في جوهره رأي ديني ، فهو يعلن أن ميول الإنسان ليس لها أي دور في تحديد ما هو طبيعي وانه يجب الانصياع لرأي و أعلى ، حتى وإن كان هذا الرأي متاقضاً لما يعتبر والإنسان و طبيعياً تماماً ، .

إن عدداً قليلا من النياس هم على استعداد لأن يتفقوا مع تولستوي على تفسيره للعادية أو الطبيعية . وقد عرق معظم الذين كتبوا عن الجنس ، وقد عرق معظم الذين كتبوا عن الجنس ، وقيد عرق الطبيعي بأنه و نشاط جنسي يؤدي في النهاية إلى عملية التناسل » . وهيذا الرأى يعكس بعض التناقضات . إنه يقول إن الجنس يكون طبيعيا إذا كانت النتيجة الأخيرة هي حدوث قلف في يقول إن الجنس يكون طبيعيا إذا كانت قد سبقت عملية القيدف عارسات غير المهبل ، بغض النظر عمل إذا كانت قد سبقت عملية القيدف عارسات غير طبيعية ، وبالتالي ، إذا تعمد الرجل القذف خارج المهبل أو استعمل مانعاللحمل اعتبر أكثر و شذوذاً » من الرجيل الذي يضرب زوجته يجنون لغرض التهيج الجنسي أو الرجل الذي يفتصب فتاة بعد أن يفقدها رشدها .

لكن الاعتراض الرئيسي على هذا الرأي هو أنه يسيء إلى المنطق السلم حين يجعل الغاية ، وليس الوسيلة ، هي التي تقرر الشذوذ من عدم الشذوذ . فإذا كان القذف هو أصلا الغاية من معظم المارسات الجنسية ، أفليس من المؤكد إذن أن الوسيلة التي تتبع للوصول إلى هذه الغاية هي التي ينبغي أن تكون المقياس الذي يقرر الشذوذ من عدمه ؟

إن المفهوم « السيكولوجي » الشذوذ هو حكم عملي مناسب ، لكنه لا يبدو مصيباً إلا لأن معظم الرجال الذين يتمون عملية القذف في داخل المرأة يصلون الى التهيج الجنسي بالطرق العادية .

### **جيد وكوريدون (١١)**:

كتب و جيد ، الذي لم يخف ميوله اللواطية يوما ، أربعة حوارات بين قاص يتمتع بميول جنسية عادية وبين صديقه و المنحرف جنسيا ، كوريدون ، حاول فيها أن يأتي بتبرير فلسفي الشذوذ الجنسي ، وقد أعتبر الكتاب بجرد دفاع عن اللواط، ولقد قال جيد عدة مرات بأنه يعتبر هذا الكتاب أم أعماله، وهو ليس من السذاجة بحيث يلقي بهذا الحكم لجرد أن الكتاب يدور حول أحد أهوائه الحببة إليه . ذلك أن التساؤلات التي يطرحها هـنا الكتاب تتعدى بكثير قضية ما إذا كان الشذوذ الجنسي و طبيعيا ، أو و مستوجبا الزجر ، .

إن جيد يشير إلى أن الرغبة الجنسية عند الحيوانات تنشأ عادة من الرائحة التي تصدرها انثى الحيوان في حالة التهيج الطبيعي ، ولذلك يمكن اعتبارها ، حالة و جسدية ، طبيعية . ثم يضيف : ومع ذلك فانه من الخطأ القول إن ذكر الحيوان لا يحس بالرغبة الجنسية إلا حين يشم رائحة الانثى هذه ، لأن الرغبة الجنسية عارمة وقوية لدى الذكور إلى حد أن الذكر يلجأ أحيانا الى ركوب ذكر آخر أو الاحتكاك بجسم ما ، لاستحضار النشوة الجنسية .

وعلى كل حال فان رائحة الانثى هذه توحد وتوجه غرائز الحيوان الجنسية . والانسان يفيض كذلك بالرغبة الجنسية . وفي حالته لا ترجد هناك رائحة الأنثى التي توحد غرائزه وتقودها نحه و الجنس الآخر في لحظة معينة . فالحافز الذي يوحد غرائزه ويحرضها هو حافز عقلي محض . وهذا هو السبب في كثرة أنواع الحوافز أو بتعبير آخه و الشواذ » . فالرجه ل والطبيعي » يتهيج لدى رؤية إمرأة عارية ، لكن الرجل الذي يفضل امرأة سمينة جداً أو نحيج لدى رؤية إمرأة عارية ، لكن الرجل الذي يفضل امرأة سمينة جداً أو نموسطة السن ذات مظهر أمومي ليس بالضرورة وغير طبيعي » نمية جداً أو متوسطة السن ذات مظهر أمومي ليس بالضرورة وغير طبيعي » المن الرجل الذي يهيجه المرأة العارية التي لم تتوافق مع ميوله الجنسية . وكذلك فإن الرجل الذي يهيجه أكثر من أي شيء آخر منظر امرأة في ثيابها الداخلية ، أو امرأة الدي يهيجه أكثر من أي شيء آخر منظر امرأة في ثيابها الداخلية ، أو امرأة

١ ــ هذا الاسم يرمز في الأصل الى راع شاب ورد اسمه في الأساطير الإغريقية .

ذات شعر طويل منسدل خلف ظهرها قد لايكون شاذا أبدأ .

وكل هذا يطرح تساؤلات ذات دلالات كبيرة وعيقة . ففي مقالي و دراسة في جريمة القتل ، كنت قد قلت إن الرغبة الجنسية عند الأطفال و غير بميزة ، بمعنى أنها ليست أكثر من بجرد الحاجة إلى الخارة العضو التناسلي فهي إذن حاجة بسيطة كالحاجة إلى الطعام . ففي مثل هذه السن المبكرة تكون الشهية الجنسية خاضعة للتأثير و التنويمي ، لشيء ما ، بحيث يرتبط هذا الشيء بالاستمتاع الجنسي . وقد يكون هذا الشيء دمية أو طاقية نوم أو لباسا . وقد يكون أيضا أعضاء الطفل التناسلية نفسها أو الأعضاء التناسلية لطفل آخر . ومن حسن الحظ أن و الشيء ، الذي يمارس مثل هذا التأثير على معظم الرجال هو الجنس الآخر . وينبغي هنا أن أشير إلى حقيقة أساسية وهي أن الرغبة الجنسية في أبسط صورها هي أحد مطالب العضو التناسلي وهي ملازمة له قاما ، كان الجاذبية المغناطيسية ملازمة لحجر المغناطيس، والفرق بينها هو أن العضو التناسلي أكثر شبها بالمغناطيس الكهربائي الذي إما ان يكون ممغنطا أو هامداً ، بلاحياة . إن ما يحتاج اليه العضو التناسلي هدو نوع من الكهرباء والأمتاتيه .

وقد نكون على علم بسيط برد المولد ، الذي يولد الكهرباء الجنسية ، لكننا لا نستطيع أن ننفي وجود هذه الكهرباء . وينبغي علينا عند بحث الدور الذي تلعبه الخيلة في الجنس الا" ننسى هذه الحقيقة الواقعية التي هي أحد العوامـــل الجسدية فينا . وقد يفاجـــا رجل منفعس في أفكار بعيــدة عن الجنس برعشة داخلية حين يحتك بجسم ما، ذلك أن كهرباء جنسية سرت في جسمه حينذاك. عند هذا الحد يمكن لنا أن نطلق تعميماً واحداً فقط حول الفريزة الجنسية، وهو أنها تعمل على مستوى أعمق من أي دافع إنساني آخر ، بما في ذلك دافسم السلامة الشخصة.

وعلى العموم ، فإن بإمكان الرجل أن يفهم ميوله وأذواقه فإذا كان الرجل يسعى وراء المال أو الشهرة ، أو السلطة ، أو حتى إذا كانت به رغبة عارمة لإفتناء لوحات الرسم أو الكتب القديمة ، فإن بإمكانه أن يستقصي منشأ هذه الرغبة وأن يتفهم العوامل والظروف التي كونتها ونمتها فيه. إن استيعاب الدافع الجنسي وإدراكه إدراكا واعيا ، أكثر صعوبة من استيعاب وإدراك أية دوافع أخرى . فقد يظن الإنسان أنه يدرك هذا الدافع تمام الإدراك ، فإذا به يباغت بعكس ذلك تماماً . ففي رواية برئاردشو و الإنسان والسوبرمان ، مثلا ، نرى أن رجلا مثل و تانر ، Tanner تستيره رغبة عارمة في أن يصلح العالم ، ينجرف بالرغم من سداد رأيه الى مضاجعة امرأة لا يكن لها احتراماً كبيراً. بل نسمعه بلوغم من سداد رأيه الى مضاجعة امرأة لا يكن لها احتراماً كبيراً. بل نسمعه يقول وهو يحتضن و آن ، : و إن قوة الحياة تسحرني ، وحين أضمك إلى فإنني يقول وهو يحتضن و آن » : و إن قوة الحياة ، انني في قبضة قوة الحياة ».

ويشير رومان رولان إلى هذه النقطة بالذات في روايته « جان كريستوف » حين يقول : « إنه ليس هناك أية رابطة مشتركة بين والدي كريستوف ؛ وان والده في الواقع ليست لديه أية فكرة عن السبب الذي حدا ب إلى أن يضحي عهنة ذات مستقبل باهر ، لكي يتزوج من خادمة صغيرة » . ويردف رولان : « لكن ذلك ما كان ليؤثر على القوة المجهولة التي ألقت به في أحضان الخادمة الصغيرة الشقراء . لقد لعب دوره في ( انجاب رجل عبقري ) .

لكنني لا أملا أية رغبة عند هذا الحد في أن أحاول تقديم أية تعميات عن و التطور » ، فكل ما أريد أن أشد عليه هو القوة الفعلية الدافع وقدرته على اكتساح كوابح الوعى .

يروي هيرشفلد ( Hirschfeld ) حكايـــة طريفة عن طبيب في الخـــامسة

والثلاثين من عمره يعاني نوبات من اليقظة النومية ، منذ طفولته ، ومن الصرع. أيضاً . وقد وجهت اليه يوماً تهمة الاعتداء الجنسي على طالبة صغيرة في الثالثة عشرة من عمرها . كان الطبيب يعالج الفتاة التي كانت مصابة بمرض و الأكزيما الجلدى ، المنتشر فوق جسدها .

يقول هيرشفلد: و جلس الطبيب على الأريكة وجذب رأس الصبية اليه عجيث أن جسدها قارب جسده ، فأثار غرائزه الجنسية وأحدث عنده حالة انتصاب. وعند ذلك شد الصبية اليه. أما ما حدث بعد ذلك فإن المتهم لا يذكر شيئًا بوضوح ، فعندما عاد اليه وعيه ألفى نفسه جالسًا على الأريكة ، بينا وقفت الصبية تبكي بين فخذيه ... ولم يَصْفُ ذهنه إلا حين عداد الى شقته ... و

والذي حدث أن الطبيب استطاع أثناء (غيبوبته) أن يتوصل إلى النشوة الجنسية عن طريق الإحتكاك بجسد الصبية . ويذكر هيرشفلد أن الطبيب كان بعاني في ذلك الوقت من حالة انقباض ، وكذلك من حالة إرهاق بسبب كثرة العمل .

وقد يبدو من الوهلة الأولى أن قصة الغيبوبة، وأن التركيز على حالة الإنقباض النفسي هما محاولة عرجاء لتبرير عمل واع تماماً. وقد يكور ذلك صحيحاً. لكن هناك عدة حقائق يجب التنبه لها ، وأول هذه الحقائق هي أن وعي الإنسان محدود بشكل غريب جداً. فع أن كل الكائنات البشرية تمتلك ذاكرة قوية ، فإن مقدار وعيها الفعلي الحياة اليومية ضئيل وباهت نسبياً. فالإنسان لا يستطيع الولوج الى ما يختزنه وعيه الباطن من المعرفة والحوادث الا في حالات نادرة ، وسبب ذلك لا تمله إلا قوانين التطور. (لقد شبهت الوعي الانساني في عكان آخر محصان عصبت عيناه بغهامات في طريق مزدحم بحركة السيد لأن مكان آخر محصان عصبت عيناه بغهامات في طريق مزدحم بحركة السيد لأن مؤلكا أننات البشرية تحد من مقدار وعيها عن تعمد لأن انصراف الذهن الى شاغل واحد لا يتعشى مسم إتساع الوعي . بل إن أغلب الناس في حاجة إلى أن

ينصرفوا بأذهانهم إلى شاغل واحد من أجل البقاء والاستمرار . ويبدو في الغالب أن د الطبيعة ، لا تبدي أي اعتراض حين يستغني الإنسان عن احساس الدهشة والعجب . فهي لا تصر على أن تكون حواس الانسان متشعبة وحادة كحواس العلفل . فإذا حاول الإنسان في حالة ارهاق أو انقباض أن يستغني عن شهوت الجنسية ، فهى قد ترتد ضده بطريقة سوف تصدمه .

إن الدافع الجنسي هو ابن الطبيعة المفضل ، ومها تكن طاقة الإنسان مثقلة بالمشاغل والمشاكل فإن الدافع الجنسي لا بد من أن ينال نصيبه (١). ومن الطريف أن نلاحظ أن كثيراً من الجرائم الجنسية التي رافقتها حالات من الغيبوبة أو النزعات الجاعة العنيفة قد صدرت عن رجال كانوا يعانون من حالة اعياء أو انقياط (٢).

وينبغي علينا الانتسرع فنرفض الإدعاء القائل بأن نزوة عنيفة مباغتة تنبعث من الوعي الباطن قادرة على أن تطوع الإرادة الواعية وتسخرها ، أقول ينبغي علينا الا نرفض هاذا القول على اعتبار أنه محاولة للتمليص من عواقب الفعلة . ولقد وصلنا هنا إلى الحد الذي يمكننا فيه أن نطلق التعميات التالية حول الجنس عند الإنسان :

١ - هناك قصة تؤكد هذا سممتها من جندي اشترك في حكرير » معتقل الماني عام ه ١٩٤٥.
 فقد روى الجندي أنه لدى « تحرير » المعتقل ، انطلق المعتقلون والمعتقلات وراحوا يرتمون في أحضان بعضهم البعض بشبق حيواني همجي على الرغم من حالة شبه الجوع التي كانوا يعيشون فيها.
 ويبدو أن الجوع ألهب شهوتهم الجنسية بدلاً من أن يخمدها.

وللانصاف أقول إنني سممت نفياً قاطعاً لهذه القصة ، لكن النفي جاء من إنسان لم يشهد أو يشترك في أية عملية «تحرير » مماثلة . وبهذه المناسبة فإن كرافت انسج يقول : « إن الشهوة الجنسية عند المساولين تكون قوية بصورة غير عادية » .

٢ - راجع على سبيل المشال قضية روبرت ايروين الواردة في كتاب « قاعة المحكة » « Show of Violence » لمناف « Show of Violence تأليف فردريك ورثام ، وكذلك في كتابي « عصر التخاذل » . لقد حاول إيروين بالفعل أن يبتر عضوه التناسلي لكي يحتفظ بكامل قواه وطاقته لمهارسة تمرين للمخيلة أسماه « التصور الذهني » وقد قام إيروين بعد ذلك بثلاث جرائم قتل بسبب الفيرة .

( ) إن الجنس عند الإنسان كما هو عند الحيوان له مظهر فزيولوجي واضح ، الا وهو توق الأعضاء التناسلية إلى الوصول الى النشوة الجنسية ، ومن ثم القذف، الذي يشبه « رعشة ، ناتجة عن تيار « كهربائي ، جنسي يريد أن ينقذف إلى الحارج .

(ع) إن رائعة الأنثى ليست هي العامل الذي يوحسد الحوافز الجنسية عند الرجل ، مع أنها قادرة طبعاً على التأثير عليه . والعامل الذي يوحد ويوجه الحوافز الجنسية الإنسانية هو عامل عقلي أو تصوري محن مع أنه يرتبط إرتباطاً قوياً ، عادة ، بانفعالات شهوانية جسدية .

ب إن الغريزة الجنسة من دون كل الفرائز والرغبات الإنسانية كلها ، هي التي تتخطى أكثر من غيرها إدراك الإنسان الواعي لنفسه ولأهدافه ومطالبه .
 وهي أشبه ما يكون بـ « كيان منفصل » يحمله الإنسان معه ولا يعيه أو يفهمه في الفالب .

#### فرويد وكوردييف:

لم يقم أي عالم نفساني أو فيلسوف حتى الآن بوضع نظرية جامعة حسول الدوافع الجنسية . وأما فرويد فقد اقتصر اسهامه في الغالب على التأكيد بأن الطاقة الجنسية الغريزية (وهي مسايسميه بالليبيدو) ، هي من أقوى وأعمق النوازع الكامنة في وعي الإنسان الباطن . وقد أثار هذا الرأي ضجة عامة حينا أعلنه فرويد في بداية القرن الحالي ، فقسد كان القرن السابق هو عصر المثالية الإجتاعية ، وكان رجسل القرن التاسع عشر يحب أن يعتقد أن أعمق نوازعه ذات طبيعة أسمى بما يدعيه فرويد وانها تنتمي على سبيل المشال إلى أمور ، كالثقافة والتقدم الاجتاعي . ومنذ ذلك الحين وإنسان القرن العشرين أكثر إدراكاً للدافع الجنسي ، حتى أنه بات واليوم ، بلسه في معظم النشاطات التي تحفل بها حياته اليومية .

يدعي الفرويديون أن بعض الفضل في نمو الإدراك الجنسي يعود الى التحليل

النفساني . لكن هذا الإدعاء قابل للأخــذ والردّ . الا أن الأمر المؤكد هو أنه لو لم يظهر فرويد ويؤكد غلبة الدافع الجنسي ، لــكانت هذه النظرية قد ظهرت تدريجياً من تلقاء نفسها بفعل « الجو الفكري » الذي يسود القرن العشرين .

فيلسوف واحد فقط مزبين الفلاسفة المعاصرين هو الذي حارل أن يأتي بنظرية جامعة عن الجنس . هذا الفيلسوف هو جورج جور دييف . ومع ذلك فإن كتابات أتباعه تحتوي على النزر اليسير حول هذا الموضوع . وقد أعلن جور دييف أنه توجد في الإنسان سبعة « مراكز » تتحكم بأعماله وتصرفاته . هناك مركز غرين ومركز عقلي » ومركز عساطفي ومركز حركي ( وهو الذي يتعلق محركات الجسم ) ومركز جنسي . وهناك كذلك « مركزان أعليان عي وكل مركز من هذه المراكز يعمل بطاقة مختلفة » ومن سوء الحظ أن البشر يعمدون إلى الخلط بين كافة هذه الطاقات . فهم يستعملون طاقة العاطفة لتسيير العقل » وطاقة الغريزة لتسيير العواطف وطاقة العمل أو العاطفة لتسيير المركز الجنسي وهكذا .

والظاهر أن كل المراكز تعمد إلى اختسلاس الطاقة من المركز الجنسي، وتستخدمها لأغراضها الخاصة . ( إن جوردييف كان سيقول بأن روبرت إيروين استخدم طاقته الجنسية لتسيير عقله وعواطفه ) . ثم هي تعطي المركز الجنسي مقابل ذلك طاقة عديمة النفع من عندها بحيث يضطر هذا في كثير من الأحيان إلى أن يعمل بطاقة العاطفة أو حتى بطاقة العقل . وقد قال جوردييف لأوسبنسكي يوماً : د إنه لشيء عظيم جسداً ان يعمل المركز الجنسي بطاقته الخاصة » .

وقد تبدر هذه الملاحظات حول « المراكز » غير علمية على الإطلاق بالنسبة لبعض القراء ، والواقع أن جوردييف لم يحاول أن يضع نظاماً فلسفياً فحسب ، بل حاول كذلك أن يخلق ديانة جديدة ، لها شعائر ورقصات خاصة ( وهي تكوّن جزءاً هاماً من « نظامه » هذا ) ولها كذلك نصوص شبه ميثولوجية لا يقبلها معظم الناس بسهولة . وليس هناك أي « دليل علمي » فيا يتعلق بوجود

مثل هذه « المراكز » . ومع ذلك فسواه أصح ما يقوله جوردييف عنها عموماً أم لا ، فإن أحــداً لا يستطيع أن ينفي أن هناك بعض الحقيقة في قوله « إنه لشيء عظيم جداً أن يعمل المركز الجنسي بطاقته الخاصة » وهـــذا القول على الأقل ، يتطلب تأملاً دقيقاً (١)

وليس باستطاعة من قرأ رواية «عشيق الليدي شانولي » أن يشك في أن أحد الدوافع التي حدت بلورنس أن يكتب روايته هذه ، هو إحساسه بالنقص الاجتاعي ، وأنه كان يتمثل نفسه في مكان الحارس الذي يضاجع سيدة ارستقراطمة تحمل لقب «ليدي » .

وهذه المشاعر الاجتماعية ليست عاطفية فحسب ولكنها فوق ذلك عاطفية بطريقة سلبية ( يعلن جوردييف أن العواطف السلبية مثل الخوف والكراهية والاشمئز از عديمة النفع عاماً بالنسبة والبهاز الانساني، وأنها مجرد نفايات ) .

وبالنتيجة فإن الماطفة الجنسية في رواية لورنس ليست خالصة وصرفة . وبالطريقة ذاتها فإن كل من يقرأ مذكرات كازانوفا لا بد أن يحس كذلك بأن دوافعه ليست جنسية صرفة. فعلى الرغم من كونه كاتباً رائعاً فإن كازانوفا يظهر بخطهر الرجل الضعيف المفرور الذي يُعنى في الغالب بما يخلفه من أثر في نفوس الآخرين . وبالتالي فإنه من الصعب أن نصدق أن طاقـــة المركز الجنسي هي وحدما التي دفعته إلى الغواية . ويبدو أن ما دفعه إلى ذلك كان نوعاً من حب النفوذ والسيطرة الإقناع نفسه بأهميته الشخصية (٢) .

### هكسلي والجنس:

هل توجـــد هناك أمثلة في الأدب على المركز الجنسي الذي يعمل بطاقتــه الخاصة ؟ ليس هناك مثال واحد على ما أعرف . وقد يكون سبب ذلك أن

١ .. يتضمن كتابي « اللامنتمي » موجزاً قصيراً عن آراه جوردييف أما كتاب «دراسة في تعاليم جوردييف » فهو أفضل مرجع عن هذا الموضوع .

٧ \_ راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب .

الذين كتبواعن الحنس خلطوا بينه وبين طاقة العقل أو طاقة العاطفة . والرجل الذي خبر والطاقات الجنسية الحقيقية تكون دائرة كهربائية مقفلة . والرجل الذي خبر هذه و الدائرة » لا يحس بأي دافع للكتابة عنه ، مع أن هناك عدداً قليلاً من الأمثلة التي يبدو وكأنها اقتربت من وصف المركز الجنسي حين يعمل بطاقته الخاصة ، وبعض هذه الأمثلة موجودة في كتابات الدوس هكسلي . فروايت و أنتيك هاي » و Antic Hay » مثلا تدور في الغالب حول مواقف جنسية غير صادقة وغير أصيلة ، ومواقف وضيعة من اللاتمييز ، ولا هي بمجديدة ولا بحرضة .

ولكن هناك بالمقارنة موقفًا جنسيًا واحداً كامل الارضاء :

كان جمبريل على علاقة بريثة بفتاة يحبها اسمها إميلي . وذات ليلة وبعد حفل موسيقي أحسًا بعـــده بنشوة عاطفية تطهرانها ، اقتاد جمبريــل حبيبته إلى الفراش :

« وبرقة متناهية ، راح يضم اليه كتفها ثم ذراعها النحيلة الطويلة ، بينا راحت أطراف أصابعه تمرّ برفق وببطء رائع على جلدها الناعم الأملس ، وتنسل ببطء من جيدها إلى كتفها ثم تتلكا عند مرفقها وتعدود تنسل إلى يدها . . . ومن خلال ملابسها الحريرية الداخلية تلتس تكويرة جانبها ، وظهرها الأملس المستقيم ونتوءات عمودها الفقري . . ثم راحت أصابعه تتحسس جسدها الدافىء من تحت ردائها ، وتضعه برفق وبطء منتش . إنه يعرفها . وأحس أن أصابعه يمكنها أن تنحتها تمثالاً دافئاً متموجاً في الظلام . ولم يشتهها ، لأن الشهوة كانت ستبطل نشوة السحر . وراح يغوص أعمق فاعمق في غيبوبة السعادة التي كان يحس بها في الظلمة . كانت تائمة بين ذراعيه ، وسرعان ما وجد نفسه يغط في نوم عميق ، .

 تصف د لوسي نانتاماونت ، كيف التقطت شاباً ايطالياً وأخذته بسيارتها إل أحد الفنادق :

و و دنا مني و هـ و يصر على أسنان كأنه يهم بأن يقتلني . أغمضت عيني كشهيد مسيحي يواجه الأسود الجائعة . غريب أن يترك الانسان نفسه عسرضة للألم والاذلال ، لأن يصبح بمسحة للأرجل . لقد أعجبني ذلك . . . كان منظره وحشيا جميلا كهندي أحمر . وكان هو وحشيا رائعاً كمنظره . مـا زالت آثار عضاضه بارزة على عنقي . ولا بد أن أسترها بوشاح لعدة أيام . ترى أين شاهدت تمثالاً لمارسياس وهم يسلخون جلده ؟ كان وجهه شبها بذلك ، حتى أنني غرزت أظافري في ذراعه ، حتى نفر الدم منها . . .

وهناك في رواية العبقري والآلهة ( The Genius and The Goddess ) منظر آخر أفترض فيه على ما يبدو أن يجسد موقفاً جنسياً كاملاً ، لكنه هـذه المرة يعبر عن موقف كلامي لا حركي في غالبيته :

د ليلة الثالث والعشرين من نيسان تلك ، كنا في العالم الأخر هي وأنا ، في سماء مظلمة خرساء من العري واللمس والإنصهار . أية رؤى تلك التي تجلت في سمائنا هذه ، أية أعياد !! كانت ضماتها كملائكة فجائية » .

وفي هذه الحالة ، فقد تم الجماع ، لكن الوصف هنا أقل اقناعاً من وصف المنظر السابق في روايته ( ( Antic Hay ) حين ينام الحبيبات . وفي الفهرس الملحق بكتاب ( أدونيس والأبجدية (١) » ( Adonis and the Alphabet ) يثير هكسلي سؤالاً طريفاً بلقي بعض الضوء على المشهد الوارد في (Antic Hay) يتحدث فيه عن ( جون همفري نويس » مؤسس طائفة الأونيدا ( Oneida ) في الولايات المتحدة وعن نظريات نويس حول ( العفة عند الذكور » .

كانت طائفة أونيدا هذه تجربة أسماها نويس و مشايعة التوراة ، وهي تقوم على أساس و المشاركة للجميع ، وأغرب خصائصها هي المشايعة في الجنس .

لأن نويس يعتقد أن امتلاك المرأة لرجل واحد هو إثم ، فالمرأة في المجتمع الأونيدي يجب أن تكون للجميع ، ولئلا يكون ذلك سبباً في حالات محرجة مشل أن تصبح النساء عرضة للعمل المستمر ، فقد قضى نويس باتباع نظام والكاريتزا ، ( Karezza ) ( وهو عبارة عن و الفكرة القائلة بأنه يمكن فصل الوظائف الغرامية للأعضاء التناسلية عن الوظائف التناسلية » ) ، وذلك بأن يججم الرجل عن الوصول إلى النشوة الجنسية وبالتالي القذف .

ويدعي نويس أن هذه الطريقة أكثر إرضاء من الجماع العـــادي الذي يبلغ ذروته في القذف . والهدف من دعوة نويس هذه ، هو إقامة «المسيحية الكمالية» والترويج لفكرة الكاريتز! والزواج الجماعي .

وقد دافع محتلف معتنقي فكرة الكاريتزا دفاعاً جاداً كبيراً عنها ، بل إن كتاباً معينين ذهبوا إلى أبعد بما ذهب اليه نويس واقـترحوا على المتزوجين بأن يتركوا لرغباتهم الجنسية أن تصل إلى نقطة التوتر الشديد على الا تبلغ مرحسة الجماع . وهم يؤكدون أنه حين يقوم الرجل بعد فترة طويلة من التحضير بإيلاج عضوه التناسلي في المرأة – شريطة الا يقوم بأيـة حركة قـد تدفعه إلى حالة القذف – فـإن الرجل والمرأة معا سيارسان حالة من الإنفعال الجنسي العارم تفوق أي احساس ينجم عن الجماع العادي . وهناك من يصف هذه الحالة بأنها ما قائل أحيانا الشعور بالتحليق في الهواء .

ومن الواضح أن هكسلي في روايته ( Antic Hay ) كان يصف شيئًا شبيهًا بذلك ، ويؤكد بهذا تقبله لفكرة الكاريتزا في ملحق و أدونيس والأبجدية ، .

قد يبدو ، من المكن إذن ، أن نويس قد توصل إلى طريقة تمكن المركز الجنسي من العمل بطاقته الخاصة . فالتشديد على الإرتخاء التام وعلى السيطرة سيطرة كاملة على الرغبة في الوصول إلى القذف من شأنه أن يضمن عدم تدخل المركز العاطفي أو العقلي في عمل المركز الجنسي. فمن المؤكد تقريباً ، أن العملية الجنسية لا بد وأن تتداخل فيها عواطف وأفكار خارجة على الجنس ، إلا في الحالات التي تتم فيها العملية بعد طول انتظار . وفي عملية الكاريتزا فإن المدى

الزمني الذي تنطوي عليه من شأنه أن يمكنن الطاقة الجنسية من أن و تتصلى ، وتعزل عنها كل أنواع الطاقة الأخرى .

إذن فإن جوردييف يناقض جيد ويقترح بأنه يوجد هناك بالفعل شيء اسمه و الجنس الطبيعي ، وذلك حين يعمل المركز الجنسي بطاقته الخاصة . وهو يلمح إلى أنه حين يحدث ذلك فإن كل رغبة في اللا تمييز سوف تختفي لأن الرجل والمرأة يصبحان بالنسبة لبعضها البعض عندئذ تجسيا حيا لمبدأ التحام الذكر والأنشى ولا يمكن لأي شريك جنسي آخر أن يقد م أكثر من ذلك .

### « اللاأصالة » في الدافع الجنسي :

من الضروري، حتى عند هذا الحد المبكر، أن نحاول التوصل إلى تعميم أوسع حول علاقة الدافع الجنسي و بالطبيعة البشرية » لأن اصطلاحات البحث قد أثبتت محدودية كبيرة حتى الآن . وبوجه عام فإنه يمكن القول إن النشاط الأساسي لكل الكائنات الحية هو تصريف أشكال مختلفة من التوتر ، وأن عملية التصريف هذه تؤدي إلى وتوسيع » الوعي مؤقتاً .

إن رجلا جائماً مثلا يحس بتوتر جسدي يتولد عن عملية الأكل ، يصحبه احساس يقيني « بالحياة ». لكنه لن عارس هذا الإحساس اليقيني بنفس الدرجة إذا أكل على دفعات كل ساعتن لأنه بذلك لا يدع التوتر أية فرصة التفاعل .

وقد يتم انعتاق النوترات بطرق متنوعة وعلى مستويات محتلفة : جسدياً عن طريق الأكل أو الشرب أو تدخين سيجارة ، عاطفياً عن طريق الاستاع إلى الموسيقى أو مشاهدة فيلم أو قراءة رواية غرامية ، فكرياً عن طريق حسل مسألة رياضية أو لعبة الكلمات المتقاطعة . وكل الألعاب تهدف إلى اعتاق التوتر عن طريق شحيفه وتنميته ثم الساح له بالإستكانة والإرتخاء ( ولكنه يجب الإنتباه إلى أن اللعبة التي لا تؤدي إلا إلى اعتاق التوتر الذي ولدته ونمته ، هي لعبة سيئة ، لأن وظيفة اللعبة هي أن تعتق كذلك العواطف التي كانت حبيسة قبل أن تبدأ اللعبة . ) وبعض هدنه التصريفات تؤدي فقط إلى تهدئة حبيسة قبل أن تبدأ اللعبة . ) وبعض هدنه التصريفات تؤدي فقط إلى تهدئة

الأعصاب في حين يؤدي بعضها الآخر بصورة أكيدة إلى تعبيق حالة الوعي . ولقد أشرت في مكان آخر إلى أنه من السهل نسبيا الوصول إلى حالة وتعميق الوعي » من خلال الجسد ... عن طريق الجنس أو أشكال أخرى من الإنفراج الجسدي . كما أنسه ليس من الصعب الوصول إليها عن طريق العواطف . لكن الخكر صعوبة هو الوصول إلى حالة تعميق الوعى فكريا .

إن النشوة الجنسية تجرف معظم الرجـال ( بعيداً عن أنفسهم ، وإن نسبة كبيرة منهم قد خبروا الإنعتاق عن طريق المواطف العنيفة. وقليلون جداً هم الذين خبروا زخماً وعمقاً كاللذين تميز بهما أينشتان أو نبوتن .

ومع ذلك فإن هذه الحاجة إلى الإنعتاق ، إلى تعميق الوعي ، هي من أولى الفعاليات البشرية الأساسية . يستدل من هذا أنه مها تكن الغيات النهائية لقوة التطور التي تسيّر الإنسان ، فإن الوعي المعمق يلعب بلا شك دوراً هاما في هذه الغايات . وقد يكتب إليوت بكابة أن الحياة الإنسانية كا تبدو ليس لها معنى آخر غير « الولادة والإتصال والموت ، لكنه يغفل عاميه أساسياً لا يقل منزلة عنها ، وهو الحاجية إلى وعي أكثر شدة يتحكم في كل النشاط الإنساني ، والغريب أننا لا ندخل هذه الحاجة التي نحس بها في حسابنا أبداً . بل نعتبرها نزوة غيير هامة في حقل النشاط الإنساني ، إن الإنسان لا يتساءل عندما يستيقظ صياحاً :

« هل سأحصل على لحظة من تعمق الوعي اليوم ؟ » إنه يفكر فقط فيا يجب علم وليس في حالة الوعي التي سترافق هذا العمل . فإذا كان هذا الشخص رجلا عاملاً مقيداً بوظيفة روتينية تمنحه قدراً ضئيلاً من الرضى ، فإنه يشعر أحساناً .
 بأن الحياة عقيمة ومجدبة تماماً .

 وأنا أحاول أن أبيتن أن الأشياء التي يعتبرها الناس عادة ﴿ غَامِاتُهُم ﴾ هي في المواقع ﴿ سطحية ﴾ ولا يحتاج الأمر لفيلسوف ما لكي يكتشف أن معظم هـذ الغايات بلا جدوى . لكن كل الألعاب وبالطريقة نفسها ، هي كذلك بلا جدوى لأنها تتطلب جهداً عظيماً في حين أن نتائجها لا تؤدي إلى أي تغيير جذري . وما يعطي هذه الألعاب غاية ومعنى هي حالات الوعي التي تتواجد أثناءها .

وعلى هذا فإن الدافع الجنسي يملك عاملاً هامـــا كما هو الحال بالنسبة لكل الدوافع الإنسانية الأخرى . إنه ليس شيئاً فريداً تقريباً ينتمي إلى نظام آخر للأشياء ، فم أن تفهم الإنسان لدوافعه الجنسية وسيطرته عليها هما أقــل مثلا من رغبته في جمع المال لتأمين حياته ونفسه ، فهذا لا يعني أنه دمية أو عبد في يد قرة غامضة خفية . إن الرغبة الجنسية تختلف عن باقي الرغبات الإنسانية في ناحية هامة واحـــدة فقط ، إنها أقصر وأسهل السبل إلى « تصريف التوتر » وتعميق الوعي . فهي ترضي وتلائم غاية الإنسان وطبيعته .

وقبل أن ننتقل من هذه النقطة إلى غيرها فإنه من المفيد أن نعقد مقارنة بين الفقرات المقتبسة التالية :

و واحتاحت حواسي لذة رائعة لكنها منفردة ، منعزلة ، بدون أي إيحاء عن مصدرها وفي الحال بدأت أشعر باللاإكتراث نحو صروف الحياة وتقلباتها، وراحت مآسيها تبدو لي مسالمة غير مؤذية وقصرها ضرباً من الوهم . هذه اللذة الجديدة ، إنها تؤثر في كالحب ، قلاني يجوهر نفيس . لا بل إن هنذا الجوهر ليس في ، إنه أنا . ولم أعد منذ تلك اللحظة أحس بالعادية ، بأنني مجرد إنسان هان ، شيء عارض ، .

• • • • •

و ... وانطلقت في داخلي ضحكة منعشة، وفجأة عادت الى ذاكرتي نوتات البيانو المنسيّة وراحت تعلو في داخلي كفقاعة من الصابون تعكس على صفحتها القزحية صورة مصفرة للدنيا بأسرها ثم تنفجر برقة ... كان الدرب الذهبي

متوهجاً . انه يذكر في باللانهاية ، بموتسارت ، بالنجوم . وصرت لساعة قادراً على أن أتنفس مرة أخرى ، أن أحيا وأواجه الوجود . ولم تعد هناك حاجـة لأن أتعذب وأحس بالخوف والعار ، .

. . . . . .

د ... فجأة طرأ على حواسي تغيير غامض . ورحت أعبر حالة من الوجود حيث لا شيء يهم سوى انتشار الفرح المختمر في جسدي . ما كان قد بدأ كامتداد حلو لأعمق أعماق جذوري قد تحول الى رعشة مضطرمة راحت تتنامى حتى وصلت الآن الى حالة من الشعور بالأمان المطلق والثقة والاعتاد على النفس ليست موجودة في الوجود الواعي . وإذ تملكتني هذه العذوبة الدافشة العميقة وبدأت تنسل نحو انتفاضتها الأخيرة ، أحسست بأنني أستطيع أن أتباطأ لكي أطيل الوهج الذي في "».

الفقرة الأولى من الفقرات الثلاث السابقة مقتبسة من بروست . إن مارسيل يتحدث فيها عن اللحظة الغريبة ، لحظة « استذكار الأشياء الماضية ، التي أثارها في نفسه مذاق كعكة مغموسة بالشاي .

أما الفقرة الثانية فهي منأحد مؤلفات (هيس» (Hesse) المسماة « شتيبنوولف ( Stsppenwolf ) وهي تصف لحظة من الإنعتاق ولـتـدها قدح من النبيذ .

والفقرة الثالثة مأخوذة من رواية « لوليتا » لنابوكوف وهي وصف للحظة يمارس فيها « همبرت » الاستمناء بجذر شديد وذلك عن طريق حـــــك قضيبه المنتصب بجسد لوليتا « الغافلة عما يجري » .

إن أوجه الشبه في اللغة تلفت النظر ، ولتأكيد هذا التشابه نسوق هـــذه الفقرة من « شتيبنوولف ، وهي تصف امتـــداداً للوعي النــاجم عن نشوة شهوانــة :

و .. وبلمسة سحرية من إيروس(١) انفتــــ معين الذاكرة وراح يتدفق

١ - إله الحب في الأساطير الإغريقية .

بغزارة ، ولبعض لحظات رقف قلبي ساكناً بدين الفرح والأسى ليكتشف كم هو غني رواق حيساتي ، وكم تزخر روح شتيبنوولف البائس بالنجوم والكواكب الأبدية السامقة » .

من الصحيح أن تأكيد الدافع الجنسي لا يؤدي بالضرورة إلى مخاطبة العقل، أو حتى العواطف بهذا الشكل، وانه قد لا يكون أكثر من مجرد شعور بالدفء الجسدي الداخلي وبالإرتياح. لكنه ينبغي أن نأخذ بالإعتبار أن هذه التجارب كالتي وصفت أعلاه يمكن أن تعد من بين أسمى أنواع التجارب الجنسية.

### د . ه. لورنس واللواط

تشير الفقرة المقتبسة من لوليتا ، بل وتثير لوليتا و بأكلها » السؤال الرئيسي مرة أخرى عن و الشذوذ ». فإذا أمكن الوصول إلى أرفع أنواع الخبرة الجنسية بمثل هذه الأساليب،ألا يصبح من المكن أن نصف هذه الأساليب وباللاأصالة»؟ وهذا السؤال يفتح مشكلة و الإنحراف الجنسي » على مصراعيها . وهذا لجنس أيضاً أنه من المفيد لنا أن ندرس بعض الحالات .

يعتبر د . ه . لورنس عادة الكاهن الأعظم لنوع من الجنس و الطبيعي » . ومع ذلك فقد أشار البروفسور و ولسون نايت » في مقال ممتاز أن لورنس قد شد كثيراً في كتاباته على عملية اللواط . ونجد أن معظم الأحداث الجنسية في بداية رواية و عشيق الليدي شاترلي » هي أحداث و طبيعية » . إلا أنه عند نهاية الفصل السادس عشر نرى مليورز يضاجع كونستانس شاترلي و على الطريقة الإيطالية » . ولورنس يتعمد بحذر ألا يكون صويحا جدا ، ولكن ، هناك عدة اشارات أولية في الكتاب تؤدي في النهاية الى هذه العملية الأخريرة . فكونستانس شاترلي و خائفة قليلا ، لكن لتدعه يتصرف على هواه » والشهوة فكونستانس شاترلي و خائفة قليلا ، لكن لتدعه يتصرف على هواه » والشهوة تفطرم في و العورات ، في أكثر الأماكن الخصوصية المستورة » وشعلة الرغبة و تنقض على أحشائها ونهديها » ، وبهذا لا يترك فلورنس مجالاً للشك في أنه يعتبر هذه العملية نوعاً ما أعمق كالاً وبلوغاً من الجنس فلورنس مجالاً للشك في أنه يعتبر هذه العملية نوعاً ما أعمق كالاً وبلوغاً من الجنس

« الطبيعي » ( مع أنه لا يوجـــد هناك طبعاً أي دليل على أنه يعتبرها بديلاً للحنس الطبيعي ) .

وبالطريقة ذاتها ، في إن رواية و نساء في الحب ، ( Excurse ) تحتوي على مشهد غريب يجري بين أرسولا وبير كين في الفصل المسمى ( Excurse ) وفيه تبقى التفاصيل المحددة غامضة ؛ وكل الذي نمرفه هو أن أرسولا تركع أمام بير كين وتجمله يبلغ ذروة النشوة الجنسية و ذلك بأن تتحسس بأصابعها الطويلة الرائعة و ما خلف أسفل الحساصرة ، إلى و قرار سلطان الظلمة ، ولورنس يوضح أنه لا يتحدث بذلك عن العضو التناسلي ، إذ أنه يكرر كلمة وخلف ، عدة مرات . ويعليق قسائلا إن أرسولا كانت تظن أنه و ليس هناك مصدر للذة أعمق من ذلك المرتبط بذكر الرجل ، إلى أن مرت بهذه التجربة ، التي يكشف فيها لورنس النقاب عن أن بيركين كان قد ضاجع أرسولا بالفمل و على الطريقة الإيطالية ، ، الا أن أرسولا قد اكتشفت الآن كيف تمنح بيركين أبلغ راعمق متعة . وهو يقول في مكان لاحق أن أرسولا و كانت بواقعية أطراف أصابعها الرائعة تلس مكن الواقعية فيه » . ويبرز هذا المعنى في قصيدة للورنس بعنوان والبيان ، ( Manifesto ) حث يقول :

ويؤكد البروفسور ولسون نايت بكثير من الوضوح أن لورنس كان يعلق أهمية عظيمة على هذه العملية الأخيرة ، وهو يقدّم في مقالته المعينة عدداً ضخماً من الأدلة الكتابية على ذلك(١) .

ومن الصحيح القول إنه لا حاجـة هناك لأن نجـــد تفسيرات سيكولوجية معقــدة لظاهرة قـــد تكون ذات أساس جسدي محض. فالمنــاطق الأستية

Lawrence ، » . ۱۹۹۱ منفدیة . اکتوبر ۱۹۹۱ ، « لورنس ، جویس وبوویس » دراسات نقدیه . اکتوبر Joyce and Powys » .

الشرجية ، على كل حال تشارك الأعضاء التناسلية بعض الحساسية الجنسية .
 وقد فات البروفسور تايت أن يشير إلى تلك الفقرة في مونولوج مسز باوم التي تذكر فيها أن عشيقها وجعلني أقضي اللقاء الثاني وهو يدغدغني بإصبعه من الخلف ، والتي تصف فيها بعد ذلك فرط استمتاعها الجنسي .

ويروي هيرشفيلد قصة مومستين شقيقتين تخصصتا في عملية اثارة زبائنها عن طريق القضيب والشرج في الوقت نفسه . ويضيف هيرشفيلد : « يقول فرويب إن إخلاء الأمعاء والبول تصاحب أحاسيس مماثلة من اللذة . » لكنه يشير إلى أن بعض الناس لا يمارسون التقبيل وأنهم لذليبك لا يعتبرون الشفاه من بين « المناطق الحسنة الشهوانية » .

كا يروي هيرشفيلد قصة مومس كانت تقوم أحياناً بلعق العضو التناسلي بينا كانت في الوقت ذاته تولج منديلاً حريرياً في شرج الزبون ثم تسحب المنديال عند بلوغ ذروة النشوة .

وكانت هذه المومس تدّعي أن هذه العملية تؤدي إلى تجربة جنسية عميقسة أروع من و الجماع الطبيعي » .

وعلى هذا فإنه من غير الضروري تقريباً أن نتكهن كيف انجرفت عملية الجنس الطبيعي عند لورنس الى مبدأ التهيج الآستي . إن البروفسور نايت يقتبس فوق ذلك فقرات من رواية بوويس «غرام في جلاستونبيري » (Glastonbury Romance ) ليسند حجته بوجود علاقة بين المناطق الآستية والنشوة الغامضة . وكل من قرأ «نساء في الحب » و «عشيق الليدي شاترلي» بعطف وبعمق فلن يفوته أن يلاحظ «أن المشاهد المرتبطة بالملاقات الآستية » ليست في الواقع إلا تطوراً طبيعياً لما سبقها . ولا شك أن الأمر كان سيكون منطقياً كذلك لو أن العملية كانت عملية اثارة متبادلة عن طريق الفم . وعلى هذا ينبغي القول إنه إما أن تكون المارسات الجنسية «طبيعية » أو أن غيبية لورنس الجنسية خاطئة في الأساس بطريقة ما . ولا يهمني الآن أن أناقش أيّا من الرأيين ، بل إن ما أريد أن أشير اليه هو أن الحد الفاصل بين ما يبدو طبيعياً

وما يبدو دغير طبيعي، وأن جداً.

ومن ناحية أخرى فإن بول دي ريفر يسوق في الفصل السادس من مؤلف... و المجرم الجنسي » ( The Sexual Criminal ) حالة مفيدة . فهو يروي قسة حارس مدرسة أبله قتل ثلاث بنات ( ما بين سن السابعة والتاسعة ) وارتكب مع ثلاثتهن اللواط والجماع والطبيعي » . وكان هذا الحارس متزوجاً إلا أن تلكه الشعور بأن مهبل طفلة ضيقاً هـو الوحيد الذي يستطيع أن يوصله إلى أعمق حالات الاستمتاع الجنسي . فبعد أن أغرى الطفلات بالذهاب معده إلى مكان منعزل بحجة أنه سيريهن بعض الأرانب ، اعتدى عليهن واحدة واحدة ثم خنقهن . وقد اعتدى على اثنتين منهن اعتداءً مزدوجاً . وحين تم استجوابه فيا بعد اعترف بأنه خبر أكبر قدر من اللذة مع أكبرهن سناً . وهنا يتضع مدى اضطراب وتشوش رغباته : فقد كان يتصور بأنه لا يستطيع أن يبلغ مدى اضطراب وتشوش رغباته : فقد كان يتصور بأنه لا يستطيع أن يبلغ أكبر قدر من المتعة الا مع بنت صغيرة ، لكنه في الواقع فضل البنت الكبرى الأقرب الى الأنوثة .

وللوهلة الأولى فقد تستخدم هـذه الحادثة كحجة لنقض الفكرة القائلة: « إن بلوغ أقصى مدى من الالتقاء الجنسي يجب أن يكون هدفا في حد ذاته » اكن تشوش الرجل الحارس ينسف هذه الحجة ويبرهن على أنه لم يكن يـدرك ما يريد تماماً . والواقع أن هذه الحادثة تؤيـد موقف لورنس من أن بعض التطورات التي تتفرع من عملية الجماع العادي ليست «غير طبيعية ». إن و لا طبيعية » الحارس ناشئة عن إرتباكه وتشوشه وعـن سوء إدراكه لرغباته ، ومثل هذا التشوش غير موجود عند لورنس ، بل ان مناوئيه يقر ون أن هناك منطقاً داخلياً قوياً في سياق تطور غيبوبته الجنسية .

وهذه المشابهة بين لورنس وحادثة الحارس التي سردها بول دي ريفر ، توضح لنا أن نظرية تولستوي في الحنس هي الوحيدة التي تطرح رؤيا متاسكة ثابتة عن الشذوذ . وقد يكون لورنس وحارس المدرسة على طرفي نقيض ، لكن الفارق بينها هو فارق (كمي ، ، ذلك أن كليها كان يؤمن بأن الجنس ( يجب ، أن

يؤدي في النهاية الى التقاء جنسي عميق و مرض يتجاوز العملية العادية « للجماع الحنسي » .

وينبه في أن نلاحظ أن هذه النظرة موجودة ضمنا في تسامحنا المتزايد نحسو الكتب التي تدور حول الجنس . فحين تم نشر كتب مثل ديوليس، (Ulysses) و « بشر الوحسدة » ( The Well of Loneliness ) « ولوليتا » و « عشيق الليدي شاترلي » بحرية ، فمعنى ذلك أننا على استعداد لأن نتقبل النظرة القائلة ان العمليات الجنسية الواردة في هذه الكتب ليست « غير طبيعية » كلية .

إن تولستوي كان سيشجبها كلها كا شجب رواية « الصديق الجيل » ( Bel Ami ) لموباسان على اعتبار أنها كتب داعرة ، لأنه يؤمن بأن أي نوع من التشديد على المتعة في الجنس هو عمل « شاذ » . وبهاذا المقياس فإن « عشيق الليدي شاترلي » شاذ تماما ، ك « بئر الوحدة » أو رواية انجوس ولسون « العلقم وما بعده » ماد Hemlock and After ) ومع ذلك فإن هناك القليل منا بمن هم على استعداد لأن يتقبلوا نظرية تولستوي كحل . فتولستوي يعتقد أنه إذا بلغ النوع البشري يوما مرحلة الكمال شبه الالهي ، فإن الجنس سيختفي الا النوع البشري يوما مرحلة الكمال شبه الالهي ، فإلى والحين ومن الصعب الاعتقاد و كواجب » (لاستمرار النسل) يقضى بين الحين والحين . ومن الصعب الاعتقاد ان تولستوي قدد توصل الى رؤيا متزنة للدور الذي يلعبه الجنس في تكوين الانسان الشامل .

هذا وأود في الفصول اللاحقة أن أحقق في مسألة الدور الذي يلعبه الجنس، وذلك منخلال دراسة دور الجنس في حياة عدد من الرجال والنساء والنظريات الجنسة التي تستبطنها مواقفهم واتجاهاتهم.



# الفيضالات إنى

# اللاتمينيز وَالدَّافع الكارَّانوڤي

سيكولوجية الجنس عند جوردييف . مان وفاوست . كازانوفا ، فرانك ماريس ، و « حياتي وغرامياتي » . هنري ميلر . قضية . « م » . قضية أرتسيباشيف الغريبة. الجنس والمرأة .



الرغب العنف في الحنس العليمة وحرور ما العُموى لي السرور العرب العرب العالم المناء والعرب العرب المناء والعرب العرب العر

في نهاية أيطاب مهذه الهرمان (الانعا

الى أي حدّيمتبر اللاتمييز أمراً غير طبيعي ؟ هذا السؤال يصح أن يكون و براً المها نقطة انطلاق مواتية لبحث قضية الشنوذ . ولقد اعتبره تولستوي على وجه الحرّم التأكيد اختلالاً جنسياً يستحق الردع كالوحشية والسادية وإن يكن أكثر منها شيوعاً. وقد قلت في مكان سابق إن نظرة «جوردييف» إلى «المركز الجنسي» تقوم ضمناً فيا يبدو على نظرية « الجنس الطبيعي » الذي يُمارَس بين رجل واحد وامرأة واحدة ، وهي نظرية مماثلة لنظرية لورنس ، الا أنه من الطريف أن نعلم أن «جوردييف» إلى حد ما .

يروي و روم لاندو ، في كتابه و الله هو مغامرتي ، حكايات عن و خلود ، جوردييف بالنسبة لتلميذاته ، ومن ضمنها حكايـة امرأة كانت تجلس في مطعم عام حينا أحست فجأة بتهيج جنسي مرتفع ، كأن أحـداً و اخترق مركزها الجنسي ، ولما تلفتت وجدت جوردييف يجلس قريباً منها ، وقد كانت عيناه مسلطتين عليها (١) .

وسواء أصح أم لم يصح أن جوردييف كان يمتلك مثل هذه القدرة العجيبة على التأثير على امرأة عن بعد افإن للحكايات التي تشبه الأساطير عن دون جوانيته أساساً من الصحة بلا شك ، كا وأن عدداً من أبنائه غير الشرعيين يعيشون الآن في أميركا(٢).

ر مثل هذه الحكايات ، تنسب الى جوردييف طاقات وقدرات روحية غريبة ، كا أن وسبنسكي يعلن أنه قد أختبر شخصياً مقدرة جوردييف « التلبائية » In Search of the (Miraculous).

ب ـ ربما كان هذا هو السبب الذي من أجله عدل لورنس في «فونتينبلو» عن أن يصبح تلميذاً لجورديمن .

إن التناقض الملاحظ هنا على قدر كبير من الأهمة ؛ ولقــد أدلى جوردسف ببيانات متعددة عن المركز الجنسى ، وقسال إنه أعلى المراكز الخسة وهو يعمل بطاقة صافية ، وهناك مركزان فقط يعلوان عليه: المركز والعاطفي الأعلى ، والمركز ﴿ الفكري الأعلى ﴾ ٬ ويعمل المركز العاطفي الأعلى بنفس الطاقة التي تسيّر المركز الجنسي ، وهــذا يعني ضمناً أنه في نفس مستوى المركز الجنسي . وقــــد صبّ جورديمف اهتمامه الأكبر على دراسة و الجهاز الإنساني ، وعمله ، واستنتج أن ( المعمل الإنساني ، قد صمم للإنتساج الضخم لكنه لا يصل الى أكثر من جزء بسبط من « قدرت الإنتاحية الكاملة » لأر الناس ، بسبب قصر نظرهم ، لا يهتمــون الا" مجاجاتهم ورغباتهــم الخاصة ، ولا يقومون أبداً بإستكشاف كامل امكانياتهم . ولكي نوضح ذلـك بتشبيه أبسط نقول: إن الجهاز الانساني يشبه طائرة بأربعة محركات ، لكنها لا تستعمل الا" محركاً واحداً . وفي الواقع فإن النشوة الجنسية غالباً ما تخلق في الانسان شعوراً بقوة عظيمة ، كأنما راحت كل الحركات الأربعة تعمل معا لفترة مؤقتة ، ولكن هذه القوة تختفي بعد لحظات قلبلة. ويقول جوردييف كذلك إن حالات و الوعي الأعظم ، التي يحس بها الغيبيون والصوفيون هي نتيجة لعمل والمركزين الأعلمين ، ، الا" أن معظم الناس يقضون حياتهم وهم يجهلون تماماً أنهم عليكون مراكز عليا.

وسواءً أكنا ميالين الى قبول سيكولوجية جوردييف أم لا ، فإنه لا يمكن انكار أن الناس يحسّون أحياناً بلحظات من « الرؤيا الداخلية » ومن اليقين والوثوق « بالحياة » عامة ، وهو أمر يدل ضمناً على أن حالة الوعي العادية التي نعيشها كل يوم ، هي حالة فقيرة وسّحلة وناقصة . و منا الموذرع يصلح لأن يكون مدخلا الى دراسة الجنس .

والتناقض في آراء جوردييف بدأ يبرز لنا الآن: ﴿ فالعاديـــة ﴾ تعني أن يعمل المركز الجنسي ﴿ بصدق ﴾ مستعملًا طاقته الخاصة . وهذا يذكرنا بجـــالة مثالية لورنسية يرضي فيها الرجل والمرأة بعضهما البعض بطريقة ما إرضاءً تاماً ﴾

ومن الناحية الآخرى فإن و اللاطبيعية ، تبدأ حين يعتبر أحد الشريكة أثريكه الآخر مجرد أداة سلبية المتعة ، وهي حالة يمكن أن تؤدي الى ذلك النوع من جراثم القتل الجنسية التي وصفها بول دي ريفر . لكن هذه و الغرابة ، أو و الاحساس اللاشخصي ، هي أصل الدون جوانية . ومن الصعب أن نتخيل رجلا متزنا تمام الاتزان ، رجلا قويا غير عصبي يمتلك مركز ثقل فعليا ومعرفة عيقة بواقعه الخاص ، وشخصية و جوهرية ، ، يقضي حياته في ممارسة الإغراء بتحمس . فإما ان تكون نظرية جوردييف حول المركز الجنسي هي أكثر تنظاهر به .

المسألة الأخيرة على كل حال تكاد تكون غير ذات علاقة في هــذا السياق ، أما المسألة التي سبقتها فتستحق أن نبقيها في اعتبارنا .

إن الحافز إلى اللاتمييز الجنسي يعتبر عموماً مرضاً حين يصل الى نقطة و فقدان السيطرة علمه » .

يطلق على هـذه الحالة ، بالنسبة للنساء ، اسم « الشبق النسائي » أو النمفومانية » . أما اسمها بالنسبة للرجل فهو « Satyriasis » « شراهـة الجماع » . ولقـد أشار علماء الجنس الى أن النمفومانية ، هي في الغالب نتيجة للبرود الجنسي عنـد النساء ، لأن المرأة المعنية لا تستطيع أن تكتسب رضى عيقاً من العملية الجنسية فهي تندفع إلى إعادة هذه العملية بغيـة الوصول إلى المتعة . وقد تضمنت السجلات والوقائع التي أمكنني الاطلاع عليها عند تحضير هذا الكتاب الحالة الطريفة التالية :

و أصيب ( ... ) وهو شاب في أوائل العشرينات بإنهيار عصبي بعد أن عاش مدة ستة أشهر مع إمرأة ، وصفها على حد قوله ، بأنها مصاب قبالشبق ، وقد كانت يهودية تكبره بعدة سنوات وتعمل بالصحاف قلل ولم تكن قادرة على الاخلاص له ، لأنها كانت تجد متعة كبيرة في وصف خياناتها له ، وقد كانت تشعر بأن المتعة التي كانت تستنبطها من وصف هذه الخيانات ستنتقل بالتبعية له

كا وأنها كانت كثيراً ما تتهيج جنسياً وهي تنساق في سرد حكاياتها . ويذكر ( ... ) حادثة معينة ادعت المرأة بأنها حدثت لها في احدى الحفلات ، فقد دخلت إلى غرفة المعاطف لتأخذ معطفها ، وهناك انحنت إلى الأسفل لتعدل رباط جوربها ، وبينا كانت في وضع الانحناء هذا ، دخل رجل الفرفة ووقف خلفها يراقبها ، ولم تستطع الا أن ترى بنطلونه وحذاءه ، وبعد لحظات قليلة تقدم الرجل ورفع ثوبها من الخلف ، وأولج قضيبه فيها ، وبعد أن تمت عملية القذف ، غادر الغرفة دون أن يقول كلمة لها ، أما هي فقد ظنت بأنه تمسل . وطوال و التجربة ، هذه لم تنظر الى وجهه ، ولذلك فإنها كانت واثقة من أنه لن يمكنها التعرف عليه إذا قابلته مرة أخرى . »

وهنا يظهر لنا بوضوح أن بعض المتعة التي تحققت لدى المرأة كانت ناتجـــة عن مجهولية الشخص الآخر . ولقد أبرز وضع الإنحناء ، الحيوانية الجائمة فيها بينا كان الرجل مجهولاً بلا هوية وبلا وجه مثل كلب شريد .

ومن الملاحظ هنا ، أن هذه المرأة لم تذكر إن كانت قب أدركت ذروة النشوة الجنسية أم لا ، وأغلب الظن أنها لم تدركها وأنها من نوع « الشقات الباردات » . ومن الحطأ أن نمتبر أن كل النساء الشبقات بطيئات في بلوغ ذروة الجنسمة .

يروي الشاعر الأميركي و ركسروث ، حالة تدحض هذه الفكرة :

فقد ألقي القبض على فتاة 'و جهت إليها تهمة البغاء ، إلا أن الشرطة لم تستطع أن تثبت التهمة لأن الفتاة لم تأخذ ثمناً لقاء خدماتها مع الرجال . ولذلك أحيلت إلى لجنة نفسانية كان المستر « ركسروث » عضواً فيها . وروت الفتاة للجنة أنها ، في يوم زواجها ، قضت هي وزوجها عدة ساعات في الفراش في غرفة بأحدد الفنادق ، وعلى أثر ذلك مباشرة نزلت إلى الشارع وسارت إلى حديقة « سنترال بارك العامة » وأغوت رجلاً بان يصطحبها معه إلى غرفة بأحد الفنادق وأن يضاجعها . واستطاعت في ذلك اليوم أن تمارس العملية الجنسية مع رجال آخرين قبل أن تعود إلى زوجها . وفي الأيام اللاحقدة حين كان زوجها

غامِهَا في عمله ، اتخذت من مضاجعة رجال غرباء تلتقطهم في الشوارع ، عـــادة يومية .

وقد سألتها اللجنة إن كانت عملية الجماع الأصلية بينها وبين زوجها قد فشلت في ارضائها جنسياً إلى حد دفعها للبحث عن المتعسة في مكان آخر ومع رجال آخرين ، فأحانت قائلة :

ر لا أبداً. فقد استمتعت بها إلى درجة دفعتني لأن أعيد مارستها ماشم ق ،

وقد أكدت الفتاة أنها كانت تبلغ النشوة الجنسية مع كل رجل ضاجعها وأنها كانت تشعر بالإكتفاء أيضاً ، الا أن الرغبة كانت تجتاحها مرة أخرى بعد ساعة واحدة. وقد اعتبرتها اللجنة حالة غير عادية من الشهوة الجسدية المتعطشة أبدأ.

وكلا هاتين الحالتين تؤكدان عنصر « الإحساس اللاشخصي » أو ( الغرابة ) الذي هو فيا يبدو على قدر كبير من الأهمية في الجنس .

ويبحث توماس مان هذا الموضوع في روايته ﴿ دَكْتُورُ فَاوَسَتَ ﴾ :

يتحدث وأدريان ليفركون ، بعد زواج أخته ، عن قيام الكنيسة بد و توليف الجنس و فيقول بأن العلاقة بين الحبين تقوم على الغرابة ، ولذلك فإن القول و إن هذين الاثنين (أي الزوج والزوجة) سيكونان جسداً واحداً ، هو قول غير دقيق ، لأن ذلك سعنى انتهاء هذه الغرابة . ويقول ليفركون إن شهوة جسد لجسد آخر ليست بجرد رغبة شهوانية ، بل هي كذلك حب أه لأن و الجسد ، عادة ، غير مؤذ مع نفسه فقط ، فإذا كان هناك جد كخر على شاكلته فإنه لن يحد شيئاً يفعله . وإن إنهيار هذه المقاومة في الإتحاد الجنسي هم ظاهرة " و تسميتها بالشهوانية بجرد كلمة فارغة » .

ولقد وضع ( مان ) يده هنا على نقطة هامة وعميقة . إلا أنه ينبغي لنا أن نلاحظ أن مقارمة أي جسد غريب هي جزء من تربية المجتمع المتمدن . فإن الرجل المتمدن لا يمكنه أن يأكل صحن طعام رجل آخر ، أو يلبس سترته ، لكن الأطفال والحيوانات لا يبالغون عادة بمثل هذه الأشياء، وكلما ازداد الإنسان

تمدنكاً ؛ إزداد تمسكه في علاقاته مع غيره من الناس بمبدأ و لا تلمسني ، وهي الجملة الق كان لورنس مفرماً بترديدها . ولقـــد قال برنارد شو على لسَّان تانر ، أحـــــــد أبطاله : دكلما ازدادت الأشياء التي يخجل منها الإنسان ، كلما إزداد اعتباره ، . وفي رواية جورج أورويل ﴿ ١٩٨٤ ، نجد أن احدى ﴿ الفظاعات النفسانية » الاساسية التي تشتمل عليها الرواية هي فكرة فرض رقابة دائمة على الناس حتى وهم في المرحاض(١).

وحين نشرت رواية « يوليس » لجمس جويس أول مرة ، وحــد كثير من النـــاس أن أحد المشاهد التي كانت تبعث على الاشمئزاز فيها ، هو المشهد الذي قبصق فيه المسز بلوم قطعة جانو كانت تمضغها ، في فم زوجها وذلك أثنـــاء المداعبة الجنسبة.

می

بالاجثي

بقبل

كل ذلك بدل على فكرة هامة الا وهي ان الحضارة تكيفنا بحيث يتولد عندنا كره للجسد الغريب و الآخر ، وأن الجنس هو وسلة هامة لإبطال منمول هذا التكسف. ونحن نجد كثيراً من الأطفيال والمراهقين ، الذين يجدون في فكرة الجنس نفوراً واشمئزازاً ؟ وهذا يتحول فيا بعد إلى عامل هام من عوامل الإفتتان بالجنس ، فمثلا عملية استعمال اللسان عند التقبيل تبدو لهم منفشرة المرا ومرغوبة في آن واحد، وبذلك تصبح رمزاً لهذا العالم، الغريب، والسام والمريع الذي هو الجنس ، وبهذا يرتبط الجنس عند الانسان منذ سن مبكرة بفكرة انتهاك نقاء الإنسان ، وبرغبته في أن لا ﴿ يُلْمُس ﴾ وباشمئزازه من القذارة ومن الجسد الغريب ، وكلما إزداد وطهر ، الإنسان ، إزداد معه احتمال ربط الجنس ﴿ بِالْحَطْيَةُ ﴾ . ولا بد من إثارة هذه الفكرة في مكان لاحق وخاصة عنــد بحث موضوع السادية(٢).

١ ـ في روسيا ، لاحظت أن كثيراً من المراحيض العامة هي عبــــارة عن مجرد ألواح من الخشب فيها تجويفات يقعي فوقها الرجال جنباً إلى جنب وسراويالهم منزلة ما حول أقدامهم المؤلف.

٢ ـ ربما تحدر الإشارة هنا إلى أن الحاجة الى تحقيق « الغرابة » ـ أي ايهام النفس بحصانة الشخص الآخر، وهو ما تقوم عليه كل الرغبات الجنسية تصل إلى حالة متطرفة طريفة تمرف =

ولذلك يبدو جائزاً أن كثيراً من حالات الشبق النسائي تشتمل على ثورة ضد تكييف التمدن. ويبدو ذلك بوضوح خاص في حسالة الفتاة التي سمحت لنفسها بأن و تستعمل ، وهي منحنية لتعديل رباط جوربها. فاللاتمييز ، على الأقل عند النساء ، قد يكون ضرباً من الهروب ، من الثورة على تعقد المدنية .

إن اللاتميز عند النساء والرجال له سمة مشتركة واحسدة وهي الاحساس اللاشخصي نحو الطرف الجنسي الآخر. وأول ما يلفت انتباه القاريء في كتب مثل و مذكرات » لكازانوفا ، و وحياتي وغرامياتي » لفرانك هاريس هسو أنانية المؤلف المطلقة . حتى حين يؤكد أحدهما أنه كان شديد الوله أو التعلق بإمرأة معينة فإن المرأة المعنية لا تترك أي انطباع عند القارىء .

ولن أقول إن هذين الكتابين من مستوى أدبي واحد. فإن و مذكرات كازانرفا ، هي تحفة أدبية رائمة ، وقد ظن بعض النقاد أن مؤلفها هو «ستندال» ( التحقيقات التي أجريت في الآونة الأخيرة أثبتت اصالتها بدون أدنى شك ). أما كتاب فرانك هاريس فليس من مستوى جيد ، كما أن عدداً من أجزائه الأخيرة وفي طبعة باريس المحظورة ، مكتوبة بلا شك من قبدل كتاب

باسم « التهييسج الذاتي » ) ، ( وهذه الحالة هي غير الحالة الآخرى المعروفة باسم الاستمناء أو الأونانية ) التي يثير فيها الانسان نفسه جنسيا عن طويق تخيل وضع ، أو لقساء جنسي ، مثل نزوة من نزوات شخص من الجنس الآخر مثلا ، فالذي يماوس « التهييج الذاتي » يتهيج جنسياً عن طويق رؤيسة جسده هو .

وقد سمت عن حالة طريفة حدثت في نوتنفهام ، لشاب كان يعيش وحيداً في بيت ريفي قذر ، وكان يخاف من قوة وغباته الجنسية ، وكان يملك ميولاً لواطية دفينة ومستترة إلى حد أن منظر بنطال من تلك التي تستعمل لركوب الخيل ، كان يهيجه إلى مرحلة القذف ، ولكنه كان يتهيج كثيراً لدى رؤية جسده هو شخصياً في المرآة ، ولذلك حطم المرايا في بيته، وسمع لواطي آخر بأزمة هذا الشاب ، «فأخذ بيده » وأعانه عل تحويل ميوله ورغباته إلى أجساد ذكور آخرين ، وقد يكون في ذلك شذوذ لا يقل عن شذوذ حالته السابقة ، والمهم أن الشاب توقف عن الشمور بالذنب والاثم .

مستترين<sup>(۱)</sup> .

وحين يعود القاريء بذاكرته إلى مثل هذين الكتابين فإنه لا يتذكر الأشخاص بـــل أحداثا معينة . ولا يمكننا القـــول بأن كازانوفاكان مصاباً بالشذرذ ، ولكن مذكراته تحتوي على كل نزوة جنسية يمكن للإنسان أن يحلم بها ، وأنا لا أؤكد بأن هذه المذكرات هي بالضرورة غير صادقة ، بـل انني في الواقع أعتقد بأن كازنوافاكان رجلا صادقاً بصورة مدهشة (٢) . وهذا بما جعل مذكراته مادة ممتعة للدراسة السكولوحية الجنسية .

وقعت أول حادثة غرامية لكازانوفا وهوفي سن المراهقة. أما تجربته الجنسية الأولى فلم تحدث مع امرأة واحدة بلمع اثنتين. فهو يضطجع بين أختين ويفض بكارتها خلال نصف ساعة، ونقرأ بعد عدة فصول من الكتاب بأن كازانوفا يعيد هذه التجربة مع أختبين جديدتين طبعاً ( الجزء الأول ، الفصل العاشر ) وفي الجزء الثالث تطالعنا حادثة تعكس تصرفاته .

يجلس كازانوفا أثناء احدى حفلات لعب القهار ، قرب المدف وينغمس في حديث جذاب مع فتاة صغيرة كانت قد تركت ديراً للراهبات منذ مدة قصيرة، وينتقل الحديث إلى موضوع الجنس، وترتعش الفتاة عندما يخرج كازانوفا عضوه التناسلي أمام عينيها لتراه ، ثم يختطف يدها ويستعملها في اداء العادة السرية . وتصبح الفتاة فيا بعد عشيقته بعد أن يعدها بالزواج . والطريف في الأمر أن كازانوفا لا يستطيع حق أن يتذكر اسم الفتاة بل يرمز إليها باسم العائلة، وهذا أمر ملازم له .

ومثالنا السابق يوضح كغيره من الأمثلة تلك الظاهرة عنــــد كازانوفا والتي يمكن أن نسميها ظاهرة « تحقيق الرغبات » أي الحكايات التي يهيأ للقارى، أنها

١ -- الكاتب المستنر ، وهو ما يطلق عليه بالإنكليزية اسم Ghost (أي الشبح) ، هو في الواقع كاتب مرتزق يكتب لفيره من الناس ، ويأخذ ثمنا لكتابته ، ويبقى بعيداً عن الأضواء .
 ( ه . م ) .

٢ – كل النقاط التي سترد حول المذكرات من الآن فصاعداً ، تتملق ، أو هي مأخوذة من طبعة « اليك E lek » وهي ترجمة آرثر ماشن .

ابتدعت خصيصاً لفرض تحقيق كسب من ناشري أدب الدعارة. ( في الواقع أن و المذكرات ، لم تكن قد أتمت عند موت كازانوفا ولم تنشر قط أثناء بقائه على قيد الحياة ) .

ومن النادر أن يلاقي كازانوفا إعراضاً أو مهانسة من النساء التي وقع عليهن اختياره ، وإن حدث وعارضت واحدة منهن غزله ، فنجده قد التجأ الى الحيلة ( الجزء الثالث ، الفصل السادس ) وهناك حكاية الفتاة التي هجرته واتخذت لها عشيقاً ، ثم حملت من عشيقها الجديد ، فعادت إلى كازانوفا طالبة " منه المساعدة في إجهاض الجنين، فأقنعها بأن لديه طريقة فعالة للإجهاض، وفعاليتها لا تتحقق الا اذا استعمل السائل المنوي فيها . وعرض كازانوفا ، بصدق عميق ، خدماته في توفير السائل المنوي لتنفيذ و العملية ، وسمحت له الفتاة الساذجة بإمتلاكها عدة مرات اقتناعاً منها بصدقه ، ثم اضطرت أن تذهب إلى دير لوضع وليدها بعد أن فشلت طريقة كازانوفا في الاجهاض .

وفي حادثة أخرى ينجح كازانوفا في فض بكارة فتاة تزوجت حديثاً من رجل مصاب بالعجز الجنسي ، كما أنه يقضي حفلة تهتكية خاصة مع ثــــلاث فتيات يمتنع عن وصفهن ويتكتم أمرهن بشكل غــــير عادي . وفجأة يتحول كازانوفا في د مذكراته ، إلى صاحب مصنع ، ويضاجع معظم الفتيـــات العاملات في مصنعه ، وهو يعتبر هذا حدثاً لا أهمية له . ويصفه بشكل عابر .

أما كتاب و فرانك هاريس ، فيطابق هذا النسق تقريباً ، بـل إن اسلوبه يبدو في بعض الأحيان تقليداً لإسلوب كازانوفا ، ويشتهر هاريس بدوره في فض بكارة الفتيات وبمارسة علاقات غرامية مع فتيات بريئات . ويبدو عليه أنب أقل تميزاً من كازانوفا ، فالأخير كان رجـلا يتمتع بالحياة في كافـة صورها ، وخاصة حياة الترف والمجتمعات الراقية ، وكان يعطينا الانطباع بأنه كان يفكر في أشياء كثيرة إلى جانب الجنس ، أما هاريس فلم يكن يتوقف عـن التفكير في الجنس ، ولم يكن ينظر إلى أية فتاة دون أن يتخيلها معه في الفراش .

لكن هاريس وكازانوفا يمتلكان صفة مشتركة وهي أن كلامما نخسادع ٤

وسيرتها الذاتية ذات مظهر خارجي خادع ، كلاهما يروي قصصا كثيرة ضد شخصيته ، ويروي أيضا قصصا تافهة لا مغزى لها ، بما يجعلها تبدو أكثر صدقاً. ولا يدعان شكا في ذهن القارىء بأنها محتالان راسخان في الاحتيال ، فكلاهما قضى عمره وهو يحاول الحصول على إعجاب الناس به ، وتوطيد شخصيته في المجتمع ، بما يدعيه لنفسه من صفات . فقد ألصق كازانوفا على اسمه لقباً كبيراً رنانا ، وهو إبن الممثل المغمور ، ولم يكلف نفسه أبداً عناء خداع القارىء فيا يتعلق بلقبه هذا وبأصله ونسبه . وكلاهما عاش حياة اكتنفتها مصاعب كثيرة ، بمل انها في فترة من الفترات 'دمغا بالنصب والاحتيال . ثم إن كليها كان يحيط نفسه بهالة من النزاهة والاستقامة . (يصف برناردشو ، هاريس بأنه قرصات كثير التهويش ذو موهبة خطابية رابيليه' () . لكن الذي يقرأ سيرة هاريس الذاتية لا يمكنه أن يلحظ ذلك ) .

إن كل ما تقدم من شأنه أن يساعد القارىء على تفهم سبية و جنون الاغواء ، التي كانت تتقمص كلا الرجلين . كلاهما بدأ بداية صعبة ، وكلاهما كان شاباً شديد الذكاء ، لكنه غير مقبول إجتاعياً في عصر كان يعلق أهمية كبيرة على مثل هذه الأمور ، فقد كان موقفها تجاه المجتمع موقفاً دفاعياً . كانا و ناشئين ، اختلطا بمن كان أرفع مقاماً منها في المجتمع ، وكانا يفعلان ذلك بشعور واع بالخداع ، ولم يشعر أبداً بالانسجام الطبيعي مع المجتمع ، كالانسجام الذي حققه رجال مثل بيتهوفن أو برنارد شو اللذين قبلها المجتمع لما لهما من عضات . والواقع أن هاريس وكازانوفا كانا يملكان من المواهب ما كان يؤهلها للمطالبة بمثل هذا القبول ، لكنها بدآ ا بداية خاطئة عن طريق خادع ، وظل شعور الخداع يلازمها طيلة الوقت (٢٠) .

١ ــ نسبة الى الكاتب الفرنسي الساخر الشهير فرانسوا رابيلي ( ١٤٩٥ ـ ٣٠٥٠).
 ٢ ــ كان برنارد شو من القلائل الذين عاملهم هاريس معاملة طبيعية، وسبب هـــذا بأن شو كان يعامله دائماً بصراحة على اعتبار أنه مغامر ، وهذا ما جعل هاريس يحس بأنه لا يحتاج إلى أن يتظاهر معه أو يحاول خداعه.

وهكذا أصبح والظفر الجنسى ، بالنسبة لكل من هاريس وكازانوفا أساس الكرامة الشخصة والقيمة الذاتية . فقد يدفعها المجتمع المثقف إلى تلك الحالة النفسية التي يضطران معها إلى الكذب والنفاق، ولكن نجاحها كعاشقين يعطيها شعوراً بالتَّفوق. والجدير بالملاحظة أن كلا منها أنهى حياته بالبؤس والمرارة ، فقد عاد كاز انوفا الى البندقية التي كان قد هرب منها منذ سنين عديدة ، كجاسوس وواش؛ وقضى نحبه في و دوكس ، ببولنده حيث كان يعمل كأمــــين مكتبة الكونت والدشتان . وقد قضى سنواته الأخيرة في كتابة مذكراته ، وفي تخيل مهانات وهممة والتحسّر على انقضاء ﴿ عصر الفروسية ﴾. وقد اعتبره الجيل الأصغر كهلاً غريباً من عصر فات وانقضى . وهذا ما حدث لفرانك هاريس الذي مات فقيراً ومغموراً في جنوب فرنسا . وكلا الرجلين كتب مذكراته الشهيرة بعد أن وردت في كتابيهما صحيحة إلى مـــدى بعيد ، ولكنها قد تكون كذلـــك « مزركشة » ، وعلى كل حال فقد كان الرجلان وهمــــا يكتبانها يحسّان مرة أخرى بالقوة والرجولة . ( وقد شدّد كلاهما على عدد المرات التي كانا و'يشبعان، فيها امرأة ما في ليلة واحدة ) . فإذا اعتبر هاريس وكازانوفا مثالًا على النفسية الدون جوانية ، فإن هناك إذن على ما يظهر فارقاً شاسعاً بين مسببات اللاتمييز لدى النساء ولدى الرجال . بالنسبة للنساء فإن اللاتمييز قد يكون ناتجاً عن نوع من التمرد المقاوب والمعوج عن دافع محطم للذات ، أو عن حاجة لتحدي المجتمع بإشارة بذيئة ، أما بالنسبة للرجال، فإن اللاتمييز ينشأ فيا يبدو عن عامل أبسط الا وهو التطلع الإرادي المباشر إلى القوة التي لا تعتبر دليلًا على القوة ، فإن الدون جوانية قد تدل على فقدان الإيمان الأساسي بالنفس ، لأن الرجال الذين يعجزون عن اثبات شخصياتهم بين الرجال ، يفعلون ذلك بين النساء . والرجل غير العادي أو الحلاق والذي لم يجد الطريق الواضح لإبراز موهبته كفنان رائع، أو مفكر أو عسكري، يلتجيء الى الغزوات الجنسية لتأكيب اعتباره الذاتي ولإبراز شخصيته . والدون جوانية بين الرجال ذوي المواهب الأصيلة ، هي أنى

الغالب مرحلة مبكرة تضمحل تدريجياً ليحل محلها انتاج أكثر جدية (١١):

والشيء الرئيسي الذي نتوصل إليه من دراستنا لكازانوفا وهاريس هو أن النفسية الدون جوانية غالب ما تكون مصحوبة بإحتيال مألوف وميول إجرامية. وقد روى لنا برنارد شو حكاية طريفة عن زميله الاشتراكي و ادوارد أفيلنج ، الذي اقتبس شو منه بعض ملامح شخصية لويس دوبدات في مسرحيته ورطة الطنب ».

كان أفيلنج كا يقول شو ، اشتراكياً مؤمناً من ذلك النوع من الرجال الذين عوتون في سبيل عقيدتهم ، الا أنه كان متجرداً قاماً من الأخسلاق ، فيا يتعلق بالنساء والمال ، وقسد كان يعطي دروساً خصوصية في علم الطبيعة لعدد من الطالبات ، فكان يغري الجيلات منهن ويحتسال على غير الجيلات ، وعاش مع اليانور ماركس لسنوات عديدة ، ثم طلقته زوجته ، فتزوج من امرأة أخرى ، وشجع اليانور على الإنتحار ( وقد انتحرت بالفعل ) .

وقد كان شو مبهوراً بما يحمل أفيلنج في شخصيته من مثالية شيلي ومن دناءة مطلقة مع النساء . ( إن هذا المركتب قد لا يكون بالفرابة التي يبـــنو فيها ،

ولكل فتاة خجولة ومضطربة الأعصاب أهب خدمة لطيفة بماثلة ... وفى الليل حين تستلقي بقربي على الفراش وتحس بيدي بين فخذيها ... تدرك حبيبتي الصغيرة المرتدية لباسا خفيفا معنى الشعله الرقيقة التي اسمها الرغية .

وهذه القصيدة هي من أحلام التمني عند جويس ، فعلى الرغم من تصريحاته الكثيرة ، من أنه فذ أغ اغواء الفتيات ، فإن مغامرات، كانت في غالبها تتم مع المومسات ، بل إنه في روايت، « Stephen Hero » لا يخفي فشله في تقليد كازانوف ا ، وقد اختفى هـذا التظاهر بالمقدرة الغوائية الفذة حين كتب جويس ووايت، « Portrait of the Artist as a Young ولم يظهر مرة أخرى في انتاجه اللاحق .

١ – مثال عل ذلك ، جيمس جويس . فهو يكتب في قصيدة « ذاتية » من بواكبر انتاجه
 اسمها « المنصب المقدس » :

فإن آراء شيلي حول النساء لم تكن تحبذ الزواج أو الإخلاص الزوجي ، وقد كان أفيلنج تلمي ذاً وفياً لشيلي بل إنه توفي وهو ينشد أبياتاً من قصيدة شيلي و بروميثيوس طليقا »). لكن الربط بين الإحتيال والدون جوانية قد يكون أمراً غير صائب تماماً. ولعله من الأصح أن نقول إن هناك نوعاً من الرجال الموهوبين الذين تكون ثقتهم بشخصياتهم أقال من مستوى حيويتهم ، والأمر المثالي هو ذلك الذي يجمع بين الموهبة والثقة بالنفس . مثل بيتهوفن وشكسبير وبرنارد شو ، ولعل أبلغ مثال على أقصى حد تبلغه حالة الموهبة التي تفقد الثقة بالنفس هو مثال د. ه. لورنس الذي أثر مركب النقص عنده حتى على مقدرته الجنسية . على أن هاريس وكازانوفا حالتان أقل حدة من حالة لورنس .

ومن وجهة النظر هذه فإن كتابات هنري ميلر لا تقل متمة عمّا تقدم .

### هنري ميار ،

ميار شخصية أكثر تعقيداً من شخصيتي كازانوفا وهاريس ، كما أنه كاتب أروع منها ، والخصائص الأولية التي تطالع كل من يقرأ روايته و مدار الجدي The Tropic of Capricorn ، ورواية والصلب الوردي Rosy Crucifixion ، مي عمق إدراكاته الوجدانية ومقدرته اللغوية الممتازة ، وصحيح أن ميار ليس مفكراً ، لكنه مع ذلك 'يكسب كتاباته الذاتية نوعاً من الإدراك الملهم العميق الذي يمكن مقارنته بكتابات د. ه. لورنس .

سأكون مسروراً لو أمكنني القول إن ميار كاتب يمكن النظر إلى أعماله بنفس الجدية التي ننظر بها إلى لورنس ، ولكن ذلك مستحيل مع الأسف ، نظراً لأن ميار شخصياً لا ينظر إلى نفسه نظرة جدية . وسيبقى ميار لسنين طويلة يسبب حرجاً للنقاد ، وذلك لأن خمسة وسبعين بالمئة بما يكتبه يعتبر كتابه جدية تفكيرية ، في حين أن الخسة وعشرين بالمئة الباقية ، هي بالفعال

١ ــ بالرغم من أن الكثير من النقاد الكبار مثل سير هربرت ريد ، لا يترددون في أن يضموه في منزلة واحدة مع لورنس .

«دعارة مكشوفة .

وإلى أن تم نشر روايتي ميلر « مدار الجدي » و « مدار السرطان » The Tropic of Cancer » في الولايات المتحدة ، فإن ميلر كان يعيش بما يباع من هاتين الروايتين المطبوعتين في باريس للسواح الأمير كيين والبريطانيين الذين كانوا يردون باريس لشراء « الكتب البذيئة » . وقد كانت هناك همسات تدور في الجو قائلة بأن ميلر حينا كتب روايته الأولى « مدار السرطان » كان يفكر بالسواح ، ثم قرر أن يضع بعضاً من كتاباته الجدية ، التي لم يجد لها سوقاً بعد، في بالسواح ، ثم قرر أن يضع بعضاً من كتاباته الجدية ، التي لم يجد لها سوقاً بعد، في كتاب كان لا بد له من أن ينتشر انتشاراً واسعاً .

إن من المستحيل القول ما إذا كان ميلر سيصبح كاتباً أفضل لو أنه لم يبدأ انتاجه بكتب الدعارة . فهو لم يكن داعراً بالحرفة ، ولم يكتب عن الجنس لأن الجنس يمتلك عليه تفكيره ، والكثير من كتاباته تعطينا الإنطباع بانه كان يضحك على نفسه ... وعلى القارىء ... حينا يسرد بعضاً من مفامراته الجنسية المضحكة ، فروح الفكاهة عنده تذكرنا بالبطاقات الفكاهية ، شبه البذيئة التي تباع أحياناً في برايتون وبلاكبول . وكان يحسد متعة شرسة في التشديد على ابراز الأمور غير المحتشمة المتعلقة بالعملية البراز الجنسية ، وبعملية أيضاً . وأهم كتبه ابراز الأمور غير المحتشمة المتعلقة بالعملية البراز الجنسية ، وبعملية أيضاً . وأهم كتبه الراز الأمور غير المحسوس ، نكسوس وبليكسوس ) . ويعتبر ميلر كتابه الأخير هذا ، رائعته الأدبية .

والكتب الثلاثة تتحدث كلها عن شخصية الكاتب، وهي تتحدث في الفالب عن مغامرات وعلاقات ميلر الجنسية ، وتعتبر هذه المفامرات والعلاقات أكثر شمولاً من مفامرات كازانوفا ، أو أنها على الأقل مكتوبة بتفصيل أكثر ، فرواية و مدار السرطان ، هي أكثر هذه الكتب غنائية ووجدانية ، ولكنها أقلها استحقاقاً للقراءة . ولغة الرواية تبدو وكأنها مستوحاة من رامبو ولوتريامون ، أما فكرتها فهي ضحلة ، تدور حول حياة بعض الأميركيين المفتربين والمقيمين

١ – مدينتان سياحيتان في الكلترا . ( ه. م. )

فى بارىس .

أما رواية و مدار الجدي ، فهي رواية أفضل بكثير وهي تتحدث عن فترة سابقة من حياة ميلر في أميركا . وسردها القصصي مشتمل بالحيوية ، ولغتها أقل زخرفة ، ونجد فيها نقطة معينة نلاحظها مباشرة ، وهي أن ميلر ، على خلاف معظم الذين يكتبون عن أشخاصهم ، لا يهتم مطلقا بأن يكسب شخصه أي قسط من الوقار أو الإحترام . كا لو كان قد قرر أنه ما دام سيؤلف كتاباً بذيئاً ويسرد فيه كل أنواع الكذب فليذهب الى نهاية الشوط وليمتنع عن تقريظ نفسه بقدر الإمكان .

إن هاريس وكازانوفا يرويان ، من جملة ما يرويان ، قصصاً تسيء لشخصيها ؟ لكن ميلر لا يفعل غير ذلك ، ولو أنه كان أقسل براءة ومرحاً ، لشك المرء في أنه من نوعية أبطال دستويفسكي الذين يتلهفون إلى اذلال أنفسهم والادلاء بإعترافات علنية أمام الناس . وفي الواقع ، فإن المرء سرعان ما يشتبه في أن هذه و الاعترافات ، ما هي إلا وسيلة من وسائل و إعطاء القارىء تسلية بقيمة نقوده ، ... ووسيلة أخرى من وسائل الضحك عليه ، بسل إن القارىء يشعر بأن ميلر على استعداد لأن يضمن احدى رواياته مشهداً يجامع فيه فيلا لو أن ذلك سيسلى القارىء .

وفي رواياته يتحدث ميار عن خيانات الزوجية المستمرة ويروي حوادث متعددة تظهره كإنسان يستدين أو «يتسول» أو حتى يسرق، وكذلك يروي قصصاً غير مؤدبة مسرحها مرحاض وبراز. ومثال على هذه «الإعترافات» حكاية وردت في «مدار الجدي» حينًا كانت زوجته طريحة الفراش بسبب مرض ألم بها ، وجاءت جارتها لتعتني بها ؛ وفي مرة من المرات انحنت الجارة ، وكانت تلبس قيص النوم ، على فراش الزوجة . فأقبل ميار ووقف خلفها ثم رفع قيص نومها وراح يقوم « بالعملية » بينًا راح الإثنان يتابعان حديثها مسع الزوجة للترويح والتخفيف عنها .

ومع أن ميلر يظهر نفسه بلباس اللامؤمن مطلقاً من أجــل الجنس والنقود ؟

فإنه بلا شك لا يخلو من عاطفة اجتاعية ، كما أنه يمقت القسوة ، وينفق وقت طويلا لكي يشرح للقارىء عيوب الحضارة الغربية وأمراضها . ولهذا السبب فان رواية و الصلب الوردي ، هي من الغرائب الأدبية . فقد تخلل الرواية عدة عليات تفصيلية للعملية الجنسية . . . التي كثيراً ما تشارك فيها أكثر من امرأة واحدة . . . وكذلك عدة مشاهد من الإغتصاب والحفلات الجنسية الماجنسة . ويبدو أن الكاتب يريد أن يوقع القارىء في الحيرة ، وذلك بأن يخلق شخصيتين متضادتين لهنرى ممل :

شخصية ميسار المولم شغفاً بالقراءة والكتب والأفكار ، الذي كثيراً مسايشابه جدله جدل دستويفسكي ، والذي يهتم بأمور الناس ومشاكلهم . وهناك شخصية ميلر الدجّال والمتسول الذي لا دافع عنده في الحياة إلا" الرغبسة في «كبسة » سريعة غير لائقة والذي يسمي عضوه التناسلي « منقاراً » .

وميار نفسه ينفي أن يكون القصد من وراء كتاباته هو الدعارة ، ومع أنه أقر بأن بعض ما ذكره من بطولات جنسية ليست صادقة كلية ، الا" أنه يدعي بأن رواية و الصلب الوردي ، هي محاولة نزيهة لسرد و الحقيقة الكاملة ، . وقد يؤخذ القارىء بهذا إلى أن يفتح الكتاب ويطالع بعضاً من الحوادث الجنسية غير المعقولة التي ترد فيه والتي تمج بالكلمات الداعرة .

« وغرقنا في ( ... ) عمياء . كان التاكسي يهتز ويتايل وكانت أسنانــــا تصطك وتعض على لسان الآخر ، بينا كان السائل يطفح منها كالحساء الساخن ، النح ... » .

« بلغت ذروة النشوة مرتين أو ثلاثاً ثم ارتمت منهوكة الى الوراء ، وابتسمت لي بوهن كظبية في كمين » .

إذن فإن الدون جوانية في ميار هي أكثر تعقيداً حتى من هاريس وكازانوفا، فقد كان هدف الأخيرين هو تمجيد نفسيها ، أما ميار فيهدف كا يبدو الىالمكس من ذلك .

لكن الحكم العام الذي ينطبق على هاريس وكاز انوفا يسري كذلك على ميار،

فإن موهبته تفوق ثقته بنفسه ، ومن ثم جديته كفنان . إن فقدان الإيمان بالنفس هذا يكاد يكون مرادفاً للزيف ، تماماً كما أن العنفوان المستعلي الذي يميز موسيقى بيتهوفن مرادف للصدق العنيف . وقراءة كتابات ميار بجرعات كبيرة لها تأثير غريب : فهو مفكر مثير يخلص لإدراكاته وأحاسيسه الوجدانية دائماً . وحين يتحدث عن كُنتاب يحبهم ، كرامبو مثلاً ، فانه يستطيع أن يكون ناقسدا أدبياً من الطراز الأول . وهناك أوقات تنهمر فيها أفكاره على الورق في دفق لاهث من الكلمات . إنه دائماً و رجل حي ، مثل لورنس ، وهناك فترات تنصهر فيها معا حيوية وقوة فكره انصهاراً ناماً رائعاً يخلقف الإنسان مأخوذاً وسحر عظمته .

ومع ذلك فمن الغريب أن قراءة مقاطع طويلة من كتاباته تترك أثراً كثيباً في الانسان ، ذلك أن الجو الخلقي لهذه الكتابات ميت ومثبط ومتعفن بعض الشيء . وهناك انسحاق وانعدام الكرامة الشخصية ، متعب وكئيب ، وإحساس بالهزيمة أعنف من إحساس سارتر وجويس .

إن كتبه لها سقف خلقي واطىء بحيث أن القارىء يجلس فيها بصعوبة ، رأسه محني، وركبتاه مطويتان، وهي تحمل في ثناياها حيوية توماس وولفة (۱۱) ، ولكنها تفتقد الشاعرية والمثالبة والحس البطولي والمأساوي ؛ وبإختصار فهي تفتقد العظمة . وحتى رابيلي يبدو متديناً ومثالياً إذا قورن بميلا . وإن ميلا في أسوأ حالاته ، أي حين لا يأتيه الإلهام من الجنس أو الناس ، يكتب بلهجة شبه عدمية ، فكتابه « الكابوس المكيف الهواء » « The Air - Conditioned » مثلا – وكله تهجم على أميركا – مليء بالمرارة والسأم والطمن ، ولا يحتوي على شيء من مزايا أعماله الجيدة .

إن القصد من هذا البحث المطول عن هاريس وكازانوفا وميار هـو محاولة اظهار العلاقة بين الدون جوانيه وانهيار القيم وكتاباتهم فيا لو أخـذت على دفعات كبيرة تخلف في القارىء الحساس ضيقاً يصعب تحديده. هناك حركة

١ - نسبة الى الروائي الاميركي توماس وولف . (ه.م.)

ولون في صفحاتها ، ولكنها حركة ولون أرجوحة الأطفال الدوارة .

وفي النهاية فإن رؤية هذه الكتابات للحياة هي رؤية عدمية . إنها كلها وصخب وغضب يدلان على لا شيء ، ، فأعمال الكتتاب والشعراء والفلاسفة المثاليين ترتفع إلى ذرى تحاول أن تعطي للحياة معنى . وهناك ذرى كثيرة في كتابات ميلر وكازانوفا ، لكنها كلها عبارة عن ارضاء لشهوات وميول إنسانية عادية ، وهي لا تترك أثراً وراءها . فما دام الاثنان يعتبران الحياة بجرد مسرل لرغباتها ونزعاتها البيولوجيه فإن حسها الخلقي لا يختلف بطبيعة الحال عن الحسا الخلقي و لثعلب في مزرعة للدواجن ، . بالنسبة لها ، يجب توقع السأم من الحياة الا إذا أمكن ايجاد تسليات ما . وهما يلجآن الى الخدع الصغيرة بنفس الحياة الا إذا أمكن ايجاد تسليات ما . وهما يلجآن الى الخدع الصغيرة بنفس الخطرة التي يلجأ فيها الأطفال إلى الكذب للخروج من مأزق ما . وهما يزخران الخلقية مي أصل كل اجرام . ( هذه نقطة سوف تتكرر في فصول لاحقة ) . وإذا كانت شهواتها وحشية كشهوات كورتن أو غي دي ري ، فلن يكون هناك سبب ينعها من اشباعها . ويبدو أن حياة كازانوفا لم تكن تحتوي على شيء هناك سبب ينعها من اشباعها . ويبدو أن حياة كازانوفا لم تكن تحتوي على شيء لم شهر إليه في هذه الأبيات القاسة لإليوت :

هؤلاء الذين يشحذون ناب الكلب ، يمندون الموت هؤلاء الذين يلمعون بمجدد الطائر الطنان ، يعنون الموت هؤلاء الذين يجلسون في زريبة القناعة ، يعنون الموت هؤلاء الذين يعانون نشوة الحيوانات ، يعنون الموت (١٠).

هذه هي حياة كازانوفا في أربعة أبيات :

الجنس ؛ الطعام الجيد ؛ الغرور الشخصي والاستياء . وملخصها هو الموت . ( إن هذه الفكرة تجد لها تعبيراً قوياً في رواية من تأليف آرثر شنيتزلر اسمها « عودة كازانوفا إلى الوطن » « Casanova's Homecoming » وهي «اضافة»

۱ - من قصیدة « مارینا Marina » - ت . س . الیسوت . « مجموعة قصائد. . ۱ من قصیدة « Collected Poems » - ت . س .

من الحيال لمذكرات كازانوفا ، وتصور الرواية كازانوفا وهـــو مسنّ وخائب الأمل وقبيح وعلى وشك أن يصبح نخبراً للشرطة .

إن تقديم مثال واحد آخر سيساعد على توضيح هذا الموضوع ، وفيا يسلي أقتبس من مسودة كتاب لم ينشر بعد، والكتاب ترجمة لسيرة حياة الكاتب(١٠). حيث نجد تحليلا رائماً لشخصية ضابط سابق نرمز إليه بحرف (م) ، وهذا الضابط من نوع و الدون جوان ، الذي تحدثت عنه حتى الآن .

والم المقطع:

د م ، ضابط سابق في سلاح الحرس ، كان حين تعرفت عليه لأول مرة في منتصف العشرينات ، وكان قد تلقى تعليمه في احدى المدارس الخاصة ثم في ساندهرست (٢٠ ، ولقد عمل في الجيش لمدة عامين ثم قرر أن يساعد والده في تجارته . كان وسيماً وذا بنية رياضية ، يجب الشراب ، ويجد المتعة في اللعب بالمسدسات ، وكثيراً ما كان يسرف في الحديث عن تجاربه عندما كان ضمن قوات الاحتلال في ألمانيا . وهو بود لو أن روسيا تشعل الحرب مع العمالم لكي يذهب ويحارب ، وكان يؤمن بأن زمن السلم يشبط الهمم ويقتل الروح المعنوية ، بل إنه كان يشعر باحتقار ضابط الجيش التقليدي للمدنيين وغيرهم . ويعتبرهم بل إنه كان يشعر باحتقار ضابط الجيش التقليدي للمدنيين وغيرهم . ويعتبرهم بالقوة التي كانت تبرز باستمرار في أحاديثه ، وخاصة حين يسرف في الشراب ، وكان معجباً بهتار « كرجل قوي » وعلى الرغم مماكان يقوله عن العنف الجساني والانضباط ، فإنه لم يكن يفتقر الى الذكاء أبداً ، فمكتبته المنزلية كانت تحتوي على تشكيلة واسعة من الاهتامات . وحين كنت أدخيل معه في مناقشات أو أحاديث عامة ، كانت قوة حجته ومنطقه كثيراً ما تدهشني . ومع ذلك فإنه أحاديث عامة ، كانت قوة حجته ومنطقه كثيراً ما تدهشني . ومع ذلك فإنه كان يتصنع شعوراً بالاحتقار نحو كل « المثقفين » وإن يكن هذا الشعور مناقضاً

١ - نحطوطة الكتاب هي الآن في حوزتي بإذن من المؤلف ولقــد أغفلت ذكر أيـــة أساء لأسباب واضحة . ( المؤلف )

٧ - الكلية الحربية البريطانية . (ه.م.)

للود الذي كان يبديه نحوي .

د تلي هذه الفقرة عدة فقرات تتحدث عن فلسفة القوة عند دم، وسأحذفها لعدم علاقتها بموضوع حديثنا ) .

ر... لكن ذلك كان أكثر ما يتضح في موقفه من الجنس، فقد كانت تجاربه مع النساء واسعة جداً ؛ وكان يدّعي أن عـــدد النساء اللواتي جامعهن مساو لعدد الأشهر التي مرت منذ عيد ميلاده الرابع عشر (١٤٠ على وجه التقريب)، وبينهن خليلتان كان يعيش معها في ألمانيا .

وكان دم و صاحب الكثير من النظريات والمعتقدات عن الجنس. فمثلاً كان كثيراً ما يصرح بأنه وجد القيام بالعادة السرية أكثر ارضاءً من مجامعة امرأة دلانه يمكن التحكم بها بدقة أكثر وكان شديد المباهاة بقدرت الجنسية وكان يعتقد أنه إذا استطاع الرجل أن يبلغ النشوة الجنسية مرة كانية مباشرة بعد المرة الأولى فإنه سيتمكن من ممارسة العملية طوال الليل بدون أية صعوبة تذكر وقد ادعى أنه قد أثبت ذلك ، بأن أمكنه بلوغ النشوة عشر مرات في ليلة واحدة .

ومع أنه كان يتحدث كثيراً عــن الجنس – لا لأن الجنس و «إرادة القوة» كانا موضوعيه الحببين – إلا أن من الغريب أن امتامه به كان تجريبياً . ولا أستطيع اتهامه أبداً بأنه كان يتحدث عن المثيرات الجنسية لمجرد ذلك ...

« وهناك قصة توضح بصورة عملية مدى سيطرة فكرتي الجنس وإرادة القوة على ذهن « م » . وقد وجدت هذه القصة ذات مغزى كبير ، وأنا أسردها الآن بأكبر ما تسمح به الذاكرة من الدقة » .

وأقام (م) حفلاً بمناسة عيد ميلاد عشيقته في أحد الفنادق الكبيرة ،
 وكانت بين المدعوين طالبة تدرس الرسم ، عرف عنها بأنها مصابة بالشبق النسائي ، وصديق قديم من أيام الجيش . وكان هذا الأخير عملاقاً ذا جسد وصفه (م) بأنه (جسد إله اغريقي ) . وقبل نهاية الحفل جداء إلى (م) وأسر اليه أن الطالبة تريد أن يضاجعها ، ولكنه مع الأسف لا يملك غرفة وأسر اليه أن الطالبة تريد أن يضاجعها ، ولكنه مع الأسف لا يملك غرفة .

تصلح لهذه العملية وكان دم ، ينزل في غرفة مزدوجة ذات سريرين منفردين في الفندق ، ولذلك عرض على صديقه بلا تردد أن يستعمل أحد السريرين » . د انتهى الحفل وصعد دم » وعشيقته إلى غرفتها . كانت العشيقة ثملة جداً ، وما أن انتهى دم » من العملية الجنسية معها حتى راحت في نوم عميتى . وبعد عشر دقائتي دخل صديتى «م » الغرفة ومعه الطالبة . خلما ملابسها في العتمة ثم صعدا إلى السرير . وظل «م » مستيقظاً ، وسرعان ما سمع الفتاة تصدر أصواتاً تدل على أن الرجل لم يشبعها جنسيا فصبر دم » قليلاً ثم سألها :

- ( ما هي المشكلة ؟؟ ) .

فأجابت الفتاة بأنها لم تشبع بعد ، وإن الرجل قد غرق في نومه .

وهنا سألها « م » إن كان بإمكانه أن يقدم خدماته . فوافقت . وأشعل « م » النور ، وأوقظ كلاهما ضابط الجيش وأقنعاه بأن يترك الفراش ، ثم إمتطى « م » صعد الفتاة وراح يجامعها . وتهيج الضابط وهو يراقبها ، وعندما انتهى « م » صعد الضابط إلى الفراش وجامع الفتاة مرة أخرى .

وقف (م) يراقبهما وقد علق فيا بعد على المشهد في أحد أحاديثه معي قائلاً: لقد كان جميلاً إلى درجة أنني نسيت أن أتهيج ، كانا وحشين جميلين » . وأضاف أنه قد لاحظ بإهتام خاص انهكاس النور على عضو الرجل التناسلي، وقال : « لا يصدرك الإنسان وهو يقوم بالعملية شخصياً أن عضوه التناسلي ملتمع » .

« . . . عند هذا الحد كانت قد نشأت منافسة بين الرجلين . فما يكاد الواحد منها ينتهي حتى يبدأ الآخر مرة أخرى ، أما الفتــــاة فكان شبقها لا يروى . وعلى كل حال فعنــد الفجر نام الضابط على السرير الآخر (حيث كانت عشيقة وم ، ما تزال في نومها ) وبدأ يشخر .

قال دم ، : كنت مصمماً على ألا أهزم ، .

واستمر في مجامعة الفتاة حتى شكت أخيراً من وجود التهاب بسبب كثرة الإحتكاك ، ولكن « م ، استجمع كل قوته حتى أمكنه أن يبلغ النشوة مرة

أخيرة . ثم سار نحو المغسلة ليغسل يديه وعورته .

قال: – « نظرت إلى الأجساد المسدة في الغرفة ، وفجأة أحست بأي المنتصر».

لا يمكنني أن أصف اللذة التي قال فيها هذه الجلة الأخيرة .

ثم مضى يقول بـأنه دحرج الضابط عن سريره إلى الأرض ونام حتى ساعة متأخرة من اليوم التالي » .

وفي مكان لاحق يدلي المؤلف نفسه بتعليقاته وملاحظاته التالية: «لم يكن و م » خلاقاً ولم يكن يحاول أن يعبر عن نفسه بالكتابة أو بالرسم وأعتقد أنه لم يكن لديه أي شغف خاص بالموسيقى . وقد أعطاني الإنطباع بأنه غير راض بإستمرار ، وقد ترك العمل مع أبيه مراراً ليشغل مناصب أخرى ، وعقد خطوبته على عدة فتيات ، ولكنه لم يستطع أن يكبت جماح اشتهائه لنساء أخريات ، مما كان يدفع كل واحدة من خطيباته إلى هجره . وكان مولماً بقراءة الكتب التي تروي قصص الشجاعة والصلابة الجسدية مثل حملة «كون تيكي ، وتسلق قمة أفرست ورحلة سكوت إلى القطب الجنوبي ...

وبتتابع سريع عمل كرجل بوليس، وكصائد حيتان وكأحد أفراد فرسان البوليس الكنديين . وأعتقد أنه كان يعاني من السأم » .

هذه التفاصيل ترسم لنا صورة ممتعة لشخصية و الدون جوان المشالي ، ولأن هذه التفاصيل مكتوبة من قبل شخص آخر فإنه يمكنها إذن أن تعطينا فكرة أكثر صراحة وأقل تحيزاً مما نستدلهمن كتابات هاريس وكازانوفا وميار الذين قد تختلف نظرتهم إلى أنفسهم عن نظرة معاصريهم اليهم. وهنا يمكننا أن ندرك بوضوح أن ذلك الإهمام العميق بالجنس هو بديل لمنافذ طاقات خلاقة أخى ي

هناك طاقة وقوة جسدية وموقف معين نحو الحرب وأشكال العسدوان الأخرى يمكن أن تسمى مجازاً و بالنيتشوية ، ولكنه من الواضح كذلك أن المنافذ العادية للرجل السليم البنية ، كالرياضة والهوايات البدنية والعنيفة ، غير قادرة على إرضائه. لأن ظروفه الاجتاعية لا تتبح له أعمالاً تتطلب جهداً جسدياً كبيراً . لكنه قد يجد سعادة أكبر في العمل كمزارع أو كعامل منجم .

إن « إيمانه الغمى بالقوة » يتطلب متنفسا ، وهو يجد نفسه في حب التسلط على الناس الآخرين وفي « الإنجازات الجنسية الباهرة » ، وفي الواقع أن الإنغاس في الجنس وفي التسلط هو المتنفس الوحيد لارادة القوة .

وسلوكية «م » لا يمكن تسميتها سلوكية «شاذة » لكنها ذات مغزى كبير لأنها تقف على عتبة الشذوذ . ها هنا إنسان غير مهيأ تماماً لحياة منتصف القرن العشرين في أوروبا ، لكنه لو عاش قبل مثني عام لربا كان قد اختط لنفسه حياة مرضية تماماً في الجيش . وهو مثل كازانوفا وهاريس وميار يحد صعوبة في إيجاد مكان لنفسه في المجتمع . لأن مهنة « المغامر » لا تتوفر للإنسان في عصرنا هذا ، ولهذا فهو مضطر لأن يقبل يأمور تافهة كدييل لها ، مثل أن يصبح رجل بوليس أو صائد حيتان . وعلى خلاف كازانوفا ، ليست عنده ميول إجرامية . . . لأن ذلك لا يتمشى مع رغبته في التزعم والتسلط . . . لكنه لا يملك أيضا ميولا خلاقة . فهو يملك طاقة هائلة وافتقاره لتنفسات خلاقة يحول معظم هذه الطاقة الى الجنس . وقصته مع صديقه الضابط ومع طالبة الرسم معظم هذه الطاقة الى الجنس . وقصته مع صديقه الضابط ومع طالبة الرسم النمفومانية توفر منفذاً للحافزين الأساسين فيه : الإهتام الزائد بالجنس وحافز التسلط على الآخرين .

إن العمليات الجنسية التي يشترك فيها أكثر من اثنان يسميها علماء النفس أحيانا و بالجماعية ، ويشار إليها مراراً كشذوذ بسيط . في الحالة المعنية هذه يكننا أن ندرك أن والشذوذ ، كان هنا نتيجة بسيطة لفشل وخيبة الطاقة الخلاقة

وهناك أخيراً إضافة طريفة لحالة (م) ومع أنها تبدو غير ذات علاقسة وثيقة بمشاكل الجنس و إلا أن مغزاها سيبتدى لنا فيا بعد أثناء بجث (القيم الوجودية). ففيا يتعلق بإحساس القوة عند (م) يضيف المؤلف ما يلي:

د ولقد تناقشنا يوماً حول موقفه الجسدي الكلي من الحياة . وإعترضت على تكرار تجربته وقلت له إن مئة عملية جنسية لن تعلم الانسان أكثر بمــــا علمته

العملية الأولى . فقال لي إن ذلك غير صحيح وإن كل عملية تختلف بصورة لا منظورة عن كل العمليات الأخرى .

قلت له : ولكن ما فائدة تعلم شيء إن كنا سننساه في اليوم التالي ؟ ولا أستطيع أن أنقل جوابه على ذلك بالتام ، لكن هذا الجاب أدهشني .

قال: - إن كل شيء ديتعلمه ، الانسان ينتقل تلفرافياً بطريقة مــــا إلى اللانهائي (وكان بإمكانه أن يقول الله ) مجيث لا يضيع أي شيء أبداً. ولذلك فإنه ليس من مهمة البشر أن يختزنوا ويتبادلوا كل تجاربهم ، بل إن مهمتهم هي فقط البحث عــــن تجربة جديدة ، وما يتعلمونه منهـا يبقى محفوظاً في سجل أزلي ما .

يستدل من هذا أن و م ، يختلف عن نمط الدون جوان العادي في ناحية هامة واحدة وهي أنه يشعر بحاجة ما لابحاد تماسك أو ترابط منطقي . وهذه نقطة جديرة بالملاحظة . فإن الدون جوانيين قليلا ما يكونون من المفكرين ، وهذا الحكم يصح اطلاقه عموما على كل أنواع الشاذين حنسا . فكل تجربة و كافية حق اللحظة الحاضرة » . أما بالنسبة للرجال والنساء الذين يهمهم جدا ايجاد ومعنى » للحياة ، فان كثرة الاستمرار في التجربة الجنسية ، حسما اتفتى ، قد تخلق فيهم احساسا انتحاريا بالعقم والعبث .

### قضية ارتسيباشيف الغريبة ،

ليس هناك أدل على هذا الاحساس من الحياة الادبية لمشيل أرتسيباشيف الكاتب الروسي الذي توفي في عسام ١٩٢٧ والذي تعتبر رواياته فلسفة دون جوانية متقدمة .

نال أرتسيباشيف شهرة كبيرة عام ١٩٠٦ حسين نشرت روايته وسانين » التي يبشر بطلها الشبيه بأبطال أبسن ، بحرية التصرف والساوك المطلقة . إن يكره الكلمات الضخمة الرنانة ، حتى أكثر من أبطال همنغواي ، والذي يؤمن كذلك بأن على الانسان ان يتمتع بالحياة والا يجعل نفسه تعيساً وبائساً، وموقفه

يتلخص في كامات الأغنية القديمة التي تقول:

آكل حين أكون جائماً وأشرب حين أكون جافاً وإن لم يقتلني الويسكي فسأظل أعيش الى أن أموت .

إن سانين هذا يفض بلا وازع بكارة الفتاة التي يحبها أقرب أصدقائه ، فينتحر الصديق ، وحين يطلب من سانين أن يلقي كلمة عند قبر الصديق لا يجد ما يقوله الا « نقص العالم أحمق واحداً » .

وهناك اشارة قوية في الرواية، تتعلق بإرتكاب الفحشاء مع الأهل الحرمين. ويبدو من الواضح أنه لو سمح الرقيب بذلك لكان ارتسيباشيف قد وجد متعة كبيرة في تحويل هذه الإشارة إلى علاقة بين سانين وأخته . ومَع أن رواية وسانين » تتضمن العديد من الإنتحارات ، الا أنها رواية مرحة وبهجة .

أما روايته التالية ( المليونير ) فهي تحفل بالسوداوية القاتمة ، وفي الرواية مشهد يقوم فيه المليونير الذي يعاني من السأم بإمتلاك احدى الفتيات وذلك بأن يعرض عليها مبلغاً كبيراً من المال لقاء خدماتها ، ولكن جو العقم والعبث لا يقاوم . فالمليونير يشعر بالسأم وخيبة الأمل ، وينهي حياته بالإنتحار . وتسيطر على الروايسة الروح الدرستويفسكية ، ولكن دون الصوفية الدينية . فشقاء وغباء الطبيعة البشرية مصوران بقوة عظيمة في الرواية ، دون أن تقدم لنا تعويضاً ، والجنس الذي يكتسب صفة شاعرية في الرواية ، يصبح الآن أمراً حقيراً وبلا معنى .

أما آخر رواية هامة أصدرها أرتسيباشيف فهي رواية «على حافة الهاوية On The Brink » وفيها نشهد الإنهيار المعنوي في آخر مراحله ، وتبدو رسالة الكاتب وكأنها «كل إنسان منا يريد الجنس فهو الحقيقه الوحيدة في الوجود البشرى ».

إن بطل الرواية ؛ الرسام ، الدون جوان يؤمن بأن لذة الجنس تكن في اخضاع النساء ؛ وأن الزواج هو عادة عمل جبان . والرواية عبارة عن سلسلة من الغوايات والمشاحنات والمبارزات والنزهات والمناقشات الفكرية عن الإنتحار . وجوها العام كامد ورمادي ، يوافق في الرواية على النظرية القائلة ، أن على الإنسان أن يكون قاساً لكي يصبح دون جواناً ، ثم يطبق ذلك عملياً ، ولا نرى في الرواية بادرة واحدة تشير إلى أن مؤلف الرواية يشجب ذلك . كا أن المندس ناعوموف يشر بأن الحساة ما هي إلا خدعة ذكية والطريقة الوحيدة الوقورة التخلص منها هي الإنتحار .

والجنس قد يكون هو الحقيقة النهائية، ولكنه في الأساس عقم ككل شيء آخر. ويؤكد آرتسيباشيف نظريته في أن الجنس هو و الحقيقة الأساسية ، بأن يرسم لنا صورة رجل وإمرأة تربطها علاقة من الحب والكراهية معاً ويكادات بسبب ذلك أن يدفعا بعضها البعض الى الإنتحار . لكن الرجل في نهاية الرواية يطرح المرأة على السرير ويمتلكها ثم يكتشف بعدها أنه فقد كل إهتام بها . وتنتهي رواية وعلى حافة الهاوية ، بسلسلة من الإنتحارات .

ومن المتم أن نتابع الخط الإنهياري في أعمال آرتسيباشيف (التي تشابه كتابات موباسان في كثير من الوجوه). هناك أولا هذا التمجيد شبه الروحاني للعلاقات الجنسية العرضية ، المشابه لما جاء في المقطع المقتبس عن بليك في الفصل الرابع. ثم يتردى هذا التمجيد إلى دون جوانية شريرة تتحول بدورها إلى يأس انتحاري وتحطيم للذات. والأخطر من هذا أن كتابات آرتسيباشيف نفسها قد ترددت باستمرار ، ففي حين أن « سانين » هي رواية جيدة الا أن « على حافة الهاوية » رواية سيئة وسقيمة إلى أبعد الحدود ، والحركة فيها تشابه إرتجاج احدى أرجل ضفدع ميتة إذا سلط عليها تيار كهربائي .

وحين توفي آرتسيباشيف عام ١٩٢٧ ، وكان البولشفيك قد نفوه إلى خارج البلاد ، بدت وفاته كمصاب تأخر ميعاده .

#### الجنس عند النساء :

كنت قد قلت في مكان سابق إن هذا الكتاب قسد كتب من وجهة نظر ورجل ، لسبب واضح ، الا وهو أن مؤلفه رجل وجد أنه يستحيل عليه أن يطبق في كتابته مبدأ و الشعور بالعطف ، لكي يخرج الكتاب بنظرة أكثر شمولاً . والواقع أن كاتبات كثيرات قد أصدرن كتباً متازة ومفيدة عن الجنس عند النساء ، مثل كتباب سيمون دي بوفوار و الجنس الآخر Second Sex ، مثل كتباب سيمون دي بوفوار و الجنس الآخر Woman's Experience of وكتاب صوفي لازرفلد و تجربة المرأة مع الرجل The Male ، وهذا الكتاب ليس محاولة لخلق و موسوعة عن الجنس ، بل هو محاولة لاستكشاف الموضوع بالبديهة والادراك في ضوء السيكولوجية الوجودية وعن طريق استعال اساوب فنمنولوجي .

وسيوضح الفصل القادم كيف أن ذلك يلزم الكاتب ( بوجهة نظره ) هـــو فقط ( أي بوجهة نظر الرجل ) .

ومع أن ذلك يعني أنه سيكون من المستحيل معالجة القضايا الرئيسية في هذا الكتاب من وجهة نظر « نسائية » ، فسيكون من المتع مع ذلك ان نتعمق هذا السؤال :

وإلى أي مدى يختلف موقف المرأة من الجنس عامة من موقف الرجل ؟ ويقول شتيكل على سبيل المثال إن الماسوكية هي عادة مركب هام في التكوين الجنسي عند المرأة ، ثم يخلص من هذا الى إيجاد علاقة بين الماسوكيه واللواط ، وقد يميل أغلب الرجال إلى الاتفاق مع هذا الرأي لأن الصورة التي يحملها الرجل عن المرأة التي ترضيه أبلغ الرضى ترتبط في ذهنه غالبا بفكرة الرضوخ والاستسلام .

ومن وجهة أخرى، فإن الصورة التي رسم بها جيمس المسز بلوم قد امتدحت كثيراً ( من قبل النساء والرجال على السواء ) لعمق غوصها في نفسية المرأة ، مع أنه ليس هناك فيا يبدو أي أثر للماسوكية عند المسز بلوم . فأفكارها على طرفي نقيض مع أفكار زوجها ، لأنها لا تكتسب تجريدية أو تأملاً بل تظل و على

الأرض ، ، تظل مضادة الستافيزيقية ، وقد يكون هــــذا هو سبب إعجاب النساء بتحليل جويس لنفسية المرأة ، ذلك أن الأسس التي ترتكز عليها عقلية المرأة هي أسس و شخصية ، أكثر من عقلية الرجل . فالمرأة أكثر رومانسية وفي الوقت ذاته أكثر واقعية من الرجل . وذلك لأن الرجل ميال الى التجريــــد والإطلاق وكذلك إلى القسوة الجسدية . وبالنسبة للمسز بلوم فإن هذه الأسس تتمثل في زوجها المثقف الكثير التأمل وفي عشيقها بويلان الذي يطوف في غرفة نومها دون بنطال ويضاجعها بطريقة خاليـــة من السلوك المهـــذب الرفيع ، تضايقها حداً.

لكن إذا كان موقف المرأة من الجنس و شخصياً ، أكثر من موقف الرجل ، فليس من الضروري أن يدل ذلك على أن هناك عاملًا ماسوكياً في ذلك الموقف.

لنطلم مثلًا على هذه الحالة التي سردها رايك :

 د في شطحة من شطحات الخيال ، تتصور فتاة صغيرة نفسها بمـــددة وهي عارية تمامًا على طاولة في دكان لحام في انتظار تقطيعها . وبين الحين والحين كان أحد العاملين في الدكان يقترب منها ويلمس جسدها فتبعث فيها لمسته رعشة لذيذة . وأخـــيراً يقبل اللحام بسكينه ويضغط بيديه على جسدها قبل أن يباشر بتقطيعها . ولكنه قبل أن يجز حسدها بالسكين ، يولج أحد أصابعه في مهبلها ، فتبلغ الفتاة الصغيرة النشوة الجنسية في تلك اللحظة(١) ، .

التهويمة الخيالية وأن القمة كانت في ايلاج الأصبَع . فقَـــد كانت الفتاة تستميد هذه المتعة الخيالية منـــذ صغرها ، والوضع الذي اتخذته لنفسها في دكان اللحَّام يرمز إلى الاستسلام والخضوع التــام للرجل ، ربما لأنها كانت ستشعر بالذنب لو أنها تخيلت نفسها قد اشتركت بمحض ارادتها واختيارها في العملية . والأصبع

١ - ذكوت هذه الحادثة في كتاب و الشذوذ الجنسي والجرائم الجنسية » -Sex Perv » . ۱۶۳ م . رینهارت . ص ۱۶۳ م تالیف جیه . م . رینهارت . ص (المؤلف)

هنا بديل للعضو التناسلي قريب الشبه به مجيث يجعل من حلم اليقظة هذا أمراً طبيعياً تقريباً تحلم به فتاة تعساني من الكبت أو الحرمان الجنسي وتتلهف إلى رحل بقهرها .

وحين تفحص هذه الحالة فحصاً دقيقاً ، يختفي عنصر والشذوذ ، وتتراءى لنا الماسوكية مجرد تضخيم يتم من خلال حالة الكبت . فإذا ما نشأ أي وشذوذ ، في هذا الإنفياس في مثل هذه الأحلام ، فإنه سيكون نتيجة لحالة الكبت . ومن المهم الا نسمح لحالات كهذه أن تقودنا إلى الاستنتاج بأن حالة التقبل عند المرأة هي في الواقع ماسوكية دفينة . فهذا الاستنتاج لا يقل في افتقاره إلى دليل من الإفتراض القائل بأن دور الرجل الإيجابي هو ضرب من السادية . فكلا الحالتين لا تشتمل بالضرورة على عامل الألم .

والذي يبدو محتملاً ، أنه من الأسهل أن يؤدي موقف الرجل من الجنس إلى الشذوذ ، لأنه و شخصي ، أقل من موقف المرأة . ومرة أخرى فإن جويس قد استطاع أن يوضع هذا الإختلاف بعنف درامي غير عادي في ذلك الفصل من رواية ويوليس ، والمسمى و Nausicaa ، وهو الفصل الذي كتب بلغة القصص الغرامية لأنه يعبر عن لسان حال جيرتي مكدوول .

تبصر جيرتي المستر بلوم يراقبها وهي على الشاطىء وتتصوره و انساناً غريباً رومانتيكياً أسمر اللور ، ثم إذ بأفكارها تسرح وراء موضوع الغرام والزواج . وتحوم أفكارها لفترة وجيزة حول الجانب الجسدي من الجنس حين تتذكر أحد المستأجرين الذي كان يمارس العادة السرية في الفراش ، ولكن عقلها يطرد هذه الصورة بسرعة . ثم تسمح لبلوم بأن يمد بصره إلى ما تحت فستانها قليلاً وذلك بأن تميل إلى الخلف ، مع أنها ما زالت تفكر بطريقة رومانتيكية . ثم يحول جويس المنظر إلى بلوم الذي يكون في ذلك الوقت مند بجا بحندر في عارسة العادة السرية ، والذي تكون أفكاره أبعد ما تكون عن

والمقارنة هنــا عنيفة وقاطعة ، وهي توضح فارقاً أساسياً معيناً بين موقف

الرومانتىكىة .

الرجل وموقف المرأة من الجنس بطريقة قد تعجز بحوث مطولة عن تبيانها . فالجنس بالنسبة لبلوم أمر جسدي وعقلي ٬ أما بالنسبة لجيرتي فهو في الغالب أمر عاطفي .

والفصل الآخير من الرواية ، وهو المكون من حوار المسز بلوم مع نفسها ، فيه المزيد من التأكيد على هذا الفارق بين الرجل والمرأة : إن المسز بلوم تكبر جيرتي مكدوويل بعشرين عاماً ولا تملك شيئاً من أوهام جيرتي الرومانتيكية ( مع أنها تشاركها في تذوق الأدب الرومانتيكي ) . ولكنها على الرغم من أنها تعتبر الجنس متعة جسدية بل وتتخيل أنها تمنح جسدها لبحارة بجهولين في الميناء ، فإنه ما زال باستطاعتها أن تنسج أحلام يقظة عن ستيقن ديدالوس ، كا أنها تنتقد عشيقها لأنه و لا يعرف الشيمر من القرنبيط ، ويتردد اسم اللورد بايرون عدة مرات في أحلامها ، ومن الواضح أنها ترى فيه العشيق المشالي . وأفكارها كلتها مشبعة بموقف رومانتيكي وشخصي من الجنس.

#### خاتمة :

قد يقول البعض جدلاً إن الدون جوانية هي حالة يسهل فهمها جداً بحيث لا يمكن اعتبارها حالة وغير طبيعية ، ولا حتى في أقل معانيها سوءاً ، وإنها بجرد طفحان في الدافع الجنسى ، بجرد فورة زائدة .

وهذا الموضوع لا يمكن الإجابة عليه إلا عن طريق التحليل « الفنمنولوجي » للدافع الجنسي وهو ما سأقوم به في الفصل التالي .

وفيا يلي ملخص سريع للإستنتاجات التي توصلنا إليها في هــــذا الفصل: الدون جوانية – أو الحافز إلى اللانمييز لمجرد ذاته – هي في العادة مرتبطة على ما يبدو بشكل طفيف من الإختلال العصبي بسبب عدم الثقة بالنفس.

أقول: « بشكل طفيف » لأنه ما دام الشخص قادراً على أن يجتذب إليه الكثيرين من الجنس الآخر ، فإن إحتال نشوء حالات أسواً من الشذوذ عنده ، هو احتال ضئيل .

إن دون جوان موتسارت ودابونت هو من ذلك النوع الذي لا يمكن أن يوجد ، أو على أقل تمديل فإن دابونت لم يكن من الكفاءة كمالم نفسي مجيث يكشف لنا عن العامل العصبي الإضطراري الذي يستير رجلا يستطيع أن يغوي أكثر من ألف فتاة في اسبانيا وحدها .

إن دون جوان برنارد شو أكثر معقولية وقابلية للتصديق لأن شو تمكن بفراسته ورؤيته من أن يدرك أن رجلاً يملك من الحيوية والذكاء ما يجرد النساء من أنة مقاومة لإغرائه ؟ لا بد من أن يعتبر الإغواء بوماً سخافة متعمة .

ودراسة الدون جوانية توضح شيئاً واحداً ، هو أن الدافع الجنسي لا يمكن أن يفهم ضمن حدوده وشروطه فقط: فالدافع إلى اللاتمييز لا يمكن تفسيره بالقول إن الرغبات الجنسية لرجل ما ، هي أقوى من الدرجة العدادية أو حتى القول إن شعوراً ما بالنقص يدفعه إلى أن « يتادى في محاولة تعويض ذلك » . وهذا يقودنا فقط إلى المزيد من الأسئلة :

كيف يجب أن تكون الرغبة ( العادية ) وكيف يجب أن يعوض عن الشمور بالنقص ؟

إن التكوين الجنسي للإنسان لا يشبه دولة مستقلة معتمدة على نفسها ، بل إنه مرتبط أوثق الإرتباط ببقية التكوين العام .



## الفصلالشالث

## أسلوب لتجليثل



إن الدافع الجنسي كا يبدو من الخارج لا يقل استقامة عن الشهية للطعام ، ولهذا يمكننا بحثه ضمن سياق مادي محدود . وإذا دققنا النظر فيه اتضح لنا أن ذلك غير صحيح . قد يملك أحد الأشخاص شهية مفتوحة للأكل ، وقد يكون من لا يتمتعون بوجباتهم الغذائية إلا إذا كانت المائدة مزدانة بألوان عديدة من الطعام ، ومغطاة بغطاء أبيض ناصع ، أو ممن يحبون شرب نصف زجاجة من النبيذ ليزيد من شهيته . ولكن هناك حقيقة واحدة تبقى : وهي أن للمملية كلها مركز ثقل معينا ، وهو عملية الأكل ذتها . فمها يكن ما يضيفه «الذواقة» في الأكل من « مشهيات » عقلية تصورية ، فإنها كلها ستؤدي في النهاية إلى العملية الأكل من « مشهيات » عقلية تصورية ، فإنها كلها ستؤدي في النهاية إلى العملية المادية لإستهلاك الطعام وهضمه .

وقد يبدو الجنس للوهلة الأولى وثيق الشبه بذلك ، بعنى أن بلوغ النشوة الجنسية مواز للالتهام الطعام ، ولكن هذا صحيح ؟ فحق أكثر الناس شراهة يحتاج إلى الطعام ، ولكن ما من إنسان قضى نحبه بسبب جوع جنسي. والقطع التالي من رواية اسمها « شمس في الظهيرة : طفولة استرالية » - : Noonday Sun . لفرانك ميتشل ، سيوضح هذه النقطة .

دائما ... كنت قد قرأت في مكان ما أن التجارب الجنسية الأولى غيبة للآمال دائما ... كنت من الخجل بحيث أنني لم أحاول تقبيلها ، فبدأت هي 'تقبلني .. ثم تركتها تفعل ما تشاء معي طيلة الوقت ... إلى أن مرت عدة أمسيات ، حيث كنا مستلقيين في الحديقة العامة نتعانق بشراهة ، وكان جسدانا ملتصقين بشكل لم تستطع معه إلا أن تشعر بتهيجي ، وكم كنت فرحاً حين أخذت تفعل ما تشاء معى فجأة ، وأرسلت يدها لتنسل باردة داخل ملابسي ، فشعرت

كأن كل أحلام اليقظة التي كنت أمارسها في طور المراهقة ، قد بدأت تتحقق الآن ... وبعد قليل حاولت أن أنزع ثيابها ؛ وكنت مرتبكاً إلى درجة أنها إبتعدت عني قليلاً وأنزلت بنطالها القصير بسرعة مفاجئة . وحاولت أن أجعلها تستلقي على ظهرها فهزت رأسها وهي تبتسم لي ، ثم طلبت مني أن أستلقي على ظهري ومددت جسدها فوقي بحذر وبطء . وكأني بها قد تألمت من هذا الوضع فقد استمرت تقول لي و لا تتحرك ، لا تتحرك » . كان جزء هادىء غير منفعل من عقلي يراقب العملية بدهشة . هذا هو الحدث العظيم الذي أرق ليالي وتقمص خيالي ، ومن المؤكد أنني كنت سأحس بنشوة كبرى ، ولكنني عوضاً عن ذلك شعرت ببعض اللذة الدافئة لا أكثر . كانت اللذة و أقل بكثير » بما كنت استحضر في أحلام يقظتي ، بال كان يمكن أن تكون ناتجة عن بحرد ضغط من يدها ، أو يدي ... وكنت فيا بعد أقاوم الشعور بأن هذه التجربة كانت يدها ، أو يدي ... و

وهذا يذكرنا بما قاله (م) في الفصل السابق من أن بمارسة العادة السرية قد تكون أكثر ارضاة من الجماع العادي . وما يلفت النظر في المقطع السابق هو (ميتشل بكان يمكن أن تكون ناتجة عن مجرد ضغط من يدها ، أو يدي ، (وميتشل هنا صريح للغاية فيا يتعلق بمارسة العادة السرية في مراهقته ، وهو بهذا يقتفي أثر كاتبيه المفضلين جيمس جويس وتوماس وولف ) .

إن الرجل الجائع قد يدغدغ شهيته بعدة طرق تتعلق كلتها بالخيلة أكثر بما تتعلق بالسوائل المعوية ، ولكنه حين يصل الأمر إلى الأكل فلا بد" أن يكون هناك طعام ملموس ، فهها تكن غيلته خصبة وبارعة ، فهو لن يحس بالرضى الا بعد أن يأكل بالفعل ، وهنا يصرح لنا ميتشل بوضوح بأن العملية والواقعية ، أقـــل ارضاء من العملية التصورية . إن أعصاب المعدة تشعر بالرضى نتيجة الطعام ، وبلوغ النشوة الجنسية هو نتيجة لعملية إرادية تصورية أكثر مما هو نتيجة لواقع مادي .

### الادراك الحسى:

يقودنا ما تقدم الى موضوع عام همام ، وهمو موضوع التركيب العضوي للإدراك الحسي في العملية الجنسية . وإذا أردنا لهمانا البحث أن يتحرّر من المصطلحات الفنية التي يستعملها عالم النفس ، فعلينا أن نقرر منذ الآن مبادىء عامة عن الادراك الحسى .

أنت إن أكلت سندويشة فإنك تؤدي بهذا عملاً له عنصر عقلي وعنصر مسادي ، أي أن له عنصراً ذهنيا وعنصراً مرئياً. وإن كنت جائماً فإنك تستطيع أن تتصور نفسك تأكل سندويشة ، ولكن ذلك لن يرضي معدتك . هناك أساس مادي معين ، نوع من « الواقع » بالنسبة لعملية أكل السندويشة ، ومن ناحية أخرى فإن عملية اشباع جوعك بأكل سندويشة ليست بحرد عملية ميكانيكية كالضغط على زر" ما . فع أن وضع الطعام في معدتك قد ينتج الأثر المتوقع (أي اختفاء الجوع والشعور بالرضى » ، فإنه قد يسبب لك حالة من التقيؤ ، وإذا كنت مصاباً بالزكام فقد لا يكون بإمكانك أن تشعر بأي مذاق له ، بل قد يكون مذاقه كمذاق النخالة . (إذا حبست نفسك فسيكون مذاق له ، بل قد يكون مذاقه كمذاق النخالة . (إذا حبست نفسك فسيكون عبرك يتقيأ في الغرفة ، فقد تنقياً أنت كذلك . حتى لو كنت بعيداً بحيث لا عكنك أن تشم رائحة القيء .

سيكون من المناسب هنا أن ننظر الى أكل السندويش كأبسط صورة من صور الادراك الحسي". فأنت لا ترى وتشم وتلمس السندويش فقط ، لكنك تستوعبه كذلك ؟ وبالاختصار فإنك « تدركه » بنفس التمام الذي يمكن للإنسان أن يعرف به أي شيء منظور.

على أن هضمك للسندويش لا يعتمد على السندويشة فقط ، بل كذلك على الحالة التي تكون فيها حواسك عندئذ .

كان لوك وباركلي أول من تحرى موضوع دور الادراك الحسي ، فقـــد سعيا وراء هذه القضية : الى أي حد يمكننا أن نعرف ( الواقع ، من خلال حواسنا ؟ ولقد هاجما المنطق التقليدي العادي حول الادراك الحسي وهو القائسل: 
و هناك أشياء ، ومع أن إدراك الناس الحسي لهذه الأشياء قد يتفاوت بشكل طفيف ( إن كان بعضهم مصابين بعمى الألوان ، أو الحرك أو غير ذلك ) فإن الناس على كل حال ترى الأشياء و كا هي عليه في الواقع » . ولقد ذهب باركلي الى حد التساؤل عما إن كانت هذه الأشياء تكون موجودة أصلاحين لا يكون هناك من ينظر اليها ؟ وهذه النظرية في حالتها القصوى تعرف بالد «Solipsism» ومؤداها أنه ما من انسان غيرك أنت فقط موجود على الأرض .

وجاء وكانت ، ليأخذ الخطوة التالية في بحث نظرية الادراك الحسي ، فقد شعر بأنه و توجد ، هناك أشياء ، وأن حواسنا تنبئنا بوجودها . وكان وكانت ، ميالاً الى الاتفاق مع باركلي بأن خواص هنده الأشياء – الشكل ، اللون ، المذاق ، النع – هي أمور و تضيفها ، حواسنا وأنه لا يمكننا أن نأمل أبدا أن نعرف شيئاً عن الكيفية و الحقيقية ، للأشياء . وقد أضاف وكانت ، قائلا : واننا نرى العالم وكا هو ، لأن إدراكاتنا تفرض علينا نظاماً معيناً ، فنرى العالم الحارجي من خلال مقولات (١) الفضاء والزمن المصطنعة ، ولا نستطيع أن نراه فير ذلك . وهذه المقولات مثل نظارات زرقاء نضعها على أعيننا ولا يمكننا أن نخلعها أبداً » .

وقبل مجيء لوك ، كان الادراك الحسي يفسّر بأنه عملية ميكانيكية مشل الضغط على زر. أما باركلي فقد ذهب الى النقيض من ذلك وافترض أن هــــذا الزر قد يكون وهما.

١ - المقولات : اصطلاح في المنطق بمنى المفاهيم أو القناعات النهائية .

### سيكولوجية هوسرل السيكولوجية الجيشتالتيه(١):

في القرن العشرين وصلت نظرية الادراك الحسي أخيراً الى مرتبة نوع من العلم ، كا وسمت وعمقت بعنايسة اشارات «كانت » الغامضة الى المقولات المنطقية . وهناك حتى الآن تياران جليّان لهذه النظرية لا يلتقيان الا" في بعض النقاط . أحدهما هو علم الظواهر «الفنمنولوجية» الذي أسسه أدموند هوسرل، والثاني هسو ما يسمى « بعلم جيشتالت » أو سيكولوجية الشكل . ومسن الضروري أن نقول شيئًا عن هذين التيارين قبل أن ندخسل في صلب موضوع دور الادراك الحسى والخيلة في الجنس .

كان هوسرل عالماً رياضياً تحول الى فيلسوف. وقد أحزنته حالة الفوضى التي كانت تعم الفلسفة بحيث كان يشعر أنها فن تأملي غامض فوق الحد ، وأنها تكاد أن لا تكون علماً . وقد سلم هوسرل بالفكرة الأساسية التالية : إننا حين ننظر الى العالم ، فإننا نرى سلسلة من الأشكال والألوان يمكن تسميتها تقريبا بد ورموز ، الأشاء الحقيقية .

ومع ذلك فنحن لا نرتبك بسبب ذلك . فالعقل يفسر فوريا مجموعة معينة من الخطوط والألوان مثل كتاب ما أو جهاز راديو ما أو شجرة . وحين تقرأ كتابا ، فإن نصف مهمة فهمه على الأقل يقوم بها عقلك أنت ، وبدون هنا التعاون من القارىء فإن الكاتب سيكون بلا قوة لاقناعك بفكرته . الا" ان هوسرل يشير الى أننا و نقرأ ، العالم المادي بنفس الطريقة كل الوقت ، ولكن اذا حدقت في شيء دون أن يكون في فكرك الا" و فراغ ، فإن هنذا الشيء لن يعني لك شيئاً وسيكون بسلا هوية . ثم طرح هوسرل السؤال الكانتي

١ - رمز كلة « جيشتالت » بالألمانية ( Gestalt ) إلى أي من المركبات أو مجموعات الأشكال الملتحمة التي تكون التجربة بكاملها ، والتي تمتلك مزايا خاصة لا يمكن استنباطها من العناصر المنفردة المكونة للجموع، كما لا يمكن في الوقت ذاته اعتبارها مجرد محصلة هذه العناصر. أما السيكولوجية الحيشتالتية فهي احدى المدارس في علم النفس التي بدأت في ألمانيا والتي تمتبر أن التجربة تتكون من « جيشتالتات » وأن استجابة تركيب عضوي ما لحالة معينة هي شيء كامل وغير قابل للتحليل أكثر من محصلة لاستجابات لعدة عناصر خاصة في تلك الحالة .

ولهذا فقد ابتدع هوسرل واسلوب العزل»: فبدلاً من دراسة الشيء نفسه ، ادر الله الله الله الله الله الدراك الحسي لهذا الشيء . و اعزل الشيء ، و تصرف كأنه غير موجود ، ثم ركز إهمامك فقط على شكل الادراك (١١) .

وما هو الهدف الأخير لكل هذا «العزل » ؟

إن الفلسفة هي نقيض التسليم الجدلي بالأشياء. والواقع أنه يمكن تعريف العلم كذلك ، بأنه اللاتسليم الجدلي بالأشياء. فهدف الفلسفة هو توسيع المعرفة وفهم الكون، ولكن الفيلسوف ما أن يحدد غرضه حتى يواجه صعوبة مباشرة، فهو يجهد نفسه تقريباً ، في موقف راعي البقر الأميركي و الكاوبوي ، الذي أطلق الرصاص على اصبع قدمه الكبير ، حين رأى ظله مرسوماً على النافذة ، في الليل .

أي أنه ليس متأكداً من : ﴿ أي شيء هو الكون ؟ وأي شيء هو ﴿ ذاته ﴾ .

١ - إن علاقتنا بغيرنا من الناس هي مثال واضع على ما فينا من « قوة عقلية فارضة لنظام معين » . فنحن لا نستطيع أبدا ، أن نعرف شخصا ما معرفة وثيقة بنفس الطريقة التي نعرف بها شيئا ماديا ، بمجود النظر اليه . فبالنسبة لشخص ما ، فاننا نلاحظ في أكثر ما يمكننا من خصائص وميزات ، ثم نصدر عليه « حكا» . وهذه الأحكام تمتمد اعتاداً واضحاً على شخصيتنا وحاجاتنا . وعلى ذلك فان « وأينا في شخص آخر هو مجموعة من الملاحظات السطحية مرتبطة فيا بينها بشكل مجحف . والاسلوب الفنمنولوجي في مثل هذه الحالة يتطلب منا أن نحاول نفي كل مشاعرنا عن شخص ما ، وأن نحاول النظر اليه بتجرد يحاكي تجرد عالم حشرات وهو يراقب تصوفات خنفسة ما .

ومقارنة انطباعنا المتجرد هذا مع الانطباع الناشىء عن نظرة شخصية غير متجردة ، سيلقي الضوء ليس على « عنصر الشخص الحقيقي » فحسب ، بل كذلك على الانحيازات والأحاسيس التي تكون تكنيك نظرتنا الى الغير .

وأنا أسرد هذا على اعتبار أنــــه موادف بصفة تقريبية لأسلوب هوسول ، مع أن هوسول في الثلاثينات راح في الواقع يهتم كثيراً بمثل هذا النوع من التصرف . المؤلف

فالخط الفاصل بين الكون ، وبين و ذاته ، غير واضح تماماً .

ونظرية هوسرل هي أن الفيلسوف يقحم ذاته دائماً في الموضوع بطريق الخطأ . وقد اكتشف العالم النفساني برنتانو ما يسميه بـ ( العمديّة ) أي الطريقة التي يفرض فيها العقل مدلولات خاصة على ( الأشياء التي يتم ادراكها ) .

إننا نجنح الى اعتبار أنفسنا بجرد و أجهزة استقبال » لانطباعات وادراكات تأتينا من و الخارج » . وبمعنى آخر ، اننا نعتبر أنفسنا ، بجازاً ، وضحايا » للأشياء التي تحدث لنا . فإذا وقع لوح خشبي على رأسك ، فإن ذلك ليس الا شيئا و يحدث » لك ، وموقفك العقلي نحو اللوح لن يؤثر بأي حال من الأحوال ، على الألم الذي ستحس به . وهكذا فإننا نجنح إلى أن نعتبر الواقع قوة عاتية تفرض نفسها علينا الستمرار . ولكن نظرية هو سرل – برنتانو هي على النقيض من ذلك . إنها تقول بأن القوة العاتية التي تظل تفرض نفسها علينا هي عقولنا نحن . فالانطباعات والاحساسات تأتي الينا هيّا بة خائفة ، ولكن عقلنا أو وعينا الباطني يقولها مباشرة في أشكال محددة ويدرجها في نظام معين ثم يحيلها الى عقلنا الواعي لكي يفحصها . ولذلك فان عقلنا الواعي يتصور ان هذه الانطباعات والاحساسات منتظمة في أشكال محددة دائماً ، لأنه لا يعرف شيئاً عن العملية والاحساسات منتظمة في أشكال محددة دائماً ، لأنه لا يعرف شيئاً عن العملية الى نعرف بالضبط ، كيف تمت هذه العملية السابقة للوعي، وبكلمة أخرى ، فهو يريد أن يقتنص العقل الباطني وهو منغمس في عملية و فرض صيغة » معينة فهو يريد أن يقتنص العقل الباطني وهو منغمس في عملية و فرض صيغة » معينة فهو يريد أن يقتنص العقل الباطني وهو منغمس في عملية و فرض صيغة » معينة فهو الادراكات .

وقد يبدوكل هذا خارجاً عن بحثنا حول الجنس ، لكننا سنتبين فيا بعد أن مثل هذا البحث سيكون في الواقع عديم المعنى بدون هذه الخلفية الفكرية. فالجنس أيضاً ، هو الى حد كبير ، قضية لا واعية يتقبلها وعينا بدون جدال . والمشكلة الآن هي أن نستعمل اسلوب هوسرل لنعرف شيئاً عن القوانين التي تتحكم في وعينا الباطني فيا يتعلق بالجنس .

إن السيكولوجية الجيشتاليته تشارك فلسفة هوسرل الفنمنولوجية الماورائية

في كثير من أهدافها ووسائلها، وهي مهتمة كذلك بقضية الادراك الحسي ، وحجتها الأساسية هو أننا نبدأ بادراك الأشياء ككل كامل ثم نلاحظ بعد ذلك أن هذه الأشياء ، هي في الحقيقة بجوعة من الجزئيات . فأنت ترى مثلا وتؤامين متشابهين تماماً ، ومع ذلك فانك تستطيع أن تميز في الحال احدها من الآخر . وإذا سئلت بالحاح ، فانك لن تستطيع أن تبين بالضبط كيف تعرف الفارق بينها . لن تستطيع أن تقول ، إن شعر أحدهما أغمق قليلا من شعر أخيه ، أو أن أنفه أطول من أنف أخيه بملمترين ،

قد تكتشف مثل هذه الفوارق فيا بعد ، لكن هذه الفوارق الطفيفة ليست هي السبب الأصلي في معرفة الفارق بين الاثنين . وبنفس هذه الطريقة ، فقد تحاول أن تتذكر لحنا أو جملة موسيقية ، وحين تتذكرها أخيراً ، فقد تصفيرها بالسلم أو القرار الموسيقي الخاطىء . ومع ذلك فإن اللحن هو اللحن ذاته بالرغم من أن نوتاته الموسيقية غير مستقيمة . والذي حسدت هو أنك تذكرت اللحن و ككل كامل ، وليس كنظومة من النوتات المرتبة .

إن مثلاً بسيطاً قد يساعد على تفسير النظرية التي تقوم عليها السيكولوجية الجستالتية .

لقد ابتكر البوليس وسيلة للإهتداء إلى الجرمسين عن طريق ما يسمى بروعد" الهوية ، و Identity Kit ، فربما تكون قد رأيت جريمة ما ، ولم تستطع أن تصف وجسه الجرم للبوليس لأنه قد يكون مثل بقية الوجوه . ولكنك إذا اطلعت على مجموعة من صور أو رسوم غثل رجالاً مختلفين فقد يكون بإمكانك أن تقول : و إنه قريب الشبه بهسنده الصورة ، الا أن وجهه أكثر استدارة . ، وعندئذ يقوم الرسام التابع للبوليس برسم وجه مماثل لكنه أكثر استدارة ، مجيث أنه تستطيع أن تقول : و هذا يشبهه أكثر ، لكن المينين منتظم أن تتذكر أوصافاً محتى حتى يتم التوصل أخيراً إلى رسم يقنعك بأنه معقول الشبه بوجه الجرم ، إذن فإن تذكر أو لوجه الجرم على أساس نسق منتظم من الحقائق .

إن السيكولوجية الجيشتالتية هي محاولة لإكتشاف شيء ما عن لغة العقل الدطني اللاواعي ، أو بالأحرى رموزها. ففي الغرب ، عندنا فقط ه ستة وعشرون ، حرفا هجائيا ، تركتب منها كل الكلمات التي نستعملها . أما اللغة الصينية أو اليابانية فهي تحتوي على آلاف الرموز ، وكل رمز منها يعني كلمة مختلفة ، بحيث أن تعلم الكتابة باللغة الصينية هو عملية أكثر تعقيداً من تعلم الكتابة باللغة الانكليزية . ومن الواضح أن الطريقة الصينية تصبح حين تتعلمها أكثر توفيراً للجهد ، فبدلاً من تصفيف عدد من الأحرف بطرق مختلفة لتركيب كلمات منها ، يوجد هناك رمز صغير واحد .

والسيكولوجية الجيشتالتية تزعم أن لغة وعينا الباطني هي أقرب إلى الصينية منها إلى الإنكليزية، فحين تريد أن تتذكر وجها ما، فأنت لا «تركبه» في عقلك عن طريق تجميع جزيئاته المختلفة معا « الأنف ، الفم ، والذقن الخ ، بل تبحث بسرعة بين بجموعة من الصور المختلفة حتى تهتدي إلى واحدة تقاربه بصورة أو بأخرى . وبعد أن تكون قد توصلت إلى « الشكل » العام تجري عدئذ بعد الرقوش والتعديلات الحقيفة على الأنف والذقن الخ .

إن السيكولوجية الجيشتالتية تسمى مثل الفنمنولوجية إلى التوصل إلى معرفة الكيفية التي تعمل بها الطاقة التي تفرض الشكل والهدف من ذلك .

ولكن الأهم من كل هذا ، هو قضية والعمدية ، إن عقولنا أقل سلبية بما نظن . فليس من المستبعد ونحن نحاول اكتشاف قوانين ما ، أن نكتشف أننا نحن صانعو هذه القوانين . إذا أغضت عينيك وفركت الجفنين فركا شديداً ، فستتراءى لك كتل وبقع من الألوان المبهمة . وإذا حدقت في هذه البقع بتصميم وإدادي ، فإنه سيمكنك أن تجعل هذه الأشكال اللونية تتغير باستمراد ، بل قد يكون بإستطاعتك تحويلها إلى فيلكية أو زرافات خضراء مثلاً . وهي الطاقة التي و تفرض الشكل ، أثناء عملها . ومن غير الجدي أن

تتساءل لماذا قررت أن تحول هذه الأشكال إلى فيلة ليلكية وليس إلى طائرات قرمزية مثلا؟ فمها لا شك فيه ، أن أهواء الإنسان واختياره غير الواعي تلعب دوراً في مثل هذه الحالة ، لكن الارادة هنا هي العامل الأكثر أهمية .

### قضية الرؤيا ،

إن ما تقدم قـــد يوفر الإجابة بالنسبة لقضية قريبة من قضية الجنس ، هي قضية الرؤيا . ولقد تساءل الشعراء دائماً عن قصر الوميض في لحظات اليقين : إلى أنن ولتى ومض الرؤما ؟

أين هما الآن ، النضارة والحلم ؟

وإجابة الشاعر تكون غير دقيقة ، في العادة . ولقد تحدث وورد سورث عن وعي مفاجى و وبأغاط من الوجود غير معروفة وهو يقول فيا يبدو إن الشاعر يستطيع فقط أن يبقى عقله مفتوحاً وأن يبقى و على مقربة من الطبيعة ، لأن ما من جهد واع مها بلغ يستطيع أن يستحضر الحالة و الغيبية الروحانية » . ويبدو أن الشعراء والغيبيين الروحانيين يتفقون بصفة عامة على أن النفة لا تستطيع أن تعبر عن الرؤيا الغيبية و للآخرية » .

لكن سيكولوجية هوسرل تمنحنا مدخيلاً جديداً إلى القضية ، فإذا كان المقل يفرض أشكاله الخاصة على كل الإدراكات الحسية، فإنه من البديهي أن تشتمل تجربتنا على قليل من و الآخرية ». فالعقل يصرف الآخرية تلقائيا. وعملية العقل الآلية الأساسية هي ادراك الصفات المتشابهة بين مجموعة من الإنطباعات ومجموعة أخرى ، وهذه هي الطريقة التي يواجه بها العقل كل القضايا والمشاكل . قد تفحم مسألة ما أحد العلماء الرياضيين إلى أن يكتشف أنها مشابهة لمسألة قام مجلها في اليوم السابق . وقد تعجز قضية ما أحد رجال البوليس السري إلى أن تذكره بعض ملامحها بقضية مماثلة . والمتجارب تتدفق علينا كل يوم ، وما منتلك جهازاً للترشيح فإن هذه التجارب ستغرق العقيل في بحر من التشوش والحيرة والإرهاق في غضون دقائق معدودات .

صحيح أن العادة هي حليفنا ، ولكنها ليست دفاعاً أخيراً : إن موظفاً عباً لعائلته وبيته قد يركب ذات القطار كل يوم ويوجه نفس التحية إلى سكرتيرته ، ومع ذلك فإن كل يوم يبدو مختلفاً له . ففي مقابل كل ظرف بماثل لما مر" في اليوم السابق من ظروف ، يوجد هناك خسون ظرفا جديداً ومختلفاً . الطقس مختلف ، الناس الذين يمر بهم في الشارع مختلفون ، الأخبار التي يقرأها في حريدته مختلفة .

إن كلا مناعلى علم بالعملية الأساسية « للمرشح » ، وهي أن قسوة هـنا المرشح تزداد كلما إزداد تعب العقل . وأنت حين تتوجه إلى عملك في الصباح ، نشيطاً بعد ليلة مريحة ، فإن قوة ملاحظتك ستكون في أوج قوتها ونشاطها . أما في المساء ، حين تعود إلى البيت بعد يوم مرهق بالعمل ، فلن تكون عندك الطاقة أو الرغبة في ملاحظة شيء ، بل إنك ستفضل أن تدفن رأسك في جريدة ما ، وأن تبتعد عن العالم الخارجي بقدر الإمكان . بل إن المرشح الموجود في عقلك سيساعدك على أرب تنعزل بذهنك عما حولك ، فأنت لا تعير اعتماماً للرثرة الفتاتين اللتين تجلسان معك في ذات المقصورة بالقطار ، أو لنقر المطر على زجاج شباك المقصورة .

العقل المتعب يحوّل إدراكاته الى بحرّدات، فربما تكون قد رأيت في الصباح أن احدى الفتاتين لها ساقان جميلتان ، وأن شعر الأخرى مصبوغ . أما الآن وفي هذه الحالة من الارهاق التي أنت فيها ، فها بالنسبة لك بجرد و فتاتسين ، لا أكثر ، فالمرشح يحذف كل التفاصيل غير الضرورية . فإذا كنت متعباً جدا ، فقد لا تلاحظ حتى أنها فتاتان ، بل كل الذي تعيه هدو أن هناك شخصين في المقصورة معك . وقد لا تتذكر فيا بعد ما إن كانا رجلين أو امرأتين . فهنا قد تمادى العقل في التجريد . إنه يحتفظ بإحساس كاف بالزمان والمكان ، لكن والشكل » الذي يفرضه على رؤيته للعالم في ذلك الحين هو شكل مجحف جداً ، بحرد خطوط طول وعرض قليلة . وبصراحة ، فانه نظراً لأن الحيان المجنون ، لولا بشكل مخيف ، فان المرشح ضروري ، وبدونه فقد نصاب كلنا بالجنون ، لولا

أن يفرض على الأيام التي نميشها نوعـــا من « التكر ارية المماثلة ، التي هي على النقـض من و ومـنض الرؤيا » .

إن الأطفال لا يفهمون سوء ذاكرة الكبار . فهم يقولون بنفاد صبر :

لكن الاتذكر . . . كان ذلك في اليوم الذي أضمت فيه زر معطفك
 وأنت في الطريق الى السينا »

إنهم يجدون أن من الصعوبة لهم أن يصدقوا أنك تذكر بصورة غائمة حادث ذهابك الى السينا ، ولكنك نسيت تماماً حادث فقدانك زر معطفك . فبالنسبة للطفل ، فإن كل يوم جديد يحمل من الاثارة ما يختلف عن اليوم الذي سبقه . والطفل بطاقته الذهنية الواسعة يهتم بأوجب الاختلاف بين الأشياء أكثر من إهتامه بأوجه الشبه والتاثل بينها ، وهو يستطيع أن يتذكر بالضبط ماذا قلت أو فعلت في يوم معين قبل ستة أشهر .

الا أن رغبة العقل في البساطة والنظام قد تصبح ذاتية التدمير ، ولقد أكد نيتشه أن أكثر أهمية للمرء ان يتساءل : ﴿ الحريبة لماذا ؟ ﴾ من أن يتساءل ﴿ الحريبة من ماذا ﴾ ؟

وليست للطفل أهداف معينة : إنه لا يريد أن يكوّن ثروة أو أن يعيـل عائلة كبيرة ، ولهذا ، فليس لديه ما يدفعه الى أن يحدّ من وعيه ؛ أمـا الكبار فهناك من الأسباب ما يدفعهم الى ذلك . فالانسان الراشد يحـدّ من وعيه لكي يتقيد بنظام من القيم . ولكنه كسول فيا يتعلق بقيمه ، وهـو قلما يفحصها أو ينقدها ، فهو لا يستيقظ ذات صباح ويفكر :

« لقد جمعت من النقود مــا يكفي لكي أسمح لنفسي باطلاق العنان بعض الشيء لما في من شاعرية . سأسمح لنفسي الآن أن « أقف وأعاني » « وأراقب ظل الغيوم في بحيرة ماء . » إنه لا يفكر في ذلك ، بل يستمر بفعل العادة في أن يقصر وعيه وملاحظته للعالم حوله على عدد من التجريدات التي تساعد على أن تبقيه عاقلاً . وحتى اذا أصابه مرض مفاجىء أقعده عن العمل تماماً ، فإنه قــد يستمر في العيش على نوع من الخبز والماء النفساني . إن « القيم » التي جعلته مختار

هذه و الحمية ، قد اختفت ، لكنه يستمر في ممارستها بتأثير العادة . والنتيجة تبعاً لذلك هي اصابة مصادر أو ينابيع سعادته ومتعته بجفاف تدريجي . ذلك أن هذه و القيم ، قد توقفت منذ زمن طويل عن أن تكون مصدراً حيويا فعالاً لسعادته ، بالاضافة الى أنه جرد حياته من بعض مصادر السعادة الأخرى . ولن يستغرب أحهد حين يموت بالسرطان بعد خمس سنوات من تقاعده عن العمل .

فالوعي المصاب بسوء التغذية ينتهي أخيراً إلى أن يقوم بإستهلاك نفسه .

إن الوسائل التي يستخدمها هوسرل وتستخدمها السيكولوجية الجيشتالتية، هي خطوة عملية بإتجاه و الرؤيا ، أكثر من أي شيء اقترحه ووردزويرث أو بليك . إذا أمكنك أن تختبر نظام عمل القدرة الفارضة للشكل ، فإنه يمكنك كذلك أن تعدّل هذا النظام مجيث يسمح بدخول و الآخرية ، التي نستطيع أن نعرّفها بأن نقول إنها بجرد الأشياء التي يستثنيها المرشح عادة .

مُوجِز الكلام أن الفنمنولوجية قد تطرح وسيلة يمكن بواسطتها العمل بصفة مؤقتة على إزالة « الغهامات » التي تحيط بوعي كل واحد منا .

والسؤال الجذري الذي تطرحه هو: و ما هو سبب محدودية الوعي الإنساني الغريبة هذه ؟ » وهذا السؤال يخطر على بالنا كلنا في وقت من الأوقات . إن عاملا ما في مصنع مسا ، يحس في ليلة رأس السنة بشعور من و الثقة المطلقة » والسعادة كا يصفها بروست . والخرة و وروح العيسد ، تنميانه ، ولكنها لا تفسرانه . وفي لحظة كهذه ، قد يتساءل هذا المامل بصورة مبهمة لماذا لا يحس بهذا الشعور طوال الوقت . والجواب على ذلك هو أن هسندا الشعور لا يزيد من قدرته و كفاءته العملية الحياتية ، ذلك أن شعوراً دائماً من النشوة الذهنية سيبلند القدرة على التحدي والإستجابة للأحداث التي 'تبقي الإرادة قوية مشدودة .

ومتى تم استيماب كل هذه الحقائق الأساسية عن طبيعة الوعي والإدراك ، يتضح لنا بصورة أفضل عمق الدافع الجنسي ، ويمكن إيجاز هذه الاستنتاجات فيا يلى :

- أين الناس يمتلكون إرادة لاواعية تقوم بترشيح واختيار إدراكاتهم.
   ب ما لم يفهم الناس آليات و فرض الشكل ، فلن يكونوا في وضع يمكنهم فيه أن يحكوا على مسائل تتعلق بمغزى وهدف الحياة والطبيعة الإنسانية الخ.
   وكراعي البقر الذي أطلق الرصاص على أصبع قدمه الكبير في الظلام ، فقد يحسبون خطأ بعض أجزاء من ذواتهم وكأنها أجزاء غريبة عنهم أو دخلية علمهم .
- ج) إن رأبواب الإدراك ، ذات نوابض قوية للفاية ، ويمكن أحيانا أن يفتح أحد هذه الأبواب فتحاً جزئياً ولفترة قصيرة لدخول النور والهواء ، أو بالأحرى « آخرية ، العالم . ولكن هذه الأبواب تنغلق تلقائياً وبسرعة تاركة الوعي حبيس قبوها الضيق . ويبدو أن هذا هو أسلوب « قوة الحياة ، في عدم تمكيننا من الإسترخاء أكثر من اللازم ، وفي استخراج أقصى قدر من الجهد من كل إرادة إنسانية .

إن الناس يجهدون كل الوقت لإدخـــال عناصر جديدة من ﴿ الآخرية ﴾ في حيواتهم . فكل انجاز جديد يخلق أحساساً بالقوة ويفتح ﴿ باب ﴾ الإدرك لفترة وجيزة . ومع إن الإنجاز قد يكون مستمراً وفإن الإحساس بالإنتصار لا يدوم . فالباب ينغلق بسرعة ، ويجد الإنسان نفسه مدفوعاً إلى القيـــام بجهود إرادية جديدة .

فالناسُ إذن يسعون نحو غاية واحدة ، تعميق الوعي . وقوى التطور تستغل هذا الهدف بنفس الطريقة التي نستغل بها قوة الجاذبية عندما نقيم محطة من محطات القوى الكهربائمة على أحد الشلالات .

فقوى التطور هذه تعمل على أساس قاعدة لا يمكن أن نسميها إلا أنها عملية احتيال . فهي 'تبقي النساس « فقراء » في الوعي ، مثلما 'يبقي صاحب العمل عماله فقراء بأن يفرض عليهم غرامات وضرائب كبيرة بحيث يسترجع منها تسعين بالمئة من أجورهم . وهاذا الأمر يصبغ الحياة الإنسانية لا محالة بمظهر العبث والعقم الذي لاحظه الكثير من الفلاسفة ، فينهار الإحساس بالظفر مباشرة

تقريماً ، بحيث أن الانسان يضطر إلى أن يعيد الجدُّ والسعي من جديد .

وقد انتبه الفلاسفة الى هذا الأمر ، فأشاروا الى أن الأنسان يحتاج الى الحيلة والدهاء أكثر من الاصرار والعزيمة .

والفلاسفة هنا يقومون بدور المحرضين إذ أنهم يحاولون أن يحرضوا الناس على الثورة ضد هذا الاستفلال الذي تقوم بسه القوى البيولوجية ، فإذا كان الاحساس بالظفر ، نتيجة لتحقيق انجاز ما ، أهم من الانجاز نفسه ، فإن على الناس إذن ، أن يتعلموا كيف يسيطرون على عقولهم وعواطفهم ، لأنهم بذلك قد يستطيعون أن يحتفظوا بإحساس الظفر هذا لمدة أطول ، أو أن يخلقوا فيهم هذا الاحساس بدون عناء أو جهد طويلين وغير ضروريين . وهذا هـو أساس نظرية سقراط د اعرف نفسك ، .

ويبدو أن القوى البيولوجية تعتمد على وسائل قهرية وفجة لإبقاء الكائنات البشرية في دور العامل المستغمَّل".

الحياة معقدة وصعبة ، وبحرد البقاء على قيد الحياة يتطلب أكبر قسط من طاقتنا واهتامنا . وقوى الحياة تستعمل الاساوب الذي يعرف في أميركا بدو هرع المتسكم ، ، بمعنى أن هذه القوى تستحث وتستعجل الضحية التي تختارها إلى الحد الذي تصاب فيه هذه الضحية بالبلبلة والارتباك بحيث لا يمكنها اكتشاف الحيلة الذكية التي تنفقذ ضدها ؛ والى جانب هذه التجربة المربكة ومتطلبات الجسم الدائمة للفيذاء والعناية ، هناك مشكلة والنابض ، القوي المركب على وأبواب الادراك ، فحتى إذا أفلح الانسان في التوقف عن التفكير وعن القيام باستعراض وضعه وحالته ، فسيجد من الصعب عليه أن يفكر تفكيراً هادفاً متسلسلا ، إذ أن الأبواب تظل تنغلق خلفه وتغرقه في الظلمة من حديد .

ومتى تم إدراك ذلك إدراكاً تاماً فسيصبح من الأسهل فهم عمــــل الدوافع الجنسية ونظامها .

بل إن الدون جوانية مثلاً تصبح مفهومة في النو . وإن بلوغ قمـــة النشوة

الجنسية هو أسهل وسيلة لتحقيق حالة مباشرة من تعميق الوعي . وهذا سيشار إلى أن العادة السرية هي أسهل وسيلة لبلوغ قمة النشوة الجنسية ، وليست هناك أية احصائيات أو كشوف تدل على أن الدون جوانيين يمارسون العادة السريسة أكثر أو أقل من الآخرين ، لكن ليس هناك في الوقت نفسه أي دليل يشير إلى أن الدون جوانية تتعارض مع العسادة السرية . فالضابط السابق الذي ورد ذكره في الفصل السابق ، والذي ينتمي بطبائعه الى فشة الدون جوانيين يقول إن العادة السرية هي في بعض النواحي أفضل من الجماع . وكازانوفا يقر بأنه استعمل يد الآنسة دي لامير ليارس العادة السرية .

لكن العادة السريسة لا يمكن أن ترضي الـ ﴿ أَنَا ﴾ في الانسان مثلساً يرضيها اغواء شركاء جنسيين جدد . فإن اغواء امرأة مسا ، هو في حسد ذاته نوع من تحقيق انجاز ما ، كا أن عملية الاستحواذ عليها جنسيّاً هي لحظة من قجيد النفس، وربما كانت كذلك لحظة من الشعور الروحي بأن ﴿ كُلّ شيء على ما يرام ﴾ وأن الحياة ليست في النهاية هزيمة ، بل مغامرة رائعة .

وماذا كانت كل مخاوف الدنيا

تعني لـ « باريس ، الجبار حين

وجد النوم على فراش ذهبي

بين ذراعي هيلين في ذلك الفجر الأول ؟

بعد ذلك مباشرة ينغلق الوعي مرة أخرى ، ويتحتم لذلك إعادة العملية بكاملها لبلوغ لحظة أخرى من البصيرة . ويعود ( مركب النقص » يغلف العقل مرة أخرى ، ويرتد الإنسان الى الوضع الذي يحتاج فيه الى أن ( يثبت جدارته وقيمته » أمام نفسه . وإنه لمن صالح قوة التطور ، أن الانسان يجب أن يبقى على جهل بقوته الخاصة .

إن مبدأ الحدّ من الوعي هو مفتاح مشكلة الدافع الجنسي عند الانسان .

# الفصل الزابع

## معنی «الانجراف «

- 1 -

المجرم الجنسي.جريمة الدالية السوداء. القتل التشبهي . عدم الإمتياز الجنسي.الإنجــاز الجنسي ومشكلة «الرؤيا». بليك الجنس . الانطوائي . اليــوت وتيرنر . تي . اي . هولم . دي ساد . كركيفارد ومذكرات غاو ٍ .



ان الاعتبارات السالفة تفتح أمامنا دربا جديداً لتفحص مشكلة الإنحراف الجنسي برمتها ، وأعني هنـــا التفحص الفلسفي وليس الباثولوجي ( أي المختص بعـلم الأمراض ) . ومن السهل بمكان أن نعرف متى تكون آلة ما تعمل بانتظام ومتى يطرأ عطب عليها ، لأننا نعرف تركيب عمل هذه الآلة ونظامها ، ولكن يبدو أن الكائنات البشرية هي آلات تم تخريبها عن تعمد وأن شعوراً بالخيبة والعبث و مخلوق ، فينا ، بحيث أننا لا نستطيع أبداً أن نعمل بقدرتنا القصوى ، بل ان مقارنة مروقة تشير إلى أن الكائنات البشرية توضع في حـالة من الحجز والإنطهاق النفسية تماماً ، كما تسمن الخراف قبل الذبح .

وليس هناك من سبب « ميكانيكي ، لكون الكائنات البشرية على هذا الحال المزرى الذي يدعو إلى الشفقة .

إن الانحطاط والإحساس بالنقص هما « مزاجان » يولدهما الشعور بالقصور والفشل والفرية من قبل « الحاضر » . وليس هناك من سبب وجيه لشعور الفشل هذا عند الإنسان، لأن كل واحد منا يمتلك مخزناً هائلاً من الذاكرة يكفي لوعي وبصيرة « إله » على عمقها وضخامتها .

ولقد كتب ستيبنوولف يقول : « لقد عرفت ثانية ، ما كنت قد نسيته في تماستي . . . وهو أن لب حياتي هذه هو لب نبيل ».

غير أن ما يؤسف له إنه لا يمكن الوصول إلى هذا المخزن الذاكري . فقد نشعر نحن أنه ضرورة ، لكن قوى التطور تشعر أنه حاجة كالية لا بأس إن محرمت الكائنات البشرية من التمتع بها وأكثر من هذا فإن هذا المخزن الذاكري قد يقلسًل من الكفاءة و التطويرية ، لقوى التطور ، وذلك لأن المزيد من الذاكرة ليست له قيمة بقائية وقد يشجع على الكسل . وعلى هذا فإننا يجب أن نقنع

لقد بلغت حياتنا في القرن العشرين حداً من التعقيد بحيث أنه أصبح حيسا وقت أقسل من ذي قبل الإستراحة والإسترخاء والهروب من الضرورات التكرارية للوجود المادي . وفي ظروف كهذه فإنه ليس من المستغرب أن نجد انسياقاً متزايداً نحو المحركات البسيطة للوعي كالخرة والتدخين والمخدرات والجنس.

وإلى جانب ذلك فثمة الآن فارق في النوعية الفعلية لإهتامنا بالجنس ، وهذا يعود إلى أن الجنس أخذ يتحول إلى مادة و للتسامل ، بدلاً من بجرد إنفي س جسدي . والجنس في المجتمعات البدائية هو بجرد شيء يقوم به الرجل إذا واتاه الحذل فاستحصل على فتاة في مكان مظلم ما . والجنس هنا عملية جسدية لذيذة لا تشغل الفكر كثيراً بقية اليسوم . أما في أيامنا هذه ، فإن الأشياء التي تذكرنا بالجنس كثيرة ، فالنساء يرتدين ملابس مغرية ومكشوفة بطريقة تجعل الرجال يحسون بما يمكن أن يقدمنه لهم في الفراش ، وصور الإعلانات ملاى بصور نساء في ملابسين الداخلية ، كما أن بعض المؤلفين ومنتجي الأفلام قد اكتشفوا الفوائد في ملابسين الداخلية ، كما أن بعض المؤلفين ومنتجي الأفلام قد اكتشفوا الفوائد التي يمكن جنيها من جعل انتاجهم قريباً من الفحش ، وتساعد في ذلك الدعاية الصحفية التي ينالها مثل هذا الإنتاج من الكتب والأفلام ، حيث تضمن الرواج الهائل.

كل ذلك يثير مشكلة من نوع جديد ، فالمحارب الصليبي الذي لم يضاجع امرأة ما طيلة خمة أعوام ، سيكون قد ذاق الكثير من المرارة والخيبة ، ولكن هذه المرارة والخيبة كانتا تذوبان في أول ماخور « مسيحي » كان هذا المحارب الصليبي يجده في طريق عودته . وسرعان ما يطرأ عامل عقلي على الرغبة الجسدية ، ليدفعها إلى ما خلف حدودها العادبة . وقد كتب بوسويل أن الدكتور جونسون كان يلتهم طعامه كوحش جائع ، وأنه كان يفضل اللحوم قليلة الشواء ، وذلك لأنه جاع كثيراً في سنواته المبكرة . وهناك قصة رائعة لأكوتاجاوا ، وهو موباسان اليابان ، تدعى « عصيدة اليام » وهي تتحدث عن جندي صغير مسالم ، نصف جائع تتملكه تصورات شبه جنونية عن وجبته

وحين يقال إن هذا العامل العقلي يدفع الرغبة الجنسية إلى أبعد من حدودها العادية فإن ذلك لا يعني أنه يجعلها غير طبيعية نوعاً ما . إنه قد يدفعها لتذهب إلى أبعد من حدودها (الطبيعية ، كن الطبيعة ، كا استنتجنا من الفصل السابق ، تبقينا عمداً في حالة تحت الطبيعية وذلك لكي تبقي إرادتنا مشدودة . وهكذا فإن و تجاوز الحد الطبيعي ، لا يعني بالضرورة عملاً غير طبيعي . ونجد توضيحاً طريفاً لهذه النقطة في رواية فيليب دي بروين حيث يتكلم عن حياته الذاتية باسم « تسبيح وثني » A Pagan's Hosanna . يروي دي بروين كيف أنه أحس بزغبة جاعة عنيفة نحوها . لكنه يضيف : « المشكلة هي أنني كنت أدرك أن برغبة جاعة عنيفة نحوها . لكنه يضيف : « المشكلة هي أنني كنت أدرك أن مذه الرغبة غير قابلة للإشباع ، فقد أتعرف على فتاة وأقنعها بأن تضاجعني . ولكن ذلك لن يشبع ما أحس به الآن فإن مضاجعتها في الممال الدافئة وأنزع كرونية من الرغبة التي تتملكني الآن بأن أطرح الفتاة على الرمال الدافئة وأنزع رداء السباحة الذي تلبسه ثم استحوذ عليها بالتحام فوري عنيف بين جسدينا » .

وهذا شيء مهم ، فإن دي بروين يدرك أن هذه الرغبة نحو فتاة مجهولة هي أعنف وأعمق بكثير من الرغبة التي قد يشعر بها في وقت لاحق نحو فتاة يعرفها شخصيا وترضى بأن تصبح عشيقته . ومن المزعج حقياً أن نفكر بأنه لو كان دي بروين رجاً ختلفاً أو أنه لو كان الشاطىء مهجوراً فإن الفتاة قد تتعرض للإغتصاب وربما للخنق لاشباع حاجة لا يمكن تحقيقها بشكل آخر .

وهذا لا يعني طبعاً أن هناك رغبات جنسية و طبيعية و لا يمكن اشباعها الا بواسطة الاغتصاب. ودوماً غيل إلى الحديث عـن الرغبة الجنسية ووسيلة اشباعها وكأنها مرتبطان منطقياً مثل الجوع وتناول وجبة طعام. إن مثـل

هذا الترابط غير موجود. فليس هناك قانون معين تزيد أو تقل الرغبة الجنسية بموجبه. فالحاجة الى اشباع الرغبة تلعب دورها ، لكن هناك كذلك تعقيداً مادياً ونفسياً يعصى على التحليل. (في حالة حارس المدرسة الذي قتل الطفلات الثلاث ، مثلا ، فإن خبرة القاتل الجنسية السابقة كانت واسعة جداً وفاسدة بعض الشيء. ومع ذلك ، فإن الحاجة الى اشباع الرغبة لا يمكن أن تكون هي وحدها سبب الجرية ، فقد قال لبول دي ريفر انه لم يختبر من قبل أي اشباع كامل لرغباته الجنسية ، وأنه قد شعر بعد ذلك – أي بعد الاعتداء على الطفلات – د براحة كبيرة وبارتواء جنسي عارم » ).

وليس هناك سبب لكون عملية جنسية معينة تخلق « ارتواءً تاماً » أكثر من كون قصيدة ما ، أو قطعة موسيقية ما ، تؤدي إلى حالة من انعتاق العواطف. وميلنا إلى الربط بين الرغبة الجنسية ووسيلة اشباعها حسب معادلة عاديسة صارمسة ، يعكس نفس الاسلوب المتفكك الفضفاض من التفكير الذي يجملنا نعامل ادراكاتنا وكأنها « ممنوحة » لنسا بطريقة ما . والأمر يحتاج فقط الى عملية من « التحليل الفنمنولوجي » لكي تجعلنا ندرك « العمدية » الخفيسة التي تحتار هدفها الجنسي الخاص .

وعلى كل حسال فان فكرة « الارتواء الجنسي النهائي » تؤدي الى طريقة طريفة لإعادة تأكيد السؤال الوارد في الفصل الأول. فبدلاً من أن نسأل: « أين هو الحدّ الفاصل بين الطبيعية والانحراف ؟ » نستطيع أن نعيد تركيب السؤال على الوجه التالي : «ما هو الحد المسموح به لكي يبلغ الانسان الارتواء الجنسي؟» فغي الصيفة الأخيرة للسؤال ، يمكن الوصول بالتحليل إلى مدى أبعد جداً . فغي الصيفة الأخيرة للسؤال ، يمكن الوصول بالتحليل إلى مدى أبعد جداً . ذلك أن هذه الصيفة تحمل عسدة أفكار أثيرت في الفصل السابق . فكلمة دلسموح بها ممتن وبناء على دلسموح بها ممتن وبناء على أي مستوى من القيم ؟ » وفكرة وجود حدد للارتواء الجنسي تثير مرة أخرى قضية تحوم الوعي الانساني ومن ثم قضية « الرؤيا » .

ولنؤكد هنا على نقطة واحدة ، لأن هذه النقطة هي مفتاح كل نقاش حول

الجنس ، كما وأنها تكون جوهر وجهة نظر هذا الكتاب :

في الحديث عن القيم فيما يتعلق بكافة أشكال النشاط الجنسي فان « الحسلة من الوعي ، هو العامل الأثيم ضمن العوامل الأخرى .

فإذا كان يجري بحث هذه القضية باللغة الدينية للعصر الفيكتوري فإنه يصبح بالامكان استمال كلمات مثل و الله ، و و الخطيئة ، بمسا سيساعد كثيراً على تبسيط الحديث ، فإذا ما أدخلت مثل هذه التعبيرات في البحث الحسالي على شكل مفاهيم ضمنية ( لتعبيرات مثل و مسموح به » و و الطبيعة » و و القوة البيولوجية » الخ . ) فعلينا أن نفهم أن ذلك سيكون لمجرد الراحسة وتوفير الجهد ، تماماً كما يستعمل الرياضيون أرقاماً خيالية ( الجذور التربيعية لمساتحت الصفر . ) فان هذه التعبيرات تحمل من الظلال والمعاني مسالم يستطع البحث أن يحد مفهومات وتعريفات لها حتى الآن .

وعلى كل حال فإن الفكرة الأساسية من هذا الكتاب لا تغدو مشوهة حين تطرح على هذا الشكل وهو أن الحد" من الوعي هو العامل الأليم ضمن العوامل الأخرى ؛ فان هذه الفكرة ليست تبريراً ( للانحراف، الجنسي أو الجريمة الجنسية ، لكنها على الأقل تمنحنا الوسيلة لتفهمها وادراكها . إن أي أم تجد نفسها مدفوعة الى السرقة لاطعام أطفالها ، تكون رغم كل شيء قد اقترفت جناية . لكن أي قضاء لا يأخذ بعين الاعتبار الدافع أو الدوافع إلى السرقة ، لا عكن أن دكون قضاء "

إن الكائنات البشرية محرومة من وعي هو و ملكهم وحقهم الطبيعي . . ولقد كتب الدكتور سي . دي . برود يقول : و إن كل شخص يستطيع أن يتذكر في كل لحظة ما قد حدث معه ، وان يدرك كل شيء يحدث في هذه الممورة . وعمل الدماغ والجهاز العصبي هو حمايتنا لئلا يطغى علينا أو يبلبلنا هذا الحشد من المعرفة غير المفيدة وغير المتعلقة بالموضوع ، وذلك عدن طريق المجافق الباب في وجه معظم ما كنا يحب أن ندركه ... ،

( التشديد على ﴿ اغلاق البابِ ﴾ هو مني ) .

وقد كان برغسون أول من عبر عن هذا الرأي ، وفي الفصل السابق كنت قد تحدثت بصورة مقتضبة عن « القوى البيولوجية » التي تقوم عمداً بوضع غمّامات على الوعي الانساني لكي ترفعه الى قدرته القصوى . الا أنه يجب أن نذكر دامًا أن عملية وضع الفهامات هذه قد تكون كذلك متغمدة من قبل الوعي الباطن. وقسد ندرك نحن بأنفسنا الحاجة الى الحسد من وعينا ( ومن ثم الحسد من وسعادتنا » ) ، لكي تعبر عن حيويتنا القصوى . وفي تلك الحالة فان الوسيلة المثالية للتعبير عن أنفسنا ، ككائنات بشرية ستشتمل على توازن ما بين عمديتنا اللاواعية هذه ، وبين رغائبنا الواعية .

وإذا أخذنا كل ذلك بعين الاعتبار ، فإننا سنستطيع أن نعالج قضية و الحدود المسموح بها ، في النشاط الجنسي الانساني على اعتبار أنها قضية تتعلق عدى امتداد الوعي . والأهداف والدوافع التي تقف خلف النشاط الجنسي هي ذاتها التي تقف وراء قراءة الشعر أو الاستاع الى الموسيقى ، وهي التخلص من القيود أو الحدود التي تفرضها الحاجة إلى الخاصية في الوعي . وقد كتب ازرا باوند مرة :

... انني أنا

ههنا شاعر ينهل من الحياة

كما يشرب الرجال الأقل الخرة

وازرا باوند هنا قد عر"ف الهدف المشترك لـكافة الناس :

إنهم كلهـــم يحبون أن وينهاوا من الحيـاة ، كما يشرب الآخرون الخرة . وفكرة باوند هذه خليقة بشاعر فقط . ومرة قال همنغواي إن مصارع الثيران هو وحده فقط الذي يعيش حياته كل مداها إلى فوق ، .

وهو بذلك بشير إلى أن الجرأة الجسدية هي وسيلة أفضل لتعميق وتركيز الوعي . وهناك نادرة ، ذات مغزى مزعج عن طالب صغير سئل يوماً عن طموحه عندما يكبر ويصبح رجيلا ، فأجاب بإقتضاب : « مجنون جنسي » طموحه عندما يكبر ويصبح راجيلا ، فأجاب بإقتضاب : « مجنون جنسي » أي الإنسان المصاب بالهوس الجنسي ، أي الإنسان الذي لا يفكر إلا في

الجنس ، ) والطريف أن كثيراً من النساس يمتقدون أن و الجنون أو المهووس الجنسي ، هو من القليلين في المجتمع الإنساني الذين يستطيعون أن و ينهساوا من الحياة ، بطريقة حرم منها الآخرون . وهسندا الرأي له ما يبرره إلى حدّ ما . ولقد اقتبست قبل قليل الملاحظات التي دوّنها فيليب دي بروين عن الفتاة التي كانت تسير على الشاطىء ، وعن الإحساس الذي اجتاحه بأن الاغتصاب (أو على الأقل الاستحواذ الفوري ) قد يكون الوسيلة الوحيسدة لارواء الرغبة التي ثارت فه .

أما هنري باربوس فقد أثار نقطة مماثلة في بداية رواية « الجحيم » Li'enfer يصف الراوي عشاء في بنسيون « محترم » يقوم أثناءه أحد الجالسين بالتحدث عن جريمة جنسية تمت مؤخراً . ويلاحظ الراوي أن كل واحد من الجالسين قد سرى إليه بعض انفعال ، حاول أن يخفيه ، بما في ذلك أم طفلة صغيرة ، لأنهم أحسوا بحدد خفي نحو مقترف الجريمة الجنسية .

ولقد قلت في مكان آخر بأن أية دراسة تجري على الجرائم الجنسية والتسبيهة ، ستكشف عن وجود مثل هذه الرغبة المكبوتة . والبوليس يستاء من قيام الصحف بنشر تفاصيل جريمة جنسية ما ، لأن ذلك يؤدي أحيانا إلى حدوث عدد كبير من الجرائم التي تتشبه بتلك الجريمة بالذات وتقلدها تبعاً للتفاصيل المنشورة . ( وقد كتب تشارلز جاكسون رواية مؤثرة حول هذا الموضوع بمنوان و الأطراف الخارجية ) . The Outer Edges ) .

وجريمة زهرة الداليا السوداء التي وقعت في لوس أنجلس عام ١٩٤٧ تثبت ذلك . فقد قتلت اليزابث شورت ، وهي ممسلة فاشلة ، تبلغ من العمر اثنين وعشرين عاماً ، بطريقة فظيمة وغير عادية . ووجدت جثتها في باحة خالية ، مقطوعة من الخصر إلى قسمين ، والعلامات تدل على أن الفتاة قد علقت من قدميها وعذبت قبل قتلها .

ثم تلقى البوليس رسالة من مجهول ادعى أنه هو القاته و وعرض أن يسلم نفسه كالكنه لم يفعل ذلك أبداً . ومن المحتمل أن مقترف جرية أنداليا

السوداء قد أستوحى في جريمته أساوب قاتــل آخر اسمه أوتو ستيف ولــون الذي قتل بغيين خنقاً وشوه جثتيها في اليـــوم نفسه من عام ١٩٤٤ وفي لوس انجلس بالذات . (إن دي ريفر يروي تفاصيل هذه الجريمة كذلك) وسواء أكان ولسون هو الذي أوحى يجريمة الداليـــا السوداء أم لا ، فإن من الحقائق الثابتة أنجريمة الداليا السوداءكانت هي نوعاً ما ، مصدر الوحي لموجة من الجرائم الجنسية التي اجتاحت انجلس عام ١٩٤٧ . فقد وقمت ست جرائم مماثلة لها في نفس العام وفي المنطقة نفسها . بل إن مقترف احــدى هذه الجرائم خط حرفي نفس العام وفي المنطقة نفسها . بل إن مقترف احــدى هذه الجرائم خط حرفي بأحمر الشفاه . وقد اعترف (٢٧) رجلاً بأنهم مقترفو جريمة الداليا السوداء ، من تبين ان اعترافاتهم كانت كاذبة . وبعد تسع سنوات تلقى البوليس الاعتراف الثان والعشرين وكان من امرأة سحاقية . وقد يصح أن نعتبر هذه الاعترافات الثاني والعشرين كنوع من البـديل لجريمة تشبيهية ، فهي كلها صادرة عن نفس الغيرة من تجربة القاتل وعن رغبته في المشاركة في هذه التجربة .

هنا إذن حالة أدت فيها جريمة جنسية سادية واحدة إلى ( ٣٤ ) رد فعسل مماثل ... ست جرائم قتسل ، و ( ٣٨ ) اعتراف كاذب ... في منطقة بحجم لندن. ترى كم واحداً من سكان لوس انجلس الآخرين أحس بنفس الغيرة من تجربة القاتل ، لكنه أبقى رغبته في تقليدها ، في حدود الخيال ؟.

ومع ذلك ، فن حسن الحظ أن غالبية الناس يعتبرون مثل هذه الجرائم فظيمة ومروعة بحيث أنهم لا يشعرون نحوها الا بالنفور والاستهجان . فيإن معظم الناساس يكرهون بكل جوارحهم أن يلحقوا الأذى والألم بالآخرين ، ولكن المصابين بالهوس أو الجنون الجنسي ليسوا كلهم ، بل ليس أغلبهم ، قتلة .

يروي دي ريفر قضية رجل اقترف جريمة اغتصاب ، وكان مصاباً الختلال في قواه العقلية . كان الرجل ذا ذكاء محدود جداً ، وقبل أن يلقى القبض عليه بتهمة الإغتصاب ، كان قد 'سجن عدة مرات لإفترافه جرائسم « الكشف عن عوراته ، والتعرض للفتيات في الشوارع . وكان يلجساً إلى الأسلوب نفسه

دائماً ، إذ كان يلوح بسكين ضخم حاد أمام ضحيته ويأمرها بخلع ثيابها ويظهر بأن مظهره الشرس كان يوحي لمعظم ضحاياه بأنه لن يتردد في استعبال السكين . وقد سمحت له ضحاياه ، وكن ثلاث نساء وطفلة في التاسعة من عمرها ، بسأن يمارس مختلف العمليات الجنسية معهن بما في ذلك اللعق من المهبل . وكان في كل الحالات يترك ضحيته بسلام بعد أن يكون قد بلغ النشوة الجنسية ، دون أن يتعرض لها بالزيد من الأذى . وفي حالتين من هذه الحالات على الأقل أبدت ضحيتاه نوعاً من الاستجابة الإيجابية في محاولة لمداراة موقفها التعس ، بل إن احداهما طلبت منه أن يكف عن تهييجها وأن يتابع مهمته . ولعل هذا أقرب إلى ما خطر على بال الطالب الصغير في النادرة السابقة حين قال بأنه يرغب في أن يصبح أحد المجانين الجنسيين .

### عدم التمييز الجنسي

إن ما تقدم ينقلنا إذن إلى واحدة من أكبر المشاكل التي تواجده المدنية المعاصرة ، وهي مشكلة دعدم التمييز الجنسي ، قبل قرن من الآن كان عدم التمييز الاجتاعي هو المشكلة الرئيسية ، وكانت المجتمعات على الأخص في النكلترا وررسيا ، في طور التغيير ، فلم يكن هناك التقسيم البارز بين الإرستقراطي والفلاح بصورته القديمة ، كا ولم يكن هناك الإحساس باللاطبقية كا في أميركا المعاصرة ، والى حدد أقل في انكلترا بعد الحرب . وكانت النتيجة نشوء حالة دائمة من عدم الإستقرار الإجتاعي رافقها كثير من حوادث العنف .

رفي وقتنا الحاضر فإن عصبانية عدم التمييز الإجتاعي قد اختفت تقريباً. لذلك فإن أية بحاولة لفهم المشاعر الواردة في روايتي درايزر و مأساة أميركية ، American Tragedy و « جون هاليفاكس جنتامان » ، فهما تاما تحتاج إلى عملية عطف ، كا أن عجرفة دزرائيلي وأوسكار وايلد لها نكهة غريبة زنخة . أما آخر كاتب انكليزي كبير كان قد تأثر بشعور عدم التمييز

الإجتاعي فهو د . ه . لورنس . أما الاستثناءات التي تخرج بين الفينة والأخرى كرواية إفيلين فوو و عودة إلى برايد شيد ، Brideshead Revisited أو حتى رواية جون برين و مكان في القمة ، Room at the Top فلها في وقتنا هــــذا وقع كوقع التقليمات ، الأمر الذي يدل على المسافة الكبــــيرة التي قطعناها في الطريق إلى مجتمع لا طبقي .

الا أن الاضطراب الإجتاعي السائد في القرن التاسع عشر انتقل الآن إلى حقل الجنس. فقد راحت نسبة الجرائم الجنسية ترتفع باستمرار منذ ما قبل الحرب. أما النسبة الحالية في انكلترا فقد بلغت بالفعل ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب. وهذه مسألة سأبحثها بتفصيل أكثر في الفصل التالي. أمسالان فيكفي أن نشير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الازدياد في نسبة الجرائم الجنسية ، هو ازدياد وسائل الإثارة الجنسية . ولقد اشتكى تولستوي من كثرة وجود الجنس في المجتمع الروسي في القرن التساسع عشر. وليس من الصمب أن نتصور ماذا سيكون رد الفعل لديه ، لو عاش في أية مدينة كبيرة ، في المصر الحالي حيث دور السينا لتعرض أفلاماً مثيرة ، وحيث تعج الإعلانات بمور نساء نصف عاريات ، وحيث تباع في المكتبات روايات شه داعرة .

ونتيجة كل هــــذا ، نرى الشعور الذي عبر عنه فيليب دي بروين هو الآن أكثر انتشاراً عمّا كان في أي وقت من الأوقـــات . ويعود هذا بصورة جزئية إلى جنوح الإنسان لحسد الآخرين بسبب ممارستهم الجنسية ، وإلى أن يعتقد بأن الغير يتمتعون جنسياً بأكثر مما يتمتع هو .

وما يشجع هذا ، مع الأسف ، هو ما تنشره الصحف من تفاصيل حول الجرائم الجنسية. وهذا الحسد قد يوجه إلى قطاعات من المجتمع يعتقد أن المفاهيم والتصرفات الجنسية عندها مطلقة الحرية (١) كقطاعات الفنانين والمجرمين

١ - كتبت مقالاً لجريدة انسكليزية في عام ١٩٦٠ أصف فيه حياة جماعة من « البوهيميين » الذين كانوا يقطنون معاً في منزل ماء في حي تشازي بلندن. وذكرت في مقالي هذا أن النساء بين هذه الجماعة كن تقريباً « مشتركات » بين الجميع . وإذا بالرسائه للتنهال على " ، تسألني =

والمومسات الخ . وهناك أحيان تبدو فيها حمّى الجنس هذه شبيهة بحمى البحث عن الذهب في القديم . . . مجرد رغبة داهمة للفوز بأى مغنم جنسي .

وقد يخالفني البعض الرأي في أن قصة «لوليتا » لنابوكوف تدور في الأساس حول هذا الاحساس بعدم التمييز الجنسي ، وليس حول مجرد علاقات جنسية بفتاة قاصرة . فلهفة « همبرت » إلى لوليتا ، هي لهفة إنسان هسذا العصر إلى الحرّم. وهمبرت هذا فيا يبدو يحتوي في داخله على كل بذور الانحرافات الجنسية فيا عدا السادية . فهو يمارس العادة السرية على مقاعد الحدائق العامة فيا هسو يختلس النظر الى ما تحت ملابس الفتيات الصغيرات وهن يرفعن أقدامهن لاحكام رباط أحذية التزلج ، أو هسو يحتك بساقي لوليتا ليتوصل الى نقطة القذف . وغرضه الأصلي من لوليتا ليس القيام بغوايتها ، بل أن يخدرها عن طريق الحبوب المنوّمة لكي يستعملها كوسيط جنسي سلبي دون أن يعتدي عليها أبداً . وهذه الحالة قريبة جداً من الوله الجنسي بالجثث .

لكن بغض النظر عما إذا كان ذلك عن تعمد أم لا ، فإن نابوكوف قد خلق من لوليتا بلا شك ، رمزاً قوياً للمعنى المعاصر لعدم التمييز . وليست هناك فيما أعتقد سوى وسلتين اثنتين فقط لمعالجة هذا الموضوع معالجة روائمة :

الكتابة عن مفتصب أو قاتــل جنسي ، أو الكتابة عن شكل آخر من أشكال الانسياق الجنسي التي تعتبر محرمة تماماً .

في القرن الثامن عشر كانت الخيانة الزوجية من « الشرور » التي كان التعرض لها يكفي لخلق حالة فنية من الثورة الاجتماعية . أمــــا في أواخر القرن التاسع عشر ، فقد أصبحت الخيانــة الزوجية من الأمور الشائمة في الروايــة والقصص ( وخاصة بي فرنسا ) .

إن المرادف القصصي في القرن العشرين لروايات مثــــل • مانون ليسكو »

<sup>=</sup> عن عنوان المنزل. ولم تكن الرسائل ، كا قد يتوقع البعض ، من فنانين أو طلبة الفنون ، أو بوهيميين آخرين ، بل كانت من « أشخاص لهم مكانتهم الاجتماعية المحترمة » ، ومن بينهم أستاذ ومحام . وقد ادعى هذان الرجلان بأن غرضهما هو القيام « بدراسة » لهذه الجماعة. ( المؤلف ).

الم Manon Lescaut أو (أسيرة كليف ) (Manon Lescaut ) أو (اسيرة كليف ) (Manon Lescaut ) أو السيرة مثل (ياما ) Yama (ياما ) Yama (ياما ) Yama (ياما ) كوبرين ) أو رواية مثل رواية باربوس (الجحيم ) (وهي عن أحـــد المصابين بشذوذ اللذة الجنسية عن طريق استراق النظر ) . أمـــا روايات (البحث ) Well of البروست ، و (أرليس ) Ulyssee الجحويس ، و (بئر الوحــدة ) Loneliness لفو كنر ، فهي قد وسعت الآفاق إلى درجة أن أي إنسان قرأ هذه الروايات كلها لن يكون بامكان أية اباحة جنسة أن تصدمه .

وقد كانت رواية فو كنر بداية موجة من الكتب التي تدور حسول رجال المصابات والسادية والاغتصاب أشهرها رواية من تأليف هادلي تشيز بعنوان: «No Orchids(1) for Miss Blandish» والموقف الأخلاقي الذي تقفه هسذه الرواية هو من التطرف بحيث أنه قد يصح مقارنتها بمؤلفات المركيز دي ساد وإن أي ناشر محترم يمكنه اليوم أن ينشر كناباً لو صدر قبل ثلاثين عاماً ، لتم تحريه ، ولسيق ناشره إلى المحاكمة . بل إن النقاد نادراً ما يكلفون أنفسهم مشقة التعليق على مشاهد جنسية مثل علية إغتصاب أو علاقة جنسية بين رجلين قد ترد في رواية ما(٢).

١ - أركيديا ، نوع من الزهور .

٧ \_ تنقم مثل هذه الروايات إلى قسمين ؛ روايات يكون فيها « الجنس » وسيلة لفاية ما ، مثل « لوليتا » أو روايات أنجوس ولسون ( التي تدور صواحة حول اللواط ) ، وروايات ذات عتوى أقل عمقا مثل « Peyton Place »أو « Peyton Place » التي يكون فيها الجنس كا يبدو غاية في حد ذاته . وهناك بالاضافة الى ذلك روايات « بين بين » مثل « لتكن الرغبة ملعونة » « Damed Shall be Desire » لكولتر ، وهي رواية خيالية عن حياة موباسان ، وهدفها في الأساس ، هدف جاد وعميق ، ولكنها تحتوي عل بضعة مشاهد، مثل حوادث اغتصاب ووصف مفصل لفتاة وهي تتعرى ومعركة بالسياط بين امرأتين ، ولو نشوث قبل ثلاثين عاماً لمنعت على اعتبار أنها من روايات الدعارة . أما اليوم ، فليس من يحتج .

وكل هذا يعني أنه من المستحيل تقريباً كتابة رواية في النصف الثاني من القرن العشرين عن عدم التمييز الجنسي ، لأن كل الرموز قد فقدت معنى الصدمة . ولعل اختيار نابوكوف للوليتا كرمز كان هو الاختيار الممكن الوحيد ، إلا إذا استثنينا ربما الاغتصاب الجماعي . وهذا يعود بالبحث إلى السؤال الذي وجهته في مستهل هذا الفصل :

ما هي الحدود المسموح بها للنشاط الجنسي الإنساني ؟

إن همبرت بطل رواية نابوكوف ﴿ لُولَيْنَا ﴾ يقول بوضوح :

إن مجتمعاً لا يسمح له بمضاجعة الفتيات الصغيرات هو مجتمع لا يعامله معاملة عادلة . ( وحل مشكلة أي شخص حقيقي مثل همبرت هو ببساطة أن يذهب مثل هذا الشخص إلى الهند أو أفريقيا الشهالية حيث يمكنه أن يحصل على أي عدد من الفتيات الصغيرات دون أن يثير أية معارضة أو كلمة تعليق واحدة . وهذه الحقيقة هي في الواقع من بين الأسباب التي تجعلنا نعتبر حالة همبرت ، حالة رمزية ) . وبطلة رواية رادكليف هول ، هي كذلك الناس أو دءوة لسماح السحاق .

ومن الطريف أن نلاحظ التفسير الذي يعطيه همبرت لولعه بالفتيات الصغيرات ذوات الاثني عشر عامياً. فهمبرت كان قد وقع في الحب وهو في الثانية عشرة ومارس تجربة جنسية فطرية مع الصبية التي أحبها بحيث أحس بشعور قوي من الحريبة ومن الشاعرية لم يعاوده بعد ذلك أبداً. ولقد سبق وأشرت إلى الشبه بين اللغة التي يصف همبرت فيها مشاعره حين يلامس لوليتا ، واللغة التي يصف بها كل من بروست وهيس تلك الإشعاعات الروحية الفجائية التي يحسّان بها.

يتحدث همبرت عن حبه الأول ، أنابيل ، فيقول : ﴿ لَكُنْ عَابِـــة الميموزا هذه ـــ سديم النجوم ، الحدر ، اللهب ، قطرات الندى العسلي والالم ـــ كلهـــا ظلت معي . . . ومنذ ذلك الحين، وتلك الفتاة الصغيرة بجسدها الساحلي ولسانها المتحمس يلاحقني طيفها أبداً . . . ،

ويوجد هنا فارق واضح بين دفاع همبرت عن نفسه ، وبين دفاع بطلة ، بئر الوحدة » عن نفسها . يقول رادكليف هول ، مؤلف بئر الوحدة ، إن بنتا نمت وربيت كأنها صبي لا يمكنها أن تنال أية متعة جنسية عادية إلا إذا سمح لهان تعيش وتتصرف كأنها ذكر . أما همبرت فهو لا يجادل عن نوع المتعة الجنسية التي يسعى إليها معظم الناس ، بل إنه في الواقع يقول ما معناه بأنه شاعر ، وأنه يملك قدرة الشاعر فوق العادية على أن « ينهل من الحياة كا يشرب الرجال الأقل الخرة » وهو أهل لأن يسمح له بإتساع الطريقة التي يريدها للوصول إلى تلك النشوة فوق العادية . والماس رادكليف هول معقول واجماعي ، أما الماس همبرت فهو ليس كذلك أصلا ، لأن جوهر الشعر غير عقلي وغير اجماعي

ونتيجة أذلك تنشأ مشكلة جديدة في أي بحث عن ما هو « مسموح به » » إن معظم أحكامنا الأخلاقية مبنية على المناخ الاجتاعي الراهن أو الوضع الاجتاعي القائم ( فيا يتعلق بمنع الكتب مثلاً ) فاذا يحدث إذا ما بنيت الدعوة إلى التحرر الجنسي على أية مثل اجتاعية أخرى ؟ فالمجتمع الأونيدي يصلح لأن يكون مثالاً عملياً . كان نويس يريد أن يعلم الناس بأن يتمتموا « بحرية أكثر » من تلك المتوفرة في مجتمع رأسمالي يقوم على المنافسة . وقد كانت رؤيته للحرية الأوسع تقوم من بين ماتقوم عليه على اعتبار المتمة الجنسية وكأنها وسيلة مرغوبة الدنتشاء الروحي عند الانسان كتعة الشعر أو الموسيقى » أو التهويم الديني،

ومن الصعب التكهن بما كان نويس سيقول عن الناس همبرت ، إن كان من المحتمل بأنه كان سمتبره معقولاً .

وبالطريقة ذاتها ، في إن الشيوعيين الأوائل في روسيا كانوا يبشرون بحرية الحب كجزء تبعي هام من الحرية الإجتاعية الجديدة . ومن المهم أن نلاحظ ، أن القادة العصريين في روسيا قد وجدوا ذلك غير عملي . أما نويس فقد نجح في المحافظة على الأسلوب الأخلاقي لجماعته الصغيرة ، ولكن الحرية الجنسية التامة والجسدية الثورية شريكان يصعب التلاقي والتعاون بينها ، كا أن الأمر يتطلب قدراً كبيراً من اليقظة والإنتباء لمنع أي منها من استثناء الآخر وحجبه كلية .

ولقد اضطر القادة الروس إلى اجراء تسوية فاصلة والى المحافظة على جدية الثورة وذلك باتخاذ موقف مشابه لتلك المواقف السارية في عصر الملكة فكتوريا من الجنس والعائلة(١).

إن آراء وليم بليك عن الجنس هي أقرب إلى عرى بحثنا هذا، وهذه الآراء قريبة من آراء نويس في مجالات عديدة . ولكن بليك كان إنساناً يملك رؤيا دينية خاصة ، أما نويس فكان مجرد مصلح ديني . وعلى عكس معاصريه ، كان بليك يؤمن أن الجنس شيء بريء ومرغوب وعنصر همام من تجربة الإنسان الجمالية والروحية . ولقد نفى بليك مثل ويتان ولورنس التفرقة الحادة بين الجسد والروح ( وبالتالي بين الرذيلة والفضيلة ) . وقوله إن « الطاقة هي البهجة الأبدية ، توقع لنظرية الفنمنولوجيا وكذلك للإدراك بان « المرشح ، يصبح أكثر قسوة وصرامة كلما يحس العقل أكثر فأكثر بالتعب .

إن المعاني التي تتضمنها نظرة بليك \_ نويس في الجنس ، يجب أن تستوعب بوضوح لأنها مفت\_اح قضية اللاطبيعية أو اللاعادية الجنسية . وفي مسرحية والبيت التعيس ، Heartbreak House ، يدفع برنارد شو احـــدى بطلاته وإلى ، إلى أن تجادل بأن و الروح ، تجوع عند عدم وجود نقود .

و إن الاعتناء بالروح أمر باهظ جداً أكثر بكثير من الاعتناء بسيارة .. إن طمامها هو الموسيقي والصور والكتب والجبال والبحيرات والملابس الجيات والأصحاب الجيدون . وفي هذا البلد لا يمكنك أن تحوز على هذه الأشياء بدون الكثير من النقود . وهذا هو السبب في جوع أرواحنا المخيف ، إن بليك ونويس سيوافقان بقوة على ذلك وسيضيفان إلى قائمة و الحاجات الحاصة بالروح ، عند

١ \_ يهمني أن أبني هنا أنني أحس ببمض العطف عل موقف الزعماء الروس ، فهذا النـــوع
 من التسوية بين الحرية والنظام الذي نفذ في روسيا قد يكون متمارضاً تماماً مع اسلوب تفكيرنا نحن في الغرب .

لكن الفن الروسي والموسيقى الروسية - وحق الحياة الاجتاعية في روسيا - ليست مقيدة ومتزمتة كا نحب أحياناً أن نظن . بل إن الموسيقى الروسية على الأخص ذات حيوية ونبض تحسد عليها .

« اللي » ، الحساجة إلى التعبير الجنسي الكلي . بل إن بليك يتحدث بذات الغنائية الشاعرية عن الحرية السماسمة والحرية الجنسلة :

ويأتي الصباح ، فيذبل الليل ، ويترك الحراس مراكزهم ... دع العبد الكادم في الطاحونة بنطلق خارحاً إلى الحقل ...

ع المباد عينيه إلى الساوات ويضحك في الهواء الطلق ...

(أمع كا ، اللوحة السادسة ) .

... الحب! الحب االفرح الفرح!! طليق كالريح الجبلية ...

لحظة الرغبة ! لحظة الرغبة ! والعذراء

التي تحن إلى رجل ، ستوقظ رحمها لأفراح كبير.

في الظلال السرية بمخدعها : والفتى الممنوع من

الفرح الشهواني سينسى كيف يصوغ ويخلق صورة غرامية

في ظلال ستائره وثنايا وسادته الصامته .

إن هذا الاعتراف الصريح بالعادة السرية ، وهذا التصريح عن مباهج الحب الحركان سيصدم معاصري بليك لو أن أحدهم تجشم عناء قراءة كتبه النبوية . أما أن يتحدث عن الحب الحر فهذا واضع . ففي القصيدة ذاتها « رؤى بنات البيون » ( Visions of The Daughters of Albion ) وقبل أبيات قليلة ، توبّخ أوثون زوجها ثيوثورمون بسبب غيرته ثم تقول :

لكن أوثون ستنصب شباكا من الحرير وشراكاً من الماس وتقنص لك فتيات من الفضة الطرية أو الذهب المتأجج وسأستلقي بجانبك على ضفة نهر وأراقب لهوهن الماجن أثناء الجماع اللذيذ ، لذة وراء لذة ، مع ثيوثورمون ... أحر كلون الصباح الوردى ، شبقاً كالألق الوليد ...

وفي وكتاب لوس ، The Book of Los يعرض بليك اقتراحاً مماثلاً المتغلب على أمراض المجتمع : إن الرذائل ستتلاشى عن طريق الساح لها بسان تتشبم

لكن الطمع صب حتى الحافة والحسد أطعم دهن الحملان والغضب سقي دم أسد والفجور استسلم إلى النوم على عزف عود عذراء أو بعد أن روي من حبها ...

وهناك حكاية تقول إن بليك أراد أن يطبق دولته المثالية في بيته ، وأن يبدأ ذلك بأن يضاجع خادمته ، ولكن زوجته وقفت له بالمرصاد وأفهمته أنه لا يستطيع أن يشتط بمثاليته الشاعرية إلى هسندا الحد . وكتابات بليك تزخر بتمحد الطاقات الجنسية :

تمه الطاووس هو مجد الله .

شهوة الماعز هي هبة الله .

غضب اللث هو حكمة الله .

عري المرأة هو صنع الله .

أو :

طريق الإفراط تؤدي إلى قصر الحكمة .

أو :

من يحس بالرغبة ولا يفعل شيئًا يسبب وباً".

أو :

لا تستطيع أن تعرف ما هو كاف إلا إذا عرفت ما هو أكثر من كاف.

أو :

أولى بك أن تفتال وليداً في مهده من أن تنمي فيك رغبة ولا تحققها . وفي و أوروبا ، Europe يصف بليك الوضع الحاضر المجتمع و كحلم انثوي ، ( ولمال بليك كان يفكر في المجتمعات الأمومية التي انبثقت منها

المدنمة العصرية).

إن كراهيات بليك المفضلة موصومة بأنها في جوهرها أغساط أنثوية من التفكسير: ازدواجية و الجسد والروح ، وما يرافق ذلك من نظرية الخطيئة والفضيلة والحسد من الدافع الجنسي . والدافع الرئيسي عند المرأة هو الحفظ والوقاية ، لذلك فإن تفكيرها قائم على ضرورة وجود قيود وحدود ، كا أن مبدأها العملي هو الحذر والحرص . وتبعاً لبليك فإن هذه النظرية الانثوية تبلغ أقصاها عند نيوتن ، أي في النظرية النيوتنية بأن الإنسان يمكنه أن يصبح شبه إله بواسطة العلم والتفكير . لكن هذا كثير ، كا أنه يخلق نوعاً من الحساب الأخير . ويثور المبدأ الذكري ، فتندلع الثورة . وفي البيت الأخير من القصيدة ، يدعو و لوس ، وهو المبدأ الذكري الخلاق ، كل أبنائه الى وجهاد الدم ، .

وقبل أن نترك بليك فإنه من الجـــدير أن نذكر توقعه المدهش للفلسفة الفنمنولوجية ، ويرد هذا التوقع في بداية « أوروبا ، Europe :

خسة نوافذ تضيء الانسان الكهفي : من خلال واحدة يتنفس الهواء ؛ ومن خلال ثانية الكرمة الأزلية خلال ثانية يسمع موسيقى الأجواء ؛ ومن خلال ثالثة الكرمة الأزلية تترعرع لكي يجني منها العنب ؛ ومن خلال رابعة ينظر ويرى أجزاء صفيرة من العالم الأزلي الذي ينمو أبداً ؛ ومن خلال خامسة يستطيع هو أن يخرج متى شاء ؛ ولكنه ان يفعل لأن الأفراح المسروقة لذيذة ، والخسبز الذي يؤكل في السر طلب .

وهنا يبدو لنا بوضوح دور الحواس الخس في ابقاء الإنسان في سجن ، وفي فرض نظام معين على العالم . لكن بليك يلتح كذلك إلى أن الإنسان يستطيع إذا شاء ، أنه يرى العالم على حقيقته ، بدون تدخل العمدية اللاواعية التعسفية . وهذه ولا شك نظرة أكثر تفاؤلاً من نظرتي باركلي أو «كانت ، اللذين يعتبران أن ding an Sich لا يمكن معرفتها . والسبب الذي يعطيه بليك لعدم اقدام الإنسان على «أن يخرج متى شاء » هو سبب طريف كذلك وهو أن تقييد النفس خير من الحرية المطلقة . وهذا بالتاكيد قريب من نظرية برغسون عن النفس خير من الحرية المطلقة . وهذا بالتاكيد قريب من نظرية برغسون عن

دور الجهاز العصبي ومن تشكيلات هوسرل اللاحقة في الفنمنولوجية (١). إن بليك يجيب بعد ذلك على السؤال القائل: « مدا هي الحدود المسموح بها في التجربة الجنسية الإنسانية؟ و بقوله: للرجال الحق في كل النساء اللواتي يجذبنهم إن ذلك دور ضروري من تطور الانسان الروحي. والذي يملك رغبة ولا يفعل شيئًا لنحقيقها يوليد وبا (٢).

وإذا صغنا ذلك بلغة الفنمنولوجية قلنا : إذا أراد الانسان أن يوسع حدود عديته اللاواعية فإن عليه أن يوسع تجربته الجنسية وإذا أراد الانسان ألا يسمح لعمديته بأن تفرض عليه وعلى العالم الحارجي حدوداً بميتة ، فإن عليه إذن أن يتحكم في هذه العمدية . ويكن تحقيق ذلك بأن يبقى الانسان على اتصال بدائرة العمدية ، أي الوعي الباطن ، عن طريق تجربة جمالية أو جنسية . إننا نبحث الآن بمصطلحات جديدة في السؤال الذي أثير أثناء الحديث عن جوردييف في الفصل الثاني ، الا وهو ما إذا كانت هناك تجربة جنسية تؤدي إلى « متعة المنائية ، ، إلى تعبير كامسل وتام عن المركز الجنسي . ولقد التزم جوردييف الصمت حول هذه النقطة . لكن كثيراً غيره من « الروحيين ، قسد تطرقوا إلى هذا الموضوع وكانت إجاباتهم عليه تقوم كلها على تفسيرات شخصية .

وبليك مثل نويس ، يؤمن بالحب الحر . أما ويتان ، وهو كذلك من الصوفين الجنسين ، فكانت عنده ميول لوطية أكيدة ، وهو لذلك يشير ضمنا في كتاباته إلى أن اللواط هو تعبير مسموح به عن الطاقة الجنسية . ( ومن المحتمل أن يصح ذلك على النساء والرجال معاً ) . هذا ولورنس ، على ما يبدو ، يعتبر اللواط بطريقة ما تجربة جنسية أكثر كالاً من الجماع العادي . وكتاب Karma Sutra

١ – ان هذا الربط بين هوسول وبرغسون قد يبدو غريباً بالنسبة لقراء الانكليزية الذين لا يمرفون الا كتاب « الأفكار » Idesa لموسول . ومع ذلك فإن أكثر المعلقين عطفاً وتعمقاً في كتابات هوسول اللاحقـــة في كتابات هوسول اللاحقـــة الى جوته والى « الأمهات » ( اللواتي ذكرهن في فـــاوست ؟) « حارسات مفتاح الوجود » ويتحدث عن الكشف عن الانجازات الحبيئة للذات الماووائية » .

<sup>. (</sup> The Phenomenological Movement الحركة الفنمنولوجية )

الهندي يصف كثيراً من الأعمال الجنسية التي يعتبرها الغرب شاذة ، ومع ذلك فإنه يمكن القول إن أحكامه ومبادئه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصوفية النبوئية في الباجافاد جيتا Bhagavad Gita (١) بنفس القدر الذي ترتبط به آراء بليك الدينية بنظرياته الجنسية . وهو ببساطة شكل آخر من أشكال التعبير التام عن حرية الانسان . وكل هذا هو تكرار لإعتقاد أندريه جيد بأن التعريف القانوني « للإنحراف » ليس على الاطلاق هو التعريف « الطبيعي » .

وهذا من الوضوح بحيث لا نحتاج إلى أن نجر بليك ولورنس إلى البحث . ومعظم علماء الجنس متفقون على أن ممارسات معينة قد تتم بين رجل وزوجته لا يمكن اعتبارها و انحرافات ، لأنها ليست بديلا تاماً لعملية الجماع العيادي . ومع ذلك فهناك ولايات معينة في الولايات المتحدة تحرّم فيها ممارسات معينة حتى بين زوجين بإعتبارها غير مشروعة ... مثل الجماع الأستي (أي من الخلف) والتهيج عن طريق الفم . بل إن الزوجين قد يتعرضان للعقوبة القانونية كالسجن إذا هما ضبطا يمارسان مثل هذه الأشاء .

والدكتو مارك أدامز يصرح: ﴿ إِن السلطات في الولايات المتحدة تقدر أن حوالي ٩٥ بالمئة من الذكور الأميركيين قد أخلتوا في بمض الأوقال بالقوانين الجنائمة الخاصة بالسلوك الجنسى » .

لكن هذا لا يقرب البحث من ( التعريف الطبيعي ) للإنحراف الجنسى . إلا أنه من الواضح استحالة التوصل إلى مثل هذا التعريف دون أن نقوم أولاً والإجابة على السؤال الوارد في مستهل هذا الكتاب الا وهو :

د أي دور يلعب الدافع الجنسي في وجود الانسان الشامل ؟ ، ومع ذلك فإنه من المحتمل أن يكون البحث المتقدم قد أوضح لنا أن المسألة الجنسية والمسألة د الفلسفية ، تساعدان على القاء الضوء فيا بينها . إن الجنس لا يمكن دراسته د في فراغ ، أو ضمن اطار عيادة طبيب نفساني بدون أن تتحول

١ – الباجافاد جيتا : : الحوار الفلسفي الذي يتضمن الرؤيا الالهية للإله الهندي كريشنا
 والذي هو بمثابة سفر العبادة الأسمى بالنسبة لأتباع الديانة الهندوسية . ( ه. م. ).

المشكلة المدروسة إلى مجموعة من المتناقضات.

وقبل أن نباشر في دراسة قضية الانحرافات المعينة عن قرب أكثر ، قدي يكون من المفيد أن نعيد ذكر بعض النقاط التي تبلورت أثناء البحث عن والرؤما ».

- ١ ) إن وعى الانسان مغمّى .
- ل ذلك مرغوب فيه من وجهة نظر التطور ، فالانسان ما يزال طفلا الى حد كبير فيا يتعلق بقيامه بالتصرف حسب القيم والمبادىء . وعلى ذلك ، فانه محب ان محرد من حق الاختبار .

إن ﴿ وعياً مفتوحاً ﴾ سيؤدي فقط الى الكسل والتجمد ، ولذلك فانه يجب ان يحفز من قبل الأمور المزعجة والمضايقة المرافقة ﴿ لُوعِي مَعْلَقَ ﴾ .

- ٣) لكن ذلك أيضاً له مضارة . فالانسان يكون في أفضل حالات حينا
   يستيره هدف ما ، ورؤيا هذا الهدف . فاذا ما حدد الوعي هذه الرؤيا ، فانه
   سبحد من قدرة الانسان كوسيط تطوري .
- إ ) بليك يلقي إلينا بملاحظة تستحق الاهتام وهي أن الانسان يستطيع أن يستغني عن الغامات « مق شاء » فهل هو يستطيع ذلك فعلا ؟
   و في الوقت الحاضر فانه يكفينا أن نطرح ذلك السؤال .

## الجنس الانطواني:

إن ملاحظة دي بروين عن الفتاة التي كانت على الشاطىء تتضمن عدة معان تستحتى الاهتام لم نتفحصها بعد . فهو يقول لنا ما مضمونه أن هناك نوعين مسن الماطفة الجنسدة :

النوع الاول هو العاطفة العادية المترتبة على التعرف الى الفتاة واغوائها . والثاني ، أعنف بكثير ، وهو الالتحام الفجائي للأجساد في عملية حيوانية غير مدبرة أو مرتبة في السابق . والكلاب قد يقللون من غزلهم الى الحد الادنى قبل الجماع ، ولكن المجتمع البشري يتطلب مقدمة « شخصية ، طويلة . وحالة

الفتاة في غرفة المعاطف ( المذكورة في الفصل الثاني ) هي حالة استثنائية وقد يمتبرها معظم الناس و غير عادية ، وقد يقال جدلاً هنا ، ان التجربتين تختلفان في عمقها أو عنفها فقط ، وليس في نوعيتها . وعلى كل حال فان هذا الموضوع يمكن اتخاذ قرار فيه فيا بعد . ولكن يمكننا توضيح نقطة الاختلاف توضيحاً أكثر إذا عقدنا مقارنة بين الفقرتين التاليتين ، والأولى هي مسن مطولة اليوت و الأرض الخراب ، والثانية من قصيدة و ترنيمة لجهولة ، لدبياو ، جيد، تيرنر :

وفي الساعة البنفسجيه ، ساعة المساء التي تجهد نحو الموطن ، وتأتي بالملاح الى بيته من البحر ، والفتاة الطابعة في بيتها وقت تناول الشاي ٬ تزيل فطورها٬ تشمل مدفأتها وتضع الطعام في أوان . كنت أنا كذلُّك أنتظر الضيف المتوقع . وهو الشاب الدملي قد حضر ، إنه كاتب لدى وكيل مساكن صغير ، ذو نظرة جريئة ، واحد من الوضيمين الذين تستقر الثقة عليهم كا تستقر قبمة حريرية على رأس مليونير من براد فورد إن الوقت ملائم الآن ، كما ختن ، فالوجبة قد انتهت ، وهي سئمة ومتعبة ، فيسعى الى شغلها بالمناقات التي ما زالت غير مرفوضة وإن كانت غير مرغوبة . وبوجه محتقن وتصميم ، يهاجمها في التو يداه المستكشفتان لا تلقمان مقاومة غروره لا يحتاج الى استجابة ، وبرحب باللامىالاة ... ويطبع عليها قبلة حارسة أخبرة . ثم يتلمس طريقه واجداً الدرجات غير مضاءة ...

إن نفمة التفاهة العادية واللاجدوى المتعمدة هنا تؤكد النكمة الشخصية لما يحدث ، إنها على عكس العاطفة الجنسية الصرفة ، وهي مجرد وصف لشخصيتين وضعتين في حالة وصال .

قارن هــــــذه الفقرة بالفقرة التالية لتيرنر حيث يتحــــــدث كذلك عن « الحب العصري » ، عن إمرأة يراها في أحد الأماكن بساحة بيكاديلــــلي بلنــدن في ٢٤ آب ١٩٣٤ :

> هل أستطيع أن أعبر عن نشوة هيامي ؟ إن مضاجعتها ستكون انفصالاً في حد ذاتها !! جسدانا كانا سيلتحان في لهب بلوري يتأجج في سماء لانهائية حق أن كل زرقة السماء غير المتناهية سكرت في كرة واحدة من الكمال المتحد كأنها فقاعة تحمل في داخلها كل محيطات العالم وترتقي إلى اللهب الذي هو أسمى لهب ، وتتجاوز محمة الله ، محمة الله ، عمة الله . . . .

ولأول وهلة فإن تيرنر قد يبدو أقل واقعية من اليوت ، فهـــو يرى امرأة متزوجة في أحد الأماكن العامة ، وهو لا يخاطبها لكنه يتخيل أنها ستكون الشربك المثالي .

بيد أن تيرنر قادر على أن يكون واقعياً في قصائد أخرى . فهو يقول مثلا: الزواج هو مجرد انشاء بيت ،

> ومشاركة الطعام والرفقة ، فأي علاقة لهذا بالحب

> > أو بجهال الجسد ؟

ولمل تيرنر كان في المقطع الخاص بالمرأة التي شاهدها يكاد يقترب من تأليهها

بعض الشيء ، لكنه كذلك يتحدث عن الجنس الفوري ( غير الشخصي ) الذي أحس به دي بروين نحو فتاة الشاطىء .

واليوت يتحدث عن الجنس اليومي العادي ﴿ المشخص ﴾ .

وهذا الصنف الأخير من الجنس هـو الذي تحدثنا عنه في الفصل الخاص باللاتمييز: الجنس الدون الجواني ، وجنس كازانوفا وفرانـك هاريس وهنري ميلا. إنه جنس يمت إلى صنف فظ ، لكنه وطبيعي ، وقـد يسميه بعض الناس جنسا خارجي النزعة أو انسراحياً. وهناك أمثلة طريفة على ذلـك في كتاب. ايه. آر. جونز عن ت. ا. هولم. ويبدو أن هولم كانت لديـه آراء حول الجنس وإرادة القوة بماثلة لآراء الضابط السابق وم ، المذكورة في الفصل الثاني. فقـد كان يحب الفزوات الجنسية السريعة والسهلة وخاصة مع بائعات المتاجر الصغيرات. يروي جونز كيف أن هولم كان يجلس يوماً في مقهى وكافيه رويال ، حين نظر فجأة الى ساعته وقال:

« إن علي موعداً ملحاً في خلال خمس دقائق » ثم هرول خارجاً ليمود بمد حوالي عشرين دقيقة وهـــو يتصبب عرقاً ويقول إن سلم الطوارى، الحازوني في محطة النفق ببيكاديلي هو من أقل الأماكن راحة لمضاجمة فتاة . وكان هولم على ما يظهر خالياً من أية عقد وكوابت . فهناك حكاية أخرى تروي أنـــه وقف مرة في احدى الزوايا بساحة سوهو ، وشرع في التبويل ، في وضح النهار حــين أقبل عليه أحد رجال البوليس زاجراً ، فما كان من هولم الا أن التفت اليــه وانفجر فعه قائلا :

« هل تدرك أنك تخاطب أحسد أعضاء الطبقات المتوسطة الإنكليزية » ؟ وأصابت الدهشة رجل البوليس فلمس قبعته معتذراً ثم ابتعد . وقد عرف عن هولم أنه كانت تنتابه ميول فجائية نحو العنف الجسدي ( يروى عنه أنسه في احدى المرات قد علتى ويندهام لويس من ثنيتي سرواله على أحد القضبان في ساحة سوهو . ) كما أشتهر هولم كذلك بحكاياته عن مغامراته الجنسية . لكن حادثة الجماع الممتلىء حيوانية وعنفاً والذي مارسه هولم على سلم حازوني فولاذي

كانت ستثير بنفس القدر اشمئز از مثالي جنسي مثل شلي أو أحد وعبدة الجسمه مثل لردنس. فهـنـذه الحادثة مثـال أكيد على الموقف الخارجي النزعــة أو الانسراحي من الجنس. وهو على نقيض الموقف الجنسي الذي وصفه هكسلي في و أنتبك هاى ، أو في و العبقرى والالهة ،

وفي الوقت ذاته علينا أن نقر ان و الجنس الانطوائي » هو أقرب دائماً الى الجنس و غير العادي ، . فهو لم ير في المرأة الهدف المنطقي لأحاسيس الرجل الجنسية ، والمستقر الشرعي لصبواته . أما الانطوائي فهرو أشد التصاقاً بأحاسيسه ، وهو يدرك كذلك أن و الهدف الجنسي » أمر تعسفي ، وهرو يشعر على الأقل بالحدود المائعة بين و العادي » وو غير العادي » . وحتى إذا كان يؤمن بالجنس المختلط ، فإنه يدرك ان الإحساس الجنسي يعتمد على غزو جسد غريب . وهو عملية غزو وإخضاع .

وشكسبير يجعل أحد أبطاله وهو و تاركون ، يشبّه حبيبته بمدينة يريد أن يداهمها ويدخلها . وإذا كان بلوغ ذروة النشوة الجنسية يرتبط بعملية الولوج إلى جسد المرأة ، فلماذا يقتصر الاختيار على مهبال الانثى دون فها أو مؤخرتها ?

وبالنسبة لمعظم الرجال الذين يمارسون الجنس المختلط ، فان الجماع والعادي، من شأنه أن يتص أو يستهلك كل عاطفتهم ورغبتهم الجنسية . ولكنه متى عاف رجل ما الجنس و العادي ، فانه قد يحس بالحاجة الى أن يجد منطلقاً و طبيعياً ، لرغباته الجنسية العدوانية الحادة . (وفي الوافع ، تشير الاحصائيات المتوفرة إلى أن ممارسة الشبان لهذه و المنطلقات ، البديلة أقل بكثير من ممارسة الرجال الاكبر سنتا لها . ) وإذا كانت الرغبة التي يحس بها رجل ما نحو إمرأة ، ناتجة في الغالب عن حافز عدواني ، فإن هذا الرجل قد يشعر أن استعال الفم أو المؤخرة بدلاً من المهبل هو « عملية اخضاع » أكثر كالاً .

وهناك مشهد في كتاب و سكس » Sexus لهنري ميلر ، يمكننا أن نتخذه مثالاً على نوعية الرجل المفرط في العدوانية. وفي هذا المشهد نرى رجلاً عدوانياً

غلا يجبر فتاة على القيام بعملية و مص ، له بينا هو يقود سيارة ثم يجبرها بعد ذلك على أن تثبت سيجارة مشتعلة في مهبلها وفي النهاية يغتصبها ثم يجامعها من الخلف . ( وقد روت عشيقة ميلر هذه الحادثة له ، والتي تشكتل نوعاً من أدب الدعارة في الكتاب المذكور . ) وكذلك ، فيان جرائم و إرهابي الضوء الأحمر ، ( التي أعدم كاريل تشيسهان بسببها ) اشتملت كذلك على إرغام امرأتين على خلع و كلسونيها ، ( كا أنه جعل واحدة منها تخلع كل ثيابها فيا عدا جواربها وحذائها ) ، ولكنه لم يغتصب واحدة منها . لماذا اذن أرغمها على التعري ؟ السبب واضح : لأنه حين يأمر امرأة بأن تتعرى فانه يرضي بذلك الدافع العدواني فيه .

ومن السهل أن نرى ، أنه إذا كان رجـــل ما يعاني من إفراط في الرغبـة الجنسية ، وأنه اذا كان يحسّ بميل عدواني غير اعتيادي نحو النساء ، فان فــترة طويلة من الإنطواء على النفس قــــد تؤدي بسهولة الى تشويه أحاسيسه الجنسية وتحويلها الى احاسيس سادية .

أما دي ساد الذي كان يكره ويخاف أمه ، فقد تنبه اليه البوليس أول مرة حين تلقى شكاوي عديدة من عاهرات تفيد بأنه كان مغرماً بتشطيب أجسادهن تشطيباً طفيفاً بمطواته ، وبصب شمع منصهر ساخن فيهن .

إن الرمزية هنا واضحة ، لقد رفض دي سادكل « الفتحات الطبيعية » في الانثى ، وأختار أن « يلج » الى جسدها بطريقته الخاصة ، ثم امتلكها بشكل رمزي وذلك عن طريق صب الشمع فيها . وقد اعتقل دي ساد وهمو في سن الثامنة والعشرين لإختطافه أرملة حلواني وقيامه بتطبيق همذه العملية الغريبة عليها . ( وقد اضطر لأن يدفع مبالغ طائلة على شكل رشاوى وغرامات ) .

وقد يكون هناك على ما يبدو بون شاسع بين حديث بليك البريء عين الحب والجماع وبين حاجة دي ساد إلى إلحساق الأذى والألم . ومع ذلك ، فكلاهما حصيلة مذهب جنسي صوفي يسعى الى تجاوز العمالم اليومي . ولقسد نفذت سيمون دي بوفوار الى نفسية دي ساد حين قالت عنه :

و إنه يحاول أن ينقل لنا تجربة ميزتها البارزة ، مع ذلك ، هي اصرارها .
 على أن تـقـى غير قابلة للنقل » .

وشذوذ دي ساد قد يكون نتيجة لكرهه لأمه أو لنساء غيرها ، لكن جذورها تكن في نوع من العاطفة الدينية المشوهة .

وهذه النقطة ذات أهمية كبيرة ، وعلى ذلك يجب توضيحها توضيحاً تاماً . إن إحساسنا الأساسي بالوعي هو الاحساس بالسلبية التي هي اسم آخر السأم . اننا ننظر الى العالم فنراه هادئاً لا يتغير ، ووجهه لا ينم عن شيء ، ويتولد عندنا شعور بأنه قادر على أن يتحدانا وعلى أن يعمر أكثر مما سنعمر . وبالمقارنة مع ذلك ، فإن الجسد الآدمي متغير أبداً ، متأجج أبداً ، تواق إلى أن يتحرك ككلب لا يطبق ذرعاً بالسير الذي تمسكه به .

وهذا هو السبب الذي من أجله يحب معظم الناس أن ينظروا الى نار مشتعلة أو الى شلال ، أو أنهار سريعة الجريان . فمن الممتمع حقاً أن نرى العالم المادي أقل سكونا ، كما أن مشاهدتنا لمثل هذه الأشياء تخفف قليلاً من الشعور بالنقص الذي ينتابنا أمام لا مبالاة شجرة .

ولأن الجسد يتحرك بسرعة أكثر من العالم الخارجي فانه يخشى الملهل والخيبة . إنه يريد أن يحس طوال الوقت ، واشد مها يخشاه هـو الاستنقاع الداخلي في مواجهة لا حساسية الطبيعة .

و آلجنس كالخرة يمتلك القدرة على أن يحطم هذا الاستنقاع الداخسلي ، وعلى أن يحول وعينا لذاتنا الى شلال كشلالات نياجارا. إن السأم هو وحالة وجود، يحد الانسان صعوبة في الهروب منها الى حالات أخرى . إنه قلق قادر على عزل نفسه والانغلاق على ذاته كالسلحفاة . ولكننا لحسن الحظ نمتلك سلماً مضموناً يستطيع أن ينقلنا من مستوى معين من الوجود الى مستوى آخر .

العملية الجنسية هي رمز مصغر للسيطرة والاخضاع . فمسن وجهسة نظر الرجل ، تبدو المرأة كائناً ممتنعاً وغريباً ، « مدينة » لا يمكن دخولها . ثم هما هي بعد نصف ساعة عارية مستسلمة خاضعة ، لكنه إذا لم تكن المرأة نائيسة

بدون تغيير ، وعذراء بدون تغيير ، فكذلك العالم أيضاً . وبهذا يختفي الخوف من الخسة في الحماة .

إن تكييفنا الاجتماعي يحرض في الواقع الدافع الجسدي البسيط فينا ، ذلك لأنه ، أي تكييفنا الإجتماعي ، بتنمية حصيلة من المحرمات والمخاوف فينها ، يؤدي بطريقة مصطنعة إلى زيادة ( الهوة ، بين حسالة معينة من الوجود وأخرى .

إن شخصين متوحشين يعرفان بعضها البعض منذ الصغر سيكون ما يزال بإستطاعتها أن يجدا متعة في تحطيم غرابة « الآخر » حين يتجامعان . ولكن إذا تمت تنمية هذه الغرابة بواسطة العادات المتمدنة مثل إرتداء الملابس وتبني بجموعة من الكوابت فيا يتعلق بالجنس وحق الاعتقاد بأن الجنس شيء شرير وآثم ، فإن المتعة التي سيجدانها في تحطيم الحدود بينها ستكون أعظم وأروع .

إن الدين ، في أبسط صوره ، هـو الاعتقاد بأن الطبيعة ليست باردة لا مبالية ، جامدة الوجه ، بأن الشجرة ليست شجرة بـل إله متنكر متخف . وحتى في أكثر صوره تعقيداً وذاتية ، فإن الدين يبقى كذلك هـو الاعتقاد بأن هناك و آخرية ، فيا وراء سأمنا وقصورنا الحاليين وبأن هناك معنى خفياً متربص بنا كنمر يقبع متربصاً في دغله . وحين يتمكن صوفي أو روحاني ما من النفوذ ببصيرته بفتة الى بمض هذا المنى (أو يظن أنه فعل ذلك) ، فإنه كذلك بعمله هذا يارس عملية تحطيم الفرابة ، تماماً مثلما يحدث في الجنس .

إن دي ساد وبودلير يحسان بحاجـة مشتركة إلى الاعتقاد بأن الجنس شر". فبذلك تصبح هناك موانع وحـدود أكثر يقتضي تحطيمها في العملية الجنسية ، ويصبح كذلك الشعور بالإنتقال من حالة معينة من الوجود ، الى حالة أخرى ، شعوراً أروع وأكثر ايجابية .

إن ميلنا البيولوجي لإعادة خلق غرابة ( الآخر ) بعد تحطيمهـــــا مباشرة - وبمعنى آخر إعادة تسيير دورة الرغبة من جديد – كثيراً ما تعني أن المشاعر المنتمىة الى الجنس ما زالت غير ناضجة .

فاذا ما عانى فق من طفيان أبيه فقد يأتي يوم يضرب فيه هـذا الفق أماد . وفي تلك اللحظة سيحس بشعور هائل من الانعتاق ، فهو قد انتقل من حالة من الوجود الى أخرى ، ولذلك فسيفشاه شعور بالنشوة . لكن ذلــــك لن يحدث الا مرة واحدة . فحق لو عود الفق نفسه على ضرب أبيــه كل يوم ، فلن يحس أبداً بنفس الشعور من الرضى الذي انتابه في المرة الأولى . لكن ذلك لا يحدث في الجنس ، أو على الأقل فإنه يحدث ببطء أعظم .

فالرجل المتزوج حديثاً والذي يسيطر على غرابة زوجته في شهر العسل ، سيظل يشعر بنفس المنعة والانتشاء لمدة طويلة . ( وإذا كان خصب الخيال فإنه قد يستمر في استنباط مثل هذه المتعة لنصف قرن آخر . ) فهناك تكن فينا قوة تكييفية غريبة تعيد خلق الغرابة كل يوم .

وبالرغم من ذلك ، فإن الرجال عادة يملئون زوجاتهم بعد شهر العسل . يقول فلوبير ( في روايته مدام بوفاري ) إن تشارلز بوفاري سرعان ما أصبح ينظر إلى ممارسة الجنس مع د ايمًا ، نظرته إلى تناول الحلوى بعد طعام العشاء . إن التكييف البيولوجي يحتاج الى نخيلة حاسة لتسنده وتساعده .

وهناك رجال مثل دي ساد لا يصر ون فقط على إعادة خلق الغرابة البيولوجية بل ويرغبون كذلك في إعادة خلق الحرمات الاجتاعية و المصطنعة التي يزيد وجودها من متعة انتهاكها . ولهندا السبب كان بودلير يحب أن يعتبر الجنس شراً في أساسه . وموقف كهذا لا بد أن يشتمل على نسبة معينة من عدم النضوج ، تماماً كما لو أمضى الفتى عدة ساعات كل يوم وهو يوغر نفسه ضد أبيه ، ويسعر كراهيته له لكي ينال أقصى قدر من المتعة حين يضربه للمرة الخسين . فليس القصد من العواطف أن تدور في حلقة دورية متجددة كالدوافع الجنسية .

سيكون من الملائم هنا ان نطلق على هنذا الشكل من الانسياق الجنسي و التشبث بالدورة العاطفية ، و وهناك مثال طريف على ذلك في كتاب دي ساد المسمى و ١٢٠ يوماً من سادوم ، إجتمع أربعة من الرجال المتهتكين في قصر

صيفي وقد عزموا على أن يمارسوا كل نوع بمكن من المهارسات الجنسية . وأتوا الى القصر بعدد كبير من الفتيات الصغيرات والفتيان الصغار الذين خطفوهم من عائلات محترمة لهذا الغرض كما أتوا كذلك ببعض و البترونات ، من المواخيير ليعلمنهم فنون الشذوذ.وقد روت احدى البترونات حكاية عن رجل فاسق كانت متعته هي أن يغرق العضو التناسلي لفتاة صغيرة بسائله المنوي حين يبلغ مرحلة القذف ، دون أن يولج قضيبه في مهبل الفتاة . ولدى سماع الحكاية يصر أحد الرجال الأربعة ، وهو دوق ، على ممارسة هذه العملية بالذات مع احدى الفتيات الحاضرات التي كانت تبكى من الحنجل والعار .

وهذه الحكاية هي مثال بليخ على النزوات الجنسية القاصرة . لكن يمكننا أن نتبين مدى ما تبلغه مثل هذه النزوات من عــــدم النضوج إذا قارناها بنزوة أخرى وردت في كتاب ويوميات غاو ، Diary of a Seducer لكركيفارد . يشاهد الغاوي ، واسمه جوهانس فتاة جميلة ، لكنها صغيرة جــداً ، وهي

تهبط من عربة . فيعزم على امتلاكها ويتمشق لذلك الكثير من العناه كا أنهم يصرف أشهراً طويلة معقدة في ملاحقتها . حتى أنه يضطر بسبب ذلك أن يعقد خطوبته عليها . وفي النهاية حين تستسلم له وتمنحه جسدها ، يفقد على التوكل رغته نحوها وإهتامه بها .

وكركيفارد هنا واقعي أكثر من دي ساد. فعين أبصر فتاة جميلة في الطريق وأحس برغبته لمضاجعتها ، كانت نزوت أكثر واقعية وتبريراً كبيراً . أمسا دي ساد فقد ابتكر وضعاً سخيفاً لكي ينتصر بالقوة على الغرابة المزدوجة لمذراء صغيرة في السن ، عديمة الحبرة . أضف إلى ذلك أن كركيفارد ، وهو أقرب الى الواقعية ، أدرك أنه يجب أولا اقناع الفتاة بالوقوع في حب قبل أن توافق أخيراً على أن تمنحه عواطفها كاملة .

ولكن كركيفارد ودي ساد يكشفان عن نقص في النضوج حين يفوتها أن يدركا أن صفاء الرغبة نحو عذراء جميلة ، ستحطمها الى حد كبير المضاعفات التي ستنشأ عن السمي لإمتلاك الفتاة . إنها بعيدان كثيراً عن ادراك دي بروين بأن

اشباع الرغبة اشباعاً تاماً يتأتى فقط عن طرح الفتاة أرضاً وإغتصابها . وإن الباع طريق ملتف بإنشاء علاقــة شخصية ، سيؤدي الى توريط الشخصية الاجتاعية في الموضوع ، بحيث أن و الغاوى ، سيدرك عاجلاً أم آجلا ، أنــه يدفع ثمنــا باهظاً نسبياً من ارادته وطاقته لمجرد الحصول على متعة فض بكارة عذراء .

إن هذا العامل من اللانضوج العاطفي وسببه – أي إعـــادة جريان الدورة العاطفية – هما ذو أهمية كبيرة في تحليل مشاكل الانحراف الجنسي .



## الفصالنحامس

## مَعنى "الانجِرافُ "

**- ۲** -

دي ساد والسام . مشكلة الحيبة . الفتيشية . فتيشية الملابس الداخلية . فتيشية الكلاسين . أمثلة على الفتيشية والجراثم الجنسية في الأدب . وواية موسيل « الرجـــل الحالي من المناقب » . موسبراجر . فتيشية الكلاسين عند جويس . هايزنر . قضية رودني شايرز .



إن القضية التي يمكن استنباطها ضمنيك من كتاب دي ساد ( ١٢٠ يوماً من سادوم ، ، هي : هـــل يمكن لعدد من الرجال أن يتوصلوا إلى متعة جنسية قصوى ونهائية إذا ركزوا إهتامهم على ذلك ؟

يذكرنا هذا بالسعي الرومانتيكي نحو المطلق ، الذي كان يتميز به كثير من شعراء القرن التاسع عشر . وللوهاة الأولى فقد يبدو أن الفسق والتهتك هما من صنع الجسد وحده . ولكننا نحتاج إلى ثانية واحدة من التفكير لكي ندرك أن الكلب أو القطة لا يمكنها أن يتوصلا إلى مثل هذا الشطط في طلب المتعسة . فالجسد دون تدخل العقل يستطيع اشباع حاجاته بسهولة . إن دي ساد يمكن تشبيهه بجهاعة من النساك وجدوا في القرون الوسطى وكانوا يعرفون باسم « أخوة الروح الحرة » . وقد كانت عقيدة هسذه الجماعة تدور بصفة أساسية على محود و أنا هو الله » كما أنهم كانوا يؤمنون بصورة أو بأخرى بمقسدم « الملكوت الثالث » الوشك ، حن سنتخلص الجسد البشرى من الشقاء والقصور .

ولقد تركت هذه الجاعة لطرق عبادتها أن تنحدر الى هاويسة الشعائر الجنسية الجاعية الماجنة . (قضت الكنيسة فيا بعد على هذه الجاعة بلا شفقة ) . وبعد تسعة قرون ظهرت في روسيا جماعة أخرى من النساك عرفت باسم دخليستي ، Khlysty وكانت هذه الجماعة تعبد رجد اسمه دانييل فيليبوف بإعتباره المسيح الجديد ، وتقيم احتفالات ديونيسية غالباً ما كانت تنتهي في انحلال جنسي تام ، حيث يضاجع الشباب أمهاتهم والفتيات اخوتهن ، وكان راسوتين أحد أفراد هذه الجماعة .

وهذه الرؤى من المطلق ، من إيجاد جنس بشري خــال من كل العقد والكوابت ومن ( الخطيئة الأصلية ، كانت المسعى الأساسي لكل الروحانيين

والشعراء . إن كل الرجال الذين يمتلكون حساسية نفسانية نفاذة يدركول بمعق ضعف والجسد الفاني الحالي، وقصوره ويدركون عدم قدرتهم على أن يتعلموا من التجربة وعدم وفائهم للحيساة الاحين يواجهون الموت . وكثير من الناس الذين يحسون بذلك يلجأون إلى الكتاب المقدس، لأنه على الأقل يتحدث عن مطلقات يمكن النظر إليها نظرة جدية . ولكنهم سواء أكانوا يقبلون ما جاء في الكتاب المقدس عن مدينة الله ، أم يخلقون مدينة خاصة بهم كمدينة الشمس مثلما فعلم وليم موريس ه . ج . ويساز (اللذين لم تكن رؤاهما هي والمطلق الحقيقي المطلوب) ، فإنهم كلهم صرعى رؤيا عن الكال الإنساني ، رؤيا تنتشل الإنسان من هوة شقائه وضعفه وتضعه فوقها . إن الناس قلمتا يحسون بمتعة عميقة يبدو عليها أنها تطلق كل أحاسيسهم وتوصلهم إلى قعر الوجود . وهذا بسلا شك ، مغزى الأبيات التي يتحدث بها جوته بلسان ميفيستوفليس حين يَعِدُ فاوست مغزى الأبيات التي يتحدث بها جوته بلسان ميفيستوفليس حين يَعِدُ فاوست على ما يبدو . بل إن كير كفارد يدعي أن السأم وشبه تحقيق الذات هما نصيبنا على ما يبدو . بل إن كير كفارد يدعي أن الناس بنوا برج بابل بسبب سامهم . كل ذلك له مغزى عميق ويجب أن نضعه في اعتبارنا ، حين بحثنا في أصول كل ذلك له مغزى عميق ويجب أن نضعه في اعتبارنا ، حين بحثنا في أصول الدافع الجنسي . فيظم الطرق التي يتبعها الإنسان لتصريف الطاقة الفائضة فيه ،

أو قد يصح اعتبارها كذلك ، مثل تشييد برج بابل . إن رجلاً مغرقافي انطواثيته أو ذاتيته قد ينظر إلى هذه النشاطات بدهشة ، نظرته إلى فقير هندي يلوك الزجاج بأسنانه . ولكن كل الكائنات البشرية تقر بقدرة المتعة الجنسية التامة على النفاذ إلى أعمق مواطن الإنسان العاطفية وعلى بقدرة المتعة الجنسية التامة على النفاذ إلى أعمق مواطن الإنسان العاطفية وعلى إعطائه لذة آنية ، وشعوراً وقتيا بتحقيق الذات تحقيقاً كاملاً . وعلى ذلك فليس هناك بيننا من لا تثير فيه مساعي دي ساد لتحقيق الذات الكلي والنهائي قدراً ما من العطف .

مثل سعيه للنفوذ السياسي ولجمع المال أو التملك ، هي في الواقع طرق عقيمة ،

الإقرار بذلك ، معناه أننا نواجه قضية الجنس من الإتجاه المثمر الوحيــــد. والحديث الفرويدي عن « الليبيدو » أي الطاقة الجنسية الغريزية عند الإنسان

وعن عقد ومركبات الإنسان المختلفة قـــد يساعد على توضيح حالات فردية . لكنه لا يوصلنا إلى أبعد من ذلك .

لا يمكن بحث الجنس و في فراغ ، أو بالنسبة فقط لكائن اجـــتاعي اسمه الإنسان ، الذي ربما أراد أن يفتال أباه ويضاجع أمه . ولوضع هذه الفكرة في صيغة أخرى اقول إن مشاكل الجنس ومشاكل الهدف الإنساني النهائي مرتبطة فيا بينها ، ولا يمكن فهم أحدهــا بمعزل عن الآخر ( وفي فصل لاحق سأبحث بإيجاز المـدرسة الحديثة في و العلاج النفسي الوجودي ، التي طورها بنسو انجي ومنكوفسكي وشتراوس ألخ . مستعيناً بمفاهيم مستعارة من هيدجر وهوسرل . ) إن قضية الجنس إذن وقضية و اللاطبيعية ، مرتبطتان بفكرة غامضة عن التوصل إلى و إنجاز أو تحقيق ، ما ، وهما مقيدتان كذلك بحــدود و الطبيعة الإنسانية ، وقد تكون الفـكرة نفسها غامضة ، كفكرة بحردة ، لكنها تتضح كفاية حين تطرح نفسها علينا في شكل إحساس داخلي عنــد الفرد بحالة عميقة شمه و إلهنة ، من الرضى والتمتم .

ويمكن التعبير عن هذه المشكلة بكل بساطة على النحو التالي: لنفترض أن هناك رجلا ذا ذكاء وحيوية غير عاديين وغير و مختل الأعصاب ، وعلى علاقة حسنة مع النياس الآخرين ، ويملك فوق ذلك سلطان حاكم مستبد من الشرق . (إن فوضويا ما سينكر أنه يمكن لحاكم مستبد أن يكون غير فاسد وغير مختل الأعصاب ، لكننا سوف نتفاضى هنا عن هذا الإعتراض ) . مثل هذا الرجل سيسأل نفسه : هل يمكن أن أنقدم ولو قليلا على معظم الناس في السعي نحو الألوهية عن طريق استخدام سلطاني وقواي استخداما تاما ؟ ورجل كهذا لا يمكنه فقط أن يشير إلى أية فتاة في الطريق ويأمر بحملها إلى مخدعه ، لكنه من الذكاء كذلك مجيث يستفيد ويكتسب من تجربته هذه ، بالقدر الذي تحمله هذه التحربة من مضمون .

فإذا ما شكلنا لجنة من بليك وويتان ولورنس ودي ساد ونويس وكازانوفا لبحث قضية : ما هي أفضل السبل التي يجب على الحاكم المستبد هذا أن يسلكها في استخدام قواه ؟ فإننا سنخرج من كل واحد منهم بفكرة خاصة عن حدود وإمكانيات قوة الإنسان وطاقته وستتعارض هـنده الأفكار وتلناقض بشكل غريب . فبليك مشكل سيعلن أنه لا يمكن للإنسان أن يأمل بالسعي نحو الألوهية إلا إذا قام بتطوير وتنمية « عينه الداخلية » - أو ما يسميه بليك كذلك « الرؤية الرباعية » - أي بأن يسعى الإنسان إلى رؤية الجنس البشري كوحدة ، وأن يدرك ويؤمن بـان الخيلة هي أسمى وأقوى القوى الإنسانية ، وأن يطور عقله وعواطفه إلى أقصى حد ، وأخيراً أن يجتهد لكي يرى «عالماً قائماً في ذرة رمل » . لكنه كان سيضيف إلى ذلك ولا شك ، أن البيئة المشالية لي فرة رمل » . لكنه كان سيضيف إلى ذلك ولا شك ، أن البيئة المشالية والفتيات الخالصات من أية عقد أو كوابت ، اللواتي يمنحن أنفسهن إلى إنسان الرؤيا الرباعية هذا بدون شعور بالسعار ، وفي أية ساعة من ساعات اليـوم ، منفردات أو بأعداد أكبر .

أما نويس فكان ولا شك سيتفق مع ذلك في الأساس ، وكان سيضيف أن على كل أهل تلك الجزيرة أن يتصرفوا بشعور من الجدية الخلقية ، وأن يصرفوا الكثير من وقتهم في بحث ومناقشة أفضل السبل لتشييد « مدينة الله » .

وسوف بوافق ويتمان على هذه الصورة إلى حد كبير ، إلا أنه كان سيشمر في إحساس السعة الذي فيه ، بأن جزيرة هي مكان صغير ، وأن هذه الجنة من الرجال والنساء الأصحاء يجب أرز تشمل كل العالم . وربما سيضيف بأن عليه الإحتفاظ بحقه في مضاجعة الإناث والذكور على السواء .

أما د . ه . لورنس ، فسيرفض الفكرة كلها بتقزز ، مؤكداً مبدأه الأساسي ، بأن الرجل العظيم لا يُلمس أو يُيس ، وبأن فردوسه سيضم امرأة واحدة فقط ، سليمة الجسم وذات إرادة . أما بمارستها الجنسية فسوف تشتمل على الإثارة المتبادلة لم و قعر الظلمة ، بواسطة الجماع الخلفي والمهارسة اليدوية .

ولا شك بأن بليك ونويس كانا سيجدان فردوس لورنس فاتر الهمة وغــــير مُرض ِ اخاصة وأن لورنس لن يرضيها فيما يتعلق بماهية الهدف النهائي والأخير . فبليك سيجد فكرة الحرب الأزلية مع المرأة فكرة غير ضرورية ، وناجمة عن اختلال عصى .

ولا داعي للقول إن كازانوفا سيرفض فكرة الجزيرة برمتها ، وستكون فكرته الخاصة هي استعمال الثراء والقوة لبهر المجتمع ولإقامة علاقات غرامية لا نهاية لها مع فتيات صغيرات محتشات من دير ما ، للراهبات ، ونساء تزوجن حديثا ، ومحظيات جميلات ، وفتيات مسترجلات، ذكيات . وفي الوقت ذات سيؤلف كتاباً من عشرة أجزاء يلخص فيه تاريخ الجنس البشري بعاريقة تجمع بين السخرية الفتاكة والذكاء المتقد . وسيكون ذلك في رأيه هو أقرب نقطة للشعور بالألوهمة ، بإمكان الإنسان أن يصل المها .

أما دي ساد فسيكون هو الرجل الوحيد الذي يفزع الكل برؤية ما ، عن حفلة تهتكية مرعبة على صعيد العالم كله . ( الكل فيا عدا بليك الذي سيهمس : دعوه يفعل ما يريد ، فما أن يكون قد أخضع دستة من العذارى الا ويكون قد تغلب على نزعاته هذه ، وأخرجها من تفكيره . وعندها سترون كيف أنه رجل طيب في الحقيقة ، ) .

إن دي ساد سيقول بأن الإنسان لا يستطيع أن يماثل الآلهة الا" إذا رفض فكرة رجود الله ، والا" إذا (وهنا يبدو بعض التناقض الظاهري) بذل أقصى جهده لكي يسبر غور الشر" الذي يكن في نفسه . ومن ثم سيشرح دي ساد أنه كان بالفعل قد أولى قضية الألوهية إهتامه وكتب بحثاً عنها ، ثم يبرز « ١٢٠ يوماً من سادوم ، على اعتبار أن كتاب يبحث في كيفية سبر غرور الشر في الذات ، ابتداء من ممارسات غير مضرة مشلل الجماع الخلفي مع المحرمات ، واغواء البنات الصغيرات اللواتي في سن السادسة ، نزولاً إلى حفلات الخلاعة الجماعية القائمة على التعذيب والوحشية الشيطانية . وسوف يبرهن دي ساد أن كل هذه الجهود ستؤدي في النهاية الى تثبيت الإنسان في مكان الله وجعله فائق

إلا أن دي ساد مع ذلك ، قد يهاجم بشدة على اعتبار أن الأمر قد اختلط

عليه ، وأن تفكيره لا يصدر الا عن اختلال عصبي ونقص في النضوج . ومن بين حوادث الشدود المذكورة في بداية و ١٢٠ يوماً من سادوم ، هناك واحدة عن شرب بول طفلة صغيرة ، ثم تتطور الحادثة إلى أكل برازها . وهناك كذلك ثمارسة توغل أكثر من ذلك في الشدود وتدور حول أكل دم الحيض عند المرأة بل والجنين المجهض . وفي الأخير يعبر أحد الفاسقين عن رغبته في لعق الأقدام القدرة ، فإذا برفاقه الخضرمين يرفضون الفكرة ويصابون بالقرف . ثم يقول أحدم بأن هذه البشاعات ناجمة عن البطر والسأم وإنها محاولات محومة الإثارة شهية مثلمة منهكة . وقد يقال إن دي ساد كتب و١٢٠ يوما ، بعد سنين كثيرة من السجن ، بحيث أن الانطهاق والخيبة والمرارة دفعته الى أحلام انتقامية . لكنه يشترط هنا في الحاكم الشرقي المستبد الذي يدور موضوع هدذا النقاش حول قضيته الا يكون نختل الأعصاب وأن يكون على علاقة طبيعية مع الناس ، وكذلك أن يكون قادراً قدرة تامة على أن يشبع شهواته قبل أد يعذبها الفشل والحبوط ، ويدفعها الى مثسل الحالات المتطرفة المرعبة المذكورة أعدلاه .

هذا النقاش الفرضي من شأنه أن يوضح شيئًا واحداً: إن الحبوط والخيبة هما أساس كثير من « الشذوذ » وإنه لا بد لتصور مرض ( وغير متناقض مع نفسه ) ما ، عن ماهية « الاكتفاء أو الرضى الجنسي النهائي » أن يرتبط مع رؤية غيبية أوسع وأشمل عن هدف الوجود الإنساني . وغيبية لورنس الجنسية الصرفة هي نصف الطريق . . انها رؤية غير كاملة لا تمتد الى أبعد من حالة غريبة من الصراع المستمر بلا تسوية بين رجل وامرأة .

وهذا التصور عـن الدور الذي يلعبه الحبوط والخيبة في تقرير الإنحراف الجنسي يستحق أن يفحص بعناية ، لأن يجرنا مباشرة إلى موضوع العلاقـة القائمة بـين الحبوط والمراحل المختلفة للسيلان والميوعـة في تطور الانحراف الجنسي . وهذه العلاقات ترسم لنا بدورها صورة شاملة ، أو نوعاً من الخريطة، لتكوين وتركيب الإنسان النفساني حيث يحتل الجنس رقعة منها .

## الحيوط:

قبل أن نشرع في بحث قضية الحبوط بشكل أوسع وأوفى ، فإنــــ يجب اعطاء عامل و الحبوط ، في الوعى الإنساني أهمته الكاملة .

النسيان شيء مبني فينا ، إننا آلات غير كفؤة ، وإذا كان لا بد من تخصيص المسؤولية فإن عدم الكفاءة هده يجب أن تعتبر و مسؤولة ، عدن التصرف الجنسي غير الطبيعي ، إن قوة الحياة قد زودت الوعي الإنساني بباب ذي نابض قوي يغلق الباب أو توماتيكيا بعد ثوان معدودات ، وعلينا أن نبقي هذا النابض في الذهن ونحن نتفحص الحالات التالية من و الانحراف ، .

قبل كل شيء ، لنوضّح لانفسنا أننا نبحث في الدافـــــــــــــ الجنسي كرغبـــة حيوانية منفصلة عن الصور المختلفة للإتصال أو الارتباط الماطفي . والأمر قد اختلط على كثير من الكتاب المهتمين بالجنس والذين يشيرون إلى أن عاشقاً ما قد يسرق منديل حبيبته أو خصلة من شعرها ثم يستخدمون مثل هــذه الحادثة للتدليل على ﴿ الحلقة المفقودة ﴾ بين ﴿ الحب الطبيعي ﴾ و ﴿ الجنس المنحرف ﴾ . ويذكر هيرشفلد أن غوته ، عندما كان في الرابعة والخسين، طلب من كريستين فالساس أن تعطمه خفتها لكي « يضمها إلى قلمه » . ثم يتساءل هرشفلد عتا إذا كان غوت من و الفتيشين ، أي عبدة الدكاكير لفرض التلذذ الجنسي . والجواب على ذلك هــو بكل وضوح لا ، ذلك أن السؤال ناشىء أصلا عـــن اختلاط مبدئي في التفكير . ومن جهة أخرى ، تروي مارغانيتا لاسكي أنهــــا حين غدت شخصية تلفزيونية ، بعث اليها يوما أحمد المعجبين ، رسالة يرجوها فيها أن تبعث له باثنين من «كلسوناتها » الملوثة . ومن الواضح أن هـــذه الحادثة هي بالفعل دليل على الفتيشية . وقد صدمت الآنسة لاسكى كا يبدو ، إلى درجة انها ارتأت ، كا تقول ، أن تدوّ ن هذه الحادثة علناً كنوع من و العياد من مثــل هذا التوحش ، . ولكن الطرافة في هذا الطلب تكن في أنه ببساطة رد فعسل جنسي لذات الوهم ، النابع من محدودية الوعى ، الذي حدا بمعمين آخرين أن يكتبوا لها طالبين توقيعها على أوتوغراف، وعارضين علمها وفاءهم واخلاصهم

الدائمين لمدى الحياة . وهو في جوهره لا يختلف عن طلب الاوتوغراف ، ولكنه مثال ممتاز على كيفية عمل مبدأ محدودية الوعي . فإنه من المهم لقوة الحياة أن يعود الدافع الجنسي فيتشكل من جديد بعد اشباعه ، كا أنه من غير الملائم للجنس البشري إذا تعلم الناس بسرعة وبصفة نهائية من التجربة الجنسية واكتفوا بذلك ، كا يتعلمون من تجارب معينة أخرى. فالجندي الصغير في قصة اكوتاجاوا لم تعاوده في أغلب الظن تلك الرغبة الجامحة لاكل عصيدة اليام بعد أن تقيا بسببها في المرة الأولى . أما الرغبة الجنسية فهي وحدها التي تستطيع النتشكل من جديد بنفس الزخم والقوة بعد ساعات معدودات من اشباعها . وفي حالة الآنسة لاسكي ، فإن الغريزة الجنسية لدى معجبيها تقلصت في تفاعلها الخيالي بتأثير غريزة الاعجاب بالقائد الإجتاعية الموجودة فيهم . فالآنسة لاسكي إذن ، كانت في أعين معجبيها عبارة عن غرابة مزدوجة . . غرابـــة الانثى الغريبة العادية ، وغرابة القائد ، أي الشخص الذي أختير للظهور أمام ملايين الناس ، والذي هو اذن وفقاً للحسابات العجيبة لمثل هذه الأوهام والتصورات أهم بمليون مرة من كل فرد يشاهده .

وعند هذه النقطة ، فانسه لمن المفيد أن نحاول وضع جدول الإنحرافات مبتدئين بالانحرافات الصغيرة البسيطة عن « العادية » فبهذه الطريقة قد يمكننا أن نتوصل الى بعض المعرفة الباطنية لتركيب ونظام عمل الإنحراف. وسأتحدث في الوقت الحاضر عسن الانحرافات عند الذكور نظراً لأن كتابات كرافت لينج ، وإيلسس وهيرشفلد تشير إلى ان الرجسال قابلون للانحراف أكثر من النساء .

ويمكننا لأسباب عملية أن نعتبر العادية كمركب جنسي حيواني بسيط يلعب دوراً صغيراً نسبياً في وعي الذكر . والرجال الذين يعيشون حياة جسدية عنيفة ، مثل العيال والجنود والرياضيين المحترفين وغيرهم ، ربما لا يكون عندهم الكفاية من الوقت التفكير في الجنس ، خاصة وأن طاقاتهم تصرف في أشياء أخرى . وهذه هي فكرة تولستوي عن العادية . . الفلاح الذي يضاجع زوجته

مرة في الاسبوع وينجب طفلًا كل عام .

إن أبسط انحراف عن هذا ( المثال ) هو الرجل الذي يولي اهتامه لنساء أخريات والذي قد يغتنم أية فرصة لخيانة زوجته . وتولستوي سيعتبر مثل ذلك بداية الانحراف . ( إن تولستوي في هذا ) هو أقل تطرفاً على كل حال من القديس بولس الذي كان فيا يبدو ينظر الى الجنس على أنه حركة تبعد الإنسان عن تفرغه المشروع ، وبالتالي الطبيعي ، للرب ) .

إن كثرة وتنوع الجسلات التي تتخصص في نشر قصص منمقة متحررة عن الحيانة الزوجية ، وكذلك في نشر صور فتيات عاريات أر شبه عاريات دلالة على أن « التزويغ » عند الأزواج شيء عادي تقريباً . ومع ذلك ، فن الملاحظ أن قليلين جداً من الرجال سيحملقون طويلا في صورة فتاة شبه عارية ، في مجمع من الناس ، بل وستكون نظرتهم إلى الصورة أكثر إنجازاً وسرعة بما لو كانوا وحدهم . وهذا يعود طبعاً إلى خوفهم من أن يشك الآخرون في أنهم يرتكبون اغتصاباً ذهنيا مع فتاة الصورة . وإن تقديراً سريعاً رجولياً لصورة فتاة شبه عارية يعتبر أمراً عاديا ، في حين أن تمنا أطول في الصورة قد يدل على أن الرجل يفكر في الجنس بطريقة ماسوكية نظراً لأنه لا يمكن له تحقيق رغبته مع الصورة . لذلك فإن الشعور بالخجل عنسد الرجل ينبع من كونه يفكر في الشيء بدلاً من أن يفعله . بل إن مثل ذلك قد يلمح إلى نوع من الاستمناء .

موضوع البحث في هذا السياق ، وفي كل الإنحرافات الآخرى ، هو وهم أو تصور الغرابة . ومتى ضاجع الرجل أول مرة في حياته ، بات يعرف بصفة أساسية ما هي المرأة . إنه كمسافر شده الشوق أعواماً لرؤية الهند ثم سنحت له الفرصة فذهب إلى هناك . بمنى أن الحاجة الأساسية ، والكبرى ، قسد تم اشباعها الآن . وقد تحدث لورنس عن ذلك ، بكثير من القوة في قصيدة و Manifesto ، فكتب عن :

... جوع آخر عمىق جداً ، وكاسر ... أكثر حمرة من الموت ، وأكثر صخبًا .

الجوع لامرأة …

الذي يجب أن نتعلم كيف نشبعه برضى حقيقي صرف

أو نموت ، ليس هناك من يديل . . .

امرأة أشيعت هذا الجوع في أخبراً .

ما لا تستطیع نساء کثیرات أن يمنحنه استطیع امرأة واحدة... وقفت قبالق كخبرات بملوكة لى .

وحتى وقتها ، في العتمة ، كنت معذبا ، ضاريا ، مقيداً ، خجلا ونخزيا وشريراً .

إن الإنسان يصاب برعب كبير من الجوع العنيف ،

وهذا الرعب هو جذر كل القسوة .

أحبتني ووقفت قبالتي ، تنظر إلي .

كيف أنظر ، وأنا محمَّوم بالجنون ؟ واختلست نظرة جانبية

وأنا محموم بجنون رغبة مفترسة …

وبعد هذا الوصف الممتاز لعنف الرغبة الجنسية الذي لا يوجـــد مثيل له إلا في بعض صفحات. Wedekind ، ٢ تصل القصيدة إلى ذروتها :

أستطيع أن أضع وجهي بين نهديها وأعرف أنها قد أعطيا إلى الأبد

وانني لن أجوع أبداً لن أضمحل ً ،

لقد أكلت من الخبز الذي يشبع

وهدأ جسد جسدي ،

صار هناك سلام وثراء ،

وتحقق .

ولورنس مدهش إلى حسد كبير لأنه ، بهذه الطريقة بالذات ، كان متحرراً

قاماً من النيوروسين (أي اختلال الأغتصاب) المعاصرة لعدم التمييز الجنسي. فقد أعلن – سواء أكان ما يقوله صحيحاً أم لا – أن تجربته الجنسية الرئيسية (وليس الأولى) قد علمته شيئاً دائماً.

وهذا ليس صحيحاً بالنسبة لمعظم الرجال . ففي احدى مقدماته الأخيرة يشير برناردشو إلى أن معظم الرجال في القرن العشرين يمارسون تجربتهم الجنسية الأولى في وقت متأخر جدداً . في العصر الاليزابيتي كانت كثير من الفتيات يتزوجن ويصبحن أمهات في سن الشالثة عشرة ، كا أن معظم الفتيات كانوا يمارسون تجربتهم الجنسية الأولى منذ سن الثانية عشرة ، وهي السن التي يبدأ فيها الجوع الجنسي ، في اقلاق الذكر . ولقد لاقى لورنس تجربته الجنسية الأولى قبل أن يبلغ العشرين بقليل . في إلى أي حد كانت غيبيته الجنسية اللاحقة هي نتاج حرمانه الطويل هذا ؟

ثم إنه مها كان السبب ، فإن الرجال لا يشعرون أنهم حصلوا على شيء دائم حين عارسون نجربتهم الجنسية المرضية الأولى . وعلى الأقل فقد توغل لورنس في عملية الوهم الجنسي إلى حدد إدراك أن و ما لا تستطيع نساء كثيرات أن عنحنه ، تستطيع منحه امرأة واحدة . ولكنه إذا ما كان إحساسه بأن نهدي زوجته وقد أعطياه إلى الأبد ، عمقاً بالفمل ، فإن كل اهتامه الجنسي فيها كان سيضمحل بسرعة تقريباً . فقد تكون الرغبة الدون جوانية قد اختفت ، إلا أن وهم الغرابة المادي ظل قائماً ، وإلا فإن الزواج سيكون وجيزاً جداً . والرغبة الجنسية ليست كالحاجة إلى الطعام ، وهي لا تتشكل من جديد وفقاً لمملية آلية تتعلق بالتغذية بل بفعل عادة ذهنية كنت قد شبهتها سابقاً بنابض قوى مركب في باب .

المجلات التي تخصص في نشر صور الفتيات شبه العاريات إنما تقوم في الواقع بتشجيع نوع بسيط من الفوييريه Voyeurism أي التهييج الجنسي بواسطة المشاهدة . وهناك بعض الكتب السيكولوجية التي تفرق بين الشخص الفوييري والشخص الذي يسمى بالانكليزية « Peeping Tom » وهو ( وصف يطلق على

مسترقى النظر أو المتلصصان في الحالات الجنسة ، وسنسمه هنا و تلصصاً ، -المترجمان ) . فعظم الرجال هم من صنف المتلصصين ، نظراً لأنهم سلتفتون وينظرون إذا ما مرت فتاة شبه عاربة في الشارع . أو إذا مـــــا رفعت الريح ثوب امرأة . لكن هناك القليل من الرجال يعمدون الى تحدثي القانون٬ وذلـك لإشباع رغبتهم في مشاهدة اساء عاربات أر تتعرى . وبالنسبة الموليس ، فإن المتلصص هـــو الرجل الذي يجعل من نفسه سببًا للإزعاج عـــن طريق محاولة مشاهدة نساء وهي تتعرى أو مشاهدة رجل وامرأة يزاولان الجماع . أما الفوييرى فهو الرجل الذي يحب فعلا أن يشاهد عملية جماع تجري أمام عينيه . ( في رواية فوكنر المسهاة « الملحأ ، Sanctuary نرى بوب آي عاجزاً عن فض بكارة تمبل بنفسه ، ونراه يستلقي بدلاً من ذلك على الفراش، وهو يرتدى قبمته، ويراقب ريد وهو يضاجع تمبل . ) رسأستعمل كلمة د فوييري ، هنـــا كصفة لكل الرجال الذين يثارون جنسيا بواسطة حاسة البصر سواء أكان تهيجهم يصل درجة القذف أم لا . وبطل رواية باربوس المسماة ، الجحيم ، هــــو حالة غريبة من الفوييرية . ففي مستهل الرواية نراه يشاهد امرأة وهي تخلم ثبابها في غرفة مجاورة ( مع أن باربوس يحرص على عدم الإشارة الى أي تهيج جنسي ) ، لكن المناظر التي يسترق النظر إليها ليس لها في الغالب أيـــة صفة جنسية . وفوييريتيه تنبع من رغبته في التغلب على الوحدة الأساسية للكائنات البشرية ، وفي محاولة الولوج الى الحموات الأخرى وعيشها بالنبابة .

ينبغي هنا أن نلاحظ أنه لا يمكن وصف الفوييرية بالشذوذ بمنى أنها بديل كامل المملية الجنسية العادية . فإن كثيراً من الرجال يحبون أن يشاهدوا امرأة وهي تتعرى قبل أن يمتلكوها جنسياً . كا أنه سيسعد معظم الرجال المناحصين أن يضاجعوا المرأة التي يتلصصون عليها إن كان يمكنهم ذلك بدون أي خطر أو بدون الحاق أي أذى وألم .

إن تشارلز فلويد ، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في تكساس عام ١٩٤٩ ، كان متلصصاً بالإضافة الى كونه مغتصباً . وكان من عادة احدى ضحاياه أن

تخلع ثيابها من غير أن تغلق ستائرها . فبعد أن راقبها فلويد لعدة ليال ، تسلق إلى شقتها في ليلة ما ، ولطمها على رأسها مجيث أفقدها الوعي ثم اغتصبها . بل انه في الواقع أمضى الليلة كلها في الفراش مع المرأة الغائبة عن الصواب ، وغادر الشقة في الصباح . وهذا يدل على أن تلهفه وانتظاره الطويلين قد غذيا شهوت الى الحد الذي لم تكف فيه مجرد عملية واحدة من الإغتصاب أن تشبعه . ولقد ارتكب فلويد خلال فترة سبعة أعوام ، خمس جرائم قتل مع اغتصاب على الأقل ، وعدة محاولات اغتصاب . وبعد اعتقاله وجد أنه مسؤول جزئياً عن أعماله فأودع في مستشفي للمجانين . وفلويد هو مثال واضح على الحبوط العادي أمماله فأودع في مستشفي للمجانين . وفلويد هو مثال واضح على الحبوط العادي الثير لإمرأة مهملة . وقد دفعه ذكاؤه المحدود جداً بالإضافة الى تلك العوامل ، الذي خطتي كل الكوابح والموانع العادية . لكن رغبة الاغتصاب ليست وقفاً على الرجال المهزوزين عقلياً أو الذين توقف نموهم العقلي في سن مبكرة . فإن على الرجال المهزوزين عقلياً أو الذين توقف نموهم العقلي في سن مبكرة . فإن شتيبنوولف بطل رواية هيسل المساة بالاسم نفسه ، يقر" بأنه يحب لو احتضن وظملة ، :

وأولم نفسي بزخم على فخذها الطري وأشرب قدراً كاملا من دمها الأحمر ثم أعوي حتى يمر الليل .

فهنا نرى رجلًا ذكياً يعترف بوجود عامل الإغتصاب فيه وكذلك بالرغبة في تحقيق ذلك بالعنف .

وهذا يثير السؤال التالي: لماذا يشعر الرجل بحاجة الى أن يرتكب العنف مع الجسد و الغريب ، ؟ لماذا يشعر برضاء أكبر حين يحطم هذه الغرابة عسن طريق الحاق الآلم؟ ها هنا اذن حالة بسيطة لسوء توجيه دافع غريزي. فالحاجة الى مشاهدة امرأة وهي تتعرى تنبع من الشعور بأنها غريبة . إن الرجل لا بد له أن يحس قدراً معيناً من الاستياء البسيط للطريقة التي بها يملص منه و الرضى الجنسي النهائي ، دائماً ، وللطريقة التي يمنحه الدافع الجنسي بها قدراً من الرضى

ثم يعود فيخطفه منه . فالدافع الجنسي يصرخ في طلب شيء ما ، وبعسد خمس دقائق من حصوله على مبتغاه نراه يعود ويصرخ من جديد .

ولأنه من غير الجدي أن نغضب على الدافع الجنسي ، حين يتحول جزء من هذا الغضب أو الاستياء بصورة تدريجية وغـــــــير منطقية إلى غضب أو استياء موجه ضد المبتغى الجنسى ، أى الفتاة .

ومرة أخرى ، تزودنا المراجع الخاصة بالجرائم الجنسية بأمثلة ايضاحيـــة كثيرة . فلقد صرح باتريك بيرن ، الذي ارتكب عدة جرائم قتل ضد فتيات من جمعية الشابات المسيحيات في بيرمنغهام ، أنه أراد أن برعب كل النساء « لكي أنتقم منهن لأنهن سببن لي توتراً عصبياً عن طريق الجنس » . ولقد اعتاد بيرن على أن يتلصص من نوافذ جمية الشابات المسيحيات ليشاهد الفتيات وهن يخلعن ثبابهن . وفي الثالث والعشرين من ديسمبر عام ١٩٥٩ كان بيرن ثملًا للفاية ؛ ومن ثم متحرراً من كل ضوابط النفس . وكان إلى جانب ذلــك يشعر بالاستياء والحنق لأن رئيس البنائين طرده من العمل يسبب سكره المتواصل ، وأقــــدم بيرن وهو في هذه الحالة على اغتصاب فتاة تدعى ستيفاني بيرد ، ثم قتلها وقطع رأسها بسكين كبيرة حادة . ويبدو أنه حاول كذلك أن يأكل أحد ثديبها وذلك بأن رش عليه السكتر . ( وأكل الثـــدي أو الحلمات شائع في الجراثم الجنسية . وهناك حالتان مماثلتان أوردهما بول دي ريفر في كتابه ) . وفي مساء اليوم نفسه حاول أن يقتل فتاة أخرى بأن يضربها بحجر . كما أقرُّ بأنـــه أحس برغبة في قتل عدة و نساء جميلات ، ( وقد قرر في احدى المرات الا" يمتدي على احدى الفتيات لأنها كانت غير جميلة . ) وقد اعترف بيرن بأنه كان ينغمس في نزوات جنسة قـــام في احداها بشطر فتـــاة الى قسمين بواسطة منشار **د**ائری<sup>(۱)</sup>.

١ حده الحالة من التصرف الحارج على المعقول ليست طبعاً غريبة على المجرمين الجنسيين ،
 بل انها ميزة اجرامية شائعة . فقد نقل عن ستيفن ناش الذي قتل صبياً على شاطىء سانت مونيكا
 عام ٥٥٥٥ ، قوله : « كنت فخوراً به . ومع أنني أسفت ان الأمر حدث لصبي ، الا انه =

وجريمة القتلهذه بشكل واضح محصلةأعوام من الحبوط والخيبة الجنسيتين ومحصلة شعور جارف بعدم الإمتياز الجنسي في مجتمعنا بالإضافة إلى أنها نتــــاج اعتقاد قائم بأن النساء هن المسؤولات عن ذلك . ولا شك أن تشارلز فلويد كان يمتلك شيئًا من هــذا الشعور والإعتقاد ، كما أن هذه الحالة تنطبق بالتأكيد على هنريخ بوميرنكه ، القـاتل الجنسي الألماني البالغ من العمر ٢٣ عاماً والذي ارتكب عشر جرائم قتل . وقد ادعى بوميرنكه الذي حكم عليه بالسجن المؤبد عام ١٩٦٠ ، بأنه استوحى جريمته الأولى من فيهم ﴿ الوصايا العشر ﴾ الاميركي . فقد أوحى إليه منظر النساء وهن يرقصن حول العجل الذهبي وأقنعه بأن النساء مشاهدته للفيلم مباشرة . ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه ادعى بأن القتل كان يحدث بطريق الخطأ والصدفة ، وأن قصده فقط كان أن يفقد النساء صوابهن لفرض اغتصابهن . فقد تكون النساء شريرات ، لكنه يمكن معاقبتهن بشكل كاف وذلك بنكاحهن . وهذا في الواقع هو موقف عدواني من الجنس نجد أنـــه ملازم بشكل غريب لطباع الذكر . ( لقد لاحظت ذلك بشكل خاص بين الرجال العاملين . ففي احدى المناسبات اختلف أحد العمال في (كانتين ، مع إمرأة متوسطة العمر ، ولا تعتبر جذابة تمامــــا ، فعلق غاضباً : ﴿ هَذَهُ المُوأَةُ يجب أن... ، وطبِما فإن العامل كان يتصور ذلك كنوع من العقاب لإخضاعها وتأكيد رحولته).

ومثل بيرن ، فقد وصف بوميرنكه بأنه «غير ناضج » جنسياً ، ومع أنه ادعى بأنه أغوى صبية من حيله حين كان في العاشرة من عمره ، فقد اعترف بأن الفتيات كن يعرضن عنه أو يسخرن به .

<sup>=</sup> كان على ان اسوي الحساب » . وكان ناش قد ارتكب عدة جرائم ، وينوي الاستمرار في ارتكاب المزيد للإنتقام من ، او « تسوية الحساب » مع قاض ٍ في لوس انجلوس ، كان قــــد حكم عليه بالعقوبة القصوى لإرتكابه جرية صغيرة .

ويرنر بوست ، القاتل الجنسي الألماني ، بأن رؤية اثنين يتمانقان كان يثير غضبه وأن د مثل هذه الفظاعات الجنسية هي لمنه ألمانيا ، وبهذه العقلية الفاضلة كان يعترض أو يفاجى، رجلا وامرأة ما في سيارة ويرغمها على تناول قرص مخدر ، ثم يغتصب المرأة ويسرق الرجل . ومن الصعوبة بمكان أن نفهم منطقه في تبرير عملية الإغتصاب . والشيء الذي ينبغي ملاحظته هنا هو أنه لا توجد هناك أية محاولة تقريباً لإيجاد مخرج عقلي لشعور الحنق والخيبة . بل يترك لهذا الشعور أن يعبر عن نفسه بأبسط طريقة ، أي بواسطة عملية العنف والإنتهاك . وقد قام بوست هذا فيا بعد بقتل رجل وإمرأة ثم بقتل رجل وإمرأة آخرين . ففي المرة الأولى دفع بالسيارة إلى بحيرة ، وفي الشانية أشعل النار فيها ، في مكان ملي، والعشب الجاف . ومن هنا يبدو أن عامل الاستياء كان قوياً وعيقاً (١) .

وفيا أذكر، أن هناك معالجة أدبية قيمة واحدة فقط « للمجنون أو المهووس الجنسي » ( إذا أسقطنا من حسابنا حسادثة اغتصاب الطفلة الممنوع من رواية « المأخوذ » Possessed لدستويفسكي ) ، الا وهي تلك المتعلقة بشخصية موسبراجر في رواية موسيل المساه « الرجل الخالي من المناقب » - The Man موسبراجر في الرواية لأنه طعن مومسا حاولت استالته ، ولكنه في كل النواحي الآخرى يمت إلى فئة القاتل الذي يعاني من الحبوط والخيبة الجنسيتين كا ورد أعلاه . ويجدر هنسا نقل تحليل موسيل

١ - أحد الملامح المقلقة لهذه القضية ، وللوضع كله عامة، هو أن كثيراً من مجموعة الأزواج من الرجال والنساء الذين اعتدى عليهم لم يبلغوا البوليس أو يتقدموا بأية شكوى . وفي حسالة جيرالد طومسون في بيوريا « راجع بداية الفصل السابع »، اشتبه البوليس بأن القاتل رباكان قد اغتصب نساء أخريات ، يحجمن خجلا من التقسدم الى البوليس خوفاً من الفضيحة . ولذلك وافقت الصحف عل ألا تنشر أسماء الضحايا . وكانت النتيجة مذهلة ، فقد تقسدم إلى البوليس أكثر من خسين امرأة كان طومسون قسد اعتدى عليهن بالإغتصاب والتقط صورهن في أوضاع مشيئة وهن غائبات عن الصواب . وقد هدد طومسون بأن ملاحقته واعتقاله سبؤدي إلى الكثير من العلانية والتشهير وكذلك إلى تسرب الصور إلى النشر . وبما لا شك فيه أن احدى الخطوات من العلاقية وي طريق مكافحة الجرية الجنسية هو عدم نشر أية معلومات عن الضحايا .

لشخصة موسبراجر.

د حين كان موسبراجر صبيا ، بائسا وفقيراً يعمل كراع في كفر صغير لم يكن فيه حتى شارع قرية واحد . وقد بلغ موسبراجر من الفقر بحيث أنه لم يكلم فناة أبدا . كانت الفتيات بالنسبة له شيئاً لا يستطيع الا النظر إليهن ، وقد استمر هذا الوضع معه حتى بعد أن أصبح أجسيراً يتعلم حرفة عند مهني وحتى خلال تطوافه كعامل مياوم . ولا بنة للإنسان هنا أن يتصور ماذا يعني كل ذلك ، مساذا يعني أن يكون هذا الشيء الذي يتوق ويحتاج الإنسان إليه كحاجته إلى الخبر والماء ، غير متوفر الا لمجرد النظر إليه فقط .

وبعد فترة ما ، تصبح رغبة الإنسان في امتلاك هذا الشيء رغبة محمومة غير طبيعية . إنه يمر أمامه ، تهتز التنورة حول أسفل ساقيه . يتسلق سلما ، فتبين ساقاه حتى الركبتين ، وينظر الإنسان في عينيه ، فيغيم اللون فيها . . . ،

وهكذا يمكن لنا أن نتفهم لماذا برّر موسبراجر نفسه حتى بعد أن قتل أول فتاة ، وذلك بأن قال إن الأرواح كانت تتقمصه وتنساديه صباح مساء...».

وهناك في الرواية وصف مؤثر جداً للتأثير الوحشي الذي يدخله على الإنسان النوم في العراء ، في فصل الشتاء ، وعدم الاغتسال أبداً ثم التعرض للإهانة والاعتقال بتهمة التشرد . إن موسبراجر يصر على أنه كان يشعر بمجرد القرف من النساء اللواتي اغتصبهن وخنقهن ، أو كان يشعر بقسوة القطة الغريزية ضد الفأر . وإلى جانب ذلك كان يفيب في أحلام يقظة يتصور نفسه فيها و ملاكا مدمراً يذبح الآلاف ، وناراً محرقة تلتهم المسارح أو فوضوياً عظيماً (١) .

ولقد استطاع موسيل هنا أن يرسم صورة للجوع الجنسي الأساسي في الذكر ، كا فعل لورنس في قصيدته ( Manifesto ) والواقع أنه إذا ما بلغ أي إنسان مثل هذا القدر من الجوع العظيم ، فلاغرابة أن تتكوّن لديسه بعض ( الانحرافات » . إن الإنحراف المسمى بالفتيشيه ( أي عبادة الدكاكير لغرض

٠ - راجع الفصل السابع فيما يختص بشخصية بيتر كورتن .

التمتع الجنسي ) هـو انحراف يمت رصلة وثيقة إلى أبسط أشكال الفويورية . والفتيشيه أو الدكور هي شيء أو جسم ما يكتسب دلالة جنسية بسبب وجود علاقة ما بينه وبين الجنس . ونظراً لأنه من صميم عمل التكوين الحياتي للإنسان الا يتعلم إلا "القليـل جداً من التجربة الجنسية ، وبالتـالي فهـو يضطر إلى اعادة هذه التجربة بلا نهاية ، فإن النظام الأساسي لإختيار هـنا الشيء أو الجسم الجنسي ينبغي بالطبع أن يكون خاطئاً وغـير كفء . وإن أيـة و انحرافات ، تدمج بطريق الخطأ أو الصدفـة ضمن و مغناطيسية ، الرغبات الجنسية ، قد تصبح ثابتة و مستديمة بتأثير النظام المتكرر .

إن ستيكيل يذكر حالة بطلها رجل لا يمكنه أن يبلغ ذروة النشوة الجنسية أي القذف ، إلا متى وضعت المرأة المعنية مريلة . وقد دل التحليل على أن الرجل المعني كان يربط بين المريلة وبين الممرضة التي كانت تلعب بأعضائه التناسلية حين كانت تحممه .

وكتاب ستيكيل المسمى الانحرافات الجنسية Sexual Aberrations وفتيشية كتاب يبحث كلية في الفتيشية ) يحتوي على حالات من فتيشية الشعر وفتيشية العكازات ، وفتيشية اللحى وغيرها . لكنني أميل إلى الشك في أن هناك أية أهمية عامة كبيرة لمثل هذه الانحرافات ، سوى أنها مثال على أن الدافع الجنسي قد يخضع و لمغناطيسية ، أشياء غريبة جداً . ومن الغريب أن معظم الكتتاب الذين يكتبون عن الفتيشية يولون إهتاماً ضئيلاً لذلك الصنف من الفتيشية الذي هو على وجه التأكيد أكثر أصناف الفتيشية شيوعاً في القرن العشرين ، الا وهو فتيشية الثياب وعلى الاخص الكلاسين . وقد يكون سبب ذلك أن التركيز على فتيشية الثياب الداخلية للمرأة قد شاع وتطور في الخسة والعشرين عاماً الماضية (أي منذ منتصف الثلاثينات) .

فالمجلات والإعلانات في الشطر الأول من القرن ، أي في عهـــد فرويـــد وستيكيل وايلــيس وهيرشفلد ، لم تكن تحتوي على صور مغريــــــة لفتيات في ملابسهن الداخلية . ( لا شك أن هناك أزياء مختلفة في الفتيشية ، وأنا أشك على

سبيل المثال أن تكون فتيشية المشدات أو الكورسيهات شائعة كاكانت عن ما يبدو حوالى عام ١٩٠٠ ) .

رإلى حد ما فإن فتيشية الملابس الداخلية يمكن اعتبارها «طبيعية» ، يُ أبسط مظاهرها ، كالفويورية . والمقطع التالي من رواية نلسون الغرين المساة «Awalk On The Wild Side» توضح ما أعنيه ؛ إن الصبي دوف تثيره أرملة مكسيكية عملئة الجسم قلك متجراً عاماً :

د وورد اليه عطر من الشرك فترك الكتاب وتبع أنفسه الذي كان يشمشم المكان كأرنب الى ان وصل الى دولاب الملابس.

و بلوز من الشيفون ، وشلحة بيضاء مهترئة عند خط الدرزة ، وصدريسة سوداء ، كأنها زي أحد أسلاك الرهبنة. وأحس دوف نحو هذه الأشياء بشعور من ذلك الإحترام الخاص الذي تكنه قلوب رجال عاشوا منفصلين عن النساء تماماً. وخطر له فيما يشبه السحر أنه تحت هذه الملابس تسير السنيورة عارية ، وقد أوهنه هذا الإدراك الى حد أنه جلس على حافة السرير والشلحة ملقاة على ركبتيه ، وراح يتحسسها كأنها جسدها . وفي الفجوة التي تقبع فيها الحلمة ، في الصدرية أمكنه أن يشتم رائحتها الخاصة ، كأنها رائحة الجلد الروسي ...

« وبشوق عميق كالحاجة التي فيه انبطح على معدته وشد شلحتها الى صدره ثم وضع رأسه موضع رأسها في الوسادة . وتشنجت أعضاؤه وانتفضت ثم غمرته موجة من الخدر خلفته رخواً هامداً كالشلحة . ومكث الصبي فترة في استلقائه هذا وهو مغمض العينين يطفح منه العرق ويغامره شعور من الإنهاك والذنب . إن شئاً كهذا لم يحدث له من قبل حين كان يفيق من النوم » .

إن الجملة الأخيرة تشير إلى أن المستر ألغرين أقل واقعية بما يبدو ، فهناك في الغالب عدد قليل جداً من الصبية، في السادسة عشرة من عمرهم ، بمن لم يمارسوا بلوغ النشوة الجنسية أبداً الا" في الأحلام الجنسية ، أحلام الاستمناء . ولكن وصفه لحالة بسيطة من الفتيشية هو وصف مقنع تماماً .

والواقع أن أول مثـــال على فتيشية الملابس الداخليــة في الأدب ورد في

رواية جيمس جويس المشهورة يوليس Ulysses . وحوادث هذه الرواية تجري في عام ١٩٠٤ ( في ذلك الوقت كانت الكلاسين النسائية عبارة عـــن سراويل منتفخة نصف طويلة من الحرير الصناعي الملوّن ) . وفي الرواية نجد أن المستر بلوم هو من فتيشيي الكلاسين ٤ كما نسمع المز بلوم تقول :

و طبعاً انه يكاد يجن بالسراويل التحتية . هذا أمر واضح ، خاصة إذا ما
 لاحظت كيف أنه يراقب باستمرار تلك الأشياء الوقحة التي تركب الدراجات
 فتتطاير فساتينها حتى سرة البطن . . . )

ونسمعها تقول في مكان آخر:

 إنه يحاول بأي عذر أن يضع يهده بالقرب من دولاب سراويلي التحتيه طوال الوقت ، حق وعدته أخيراً بأن أخلع سراويل «دميقي» التحتية وأعطيه إياها ليحملها معه في جيب سترته » .

وفي مشهد الشاطىء حيث يمارس بلوم العادة السرية بعد أن يشاهـــد فتاة تميل إلى الخلف ويداها معقودتان على ركبتيها ، فإن سبب تهيجه هـــو رؤيته لملابس الفتاة الداخلية :

و وصاحت جاكي كافري تدعوها أن تنظر: فقد كان هناك واحد آخر ، فالت إلى الخلف فإذا رباط جواربها ازرق يماشي اللون الشفاف ... واضطرت أن تميل أكثر فأكثر إلى الخلف لتلاحقه ببصرها وهو يعلو ويعلو ويسكاد يختفي عن الأنظار.

« واكتسى وجهها بحمرة إلهية ساحرة من عنف ميلها إلى الحلف ، فأمكنه أن يرى أشياءها الأخرى كذلك .. سروالها التحتي المصنوع من القطن يحتضن بدنها .. وإذ كان كل ضلع فيها يرتعش لفرط ميلها إلى الخلف ، كان هو يستطيع أن يرى كل شيء أعلى الركبة ... »

وقد افترض البروفسور ولسون نايت في البحث الذي أشرت إليه آنفاً ، ان تهيج بلوم كان سبب رؤيته لردفي الفتاة جيرتي ماكدوويل . ويبدر لي هــذا غير محتمل بسبب الأدلة الأخرى في الرواية . ففي مشهد آخر نرى لينش يرفع

د ربغفلة منها كشف منظرها الخلفي أنهـا لا تلبس ذلك الرداء الخصوصي الذي تعشقه بشكل خاص » . ( ولقد كان جويس فيا يبدو واحداً من عشاق تلك و الأردية الخصوصية » . ويروى عنه أنه وقف مرة على جسر ، وكان ثملاً ، فأخذ يرقص ويلوّح بكلسون نسائي كان يجمله في جيبه ، من تأثير العادة (١١) ) .

ورواية جويس هي طبعاً ، عرض لجموعة من الإنحرافات الجنسية ( منسوبة في غالبها إلى بلوم ) . فبلوم منفمس في علاقات غرامية خارج زراجه ، وقد الحال مرة واحدة على الأقل أن يعتدي جنسياً على خادمة بيته ، وهو كذلك من فتيشي الملابس الداخلية . وإلى جانب كل هذا فهو يبعث أيضاً برسائل مشينة إلى سيدات المجتمع الجميلات ( إذا أخذنا المحاكمة الهزلية في مشهد Night Town على علاته ) ، بل إنه يطلب إلى واحدة منهن أن و تلوث الرسالة بطريقة لا تقال ، ( أي بأن تستعملها كورقة تواليت ) . وهو لم يمارس الجماع العادي مع زوجته لمدة عشر سنوات ، لكنه كان يحب أن يرقد على الطرف الآخر من السرير ويقبل ردفيها و « الشتى الأصغر ذا الرائحة ، بينها . ( وقد قبل كذلك السرير ويقبل ردفيها و « الشتى الأواية ، يقوم بلوم كذلك بإيدلاج لسانه في شرجها . ولغة جويس في الرواية غامضة جداً في أحيان كثيرة بحيث قد يكون شرجها . ولغة جويس في الرواية غامضة جداً في أحيان كثيرة بحيث قد يكون ذلك صحيحا ، لكنني شخصياً لم أستطع أن أجد ذلك المنظر بالذات ) وفي بداية الرواية يتذكر بلوم كيف أنه ضاجع زوجته قبل أن يتزوجها وكيف أنها بداية الرواية يتذكر بلوم كيف أنه ضاجع زوجته قبل أن يتزوجها وكيف أنها وضعت فيها على فهه ودفعت فيه بقطعة من الحاوى كانت تمضغها .

وأخيراً تذكر المسز بلوم في مكان ما من الرواية ، بأن زوجها يحب أن يغسل ويكوي كلاسينها . إذن فإن عـادات بلوم الجنسية كانت تتراوح بين

١ - يروي فرانك بدجين أن جويس كان من فتيشي الكلاسين وأنه ، مثل باوم ، كان يحمل السراريل التحتية لإحدى العرائس في جيبه .

الإنحرافات البسيطة والميول انشاذة الأكمدة(١١) .

ولست أدري ان كان جويس قد قام بأية محاولة يوماً لتفسير ميول بلوم الجنسية . ولكن رسمه لشخصية بلوم يبلغ من الدقية والشمول بحيث يمكننا أن نعتبر بلوم حالة مستقاة من ستيكيل ، كا أنه تكاد تبرز هناك عدة استنتاجات أكيدة . إن بلوم يعاني من عقدة نقص قوية . وهذه الحقيقة بالذات تتضح أبلغ إيضاح في المشهد الذي يلي مدينية الليل Night Town ( وهو المشهد المسمى يومايس Eumaeus ) . وهذا المشهد مكتوب بلغة باهتة مليئة بالكليشيهات ، أي باللغة التي ينتظر من واحد مشل بلوم أن يكتب بها . إن بلوم يعاني من من و وهم التفاهة ، من شعور بالنقص بسبب جنسه ( أي عرقه ) وضآلة ثقافته ( بالمقارنة مع الطلبة الذين يختلط بهم ) وكذلك بسبب منظره الخارجي. ثم إنه يعاني كذلك من ميول مازوكية قوية تتضح في مشهد مدينة الليل حيث يجمل من نفسه امرأة ويسمح له و مدام ، الماخور ( أي البترونه ) أن تضربه .

وهو يبدو طوال الرواية كلها رجلاً ذا طبيعة سمحة ، من الذين لا يمكنهم أن يلحقوا أي أذى بالغير . واحساسه بعدم التمبيز الجنسي هذا ، أي بالحبـــوط والخيبة ، يعتبر عن نفسه في انحرافات صغيرة أبرزها فتيشيته .

ما هو بالضبط مغزى الفتيشية كتنفيس عن الحبوط ؟ ولنبتدىء بالقول إنها نوع من الإغتصاب الرمزي للأنثى الغريبة . إن نوع الرغبة الجنسية التي يحستها موسبراجر هو في جوهره نوع لا شخصي .

يقول بطل رواية باربوس و الجحيم ، : و إن ما أريده ليس إمرأة . . بـل كل النساء ، حتى أن الاتصال الشخصي قــد يؤدي إلى افساد التجربة . إلا أن الجنس اللاشخصي هو أمر نادر ، فكلا الرجــل والمرأة ينجرفان في دوامة شخصية بعضها البمض . فقد يمكننا تسمية اغتصاب امرأة غائبة عن الصواب عملاً لا شخصياً ، لكن الرجال من صنف بلوم في هـــذه الدنيا عاجزون لحسن عملاً لا شخصياً ، لكن الرجال من صنف بلوم في هـــذه الدنيا عاجزون لحسن

١ - نجد أن تعلق جويس بالشذوذ قد تطور في روايته finnegans Wake إذ نرى بطل الرواية يقنع زرجته بأن تفوّط في فه .

الحظ عن ارتكاب أي اغتصاب. لذلك فإنهم ينفسون عن عقـــدهم بالنزوات الأونانية (أي تلك التي يستحضرون فيها اللذة الجنسية وحدهم كالعادة السرية..) تعززها حورتهم على رداء نسائى لا يمكن توفره فى الأصل إلا للحميب.

إن سلبية الشيء أو الفرض الجنسي ٬ التي تعرضنا لها في بحثنا عن الجنس و الفوري واللاشخصي ۽ ٬ هي ذات أهمية كبرى إذا كنا نريد أن نتفهم طبيعة الشذوذ الجنسي . وهما قصة قصيرة لليونيد أندرييف بعنوان الهاوية Abyss توضح ذلك تماماً .

يقوم طالب وطالبة بنزهة على الأفدام معاً . إنها يعيشان قصة حب ولذلك فهما يغرقان في حديث مثالي طويل عن الحياة . ويمران أثناء سيرهما ، بجهاعة من المتشردين الذين يجذبهم جمال الفتاة فيقتفون أثرها ثم يهاجمونها . وبعد أن يضربوا الفتى حتى يغيب عن صوابه ، يجردون الفتاة من ثيابها ويغتصبونها كلهم . وحين يعود الفتى إلى رشده يجد رفيقته غائبة عن لوعي ، فيشرع في تغطيتها ثم يهيجه عربها واغماؤها فيغتصبها هو أيضاً . وهذا هو معنى عنوان القصة و الهاوية » .

لم يفسر أندرييف فكرة قصته هذه أو مغزاها أبداً الكنه يبدو من المحتمل أن الطالب قد تهيج بسبب اغمامًا وكذلك بكونها أعتدي عليها لتو"ه بنفس القدر الذي تهيج به بسبب عربها .

وتبماً لذلك فقد وجد نفسه قادراً على أن يشبع تلك الشهوة العنيفة النورية التي تحدث عنها فيليب دي بروين .

ولقد سمعت قصةعن لواطي أعرض عنه شركاؤه الجنسيون لأن متعته الكبرى كانت في أن يجامعهم وهم نيام بيناكان لا يشعر بأي تهيج جنسي وهم في حالة اليقظة . وهذا بالطبع هو الدافع الجنسي الصرف ، وهو يحاول ان يتجنب الإحساس بالإنكال الشخصي الذي يحد منه ويخففه .

والنقطة التي أود أن احددها هنا ، والتي هي بلا شك النقطة الرئيسية في هذه الدراسة ، هي أنه يمكن اعتبار كل هذه ( الإنحرافات ، محاولات يقوم بها أفراد للتملص من ميكانيكية التكرار . وهناك حكاية رمزية رواها أفلاطون

عن كيف تم تقسيم البشر الى ذكور وأتاث .

كان البشر يوماً مخلوقات كروية يتحد فيها الذكر والأنثى ، الا أنهم أبدوا من الطاقة والذكاء غير العاديين ما جعل الآلهة تقلق خشية أن تصبح هـذه المخلوقات آلهة كذلك . ولهذا قامت الآلهة بشطرها من الوسط الى نصفين صارا يعرفان فيا بعد بالذكر والانثى .

هذه مجرد قصة رمزية ، لكنها على ضوء علم النفس الوجودي تحمل من الحقيقة أكثر مما تحمله كثير من النظريات و العلمية ، فإنه لأمر حقيقي أن المسعى الجنسي الأساسي هو مسعى وراء الالوهية ، وراء نشوة و شبه الهية ، من تأكيد الذات تتحقق عن طريق بلوغ قمة النشوة الجنسية ، وأن ذلك ينطبق كذلك على جهد انساني آخر من تأليف السمفونيات الى ارتكاب الجرائم .

ويبدو كذلك ان القوى البيولوجية غير الواعية التي تحر كنا قد اهتدت الى ميكانيكية التكرار لكي تجعلنا نستمر في التحرك والتنساسل . وذلك مشابه لربط جزرة على عصا مثبتة في طوق حمار بحيث تتدلى الجزرة أمامه فتحثه على لحاقها ومن ثم التقدم الى الامام . أو انه يمكن تشبيه هذه الميكانيكية بارجوحة من أراجيح معارض اللهو المثبتة على قضيب حديسدي والتي تدور من فوق القضيب ثم ترتد الى مكانها الاصلى .

فالجنس يحملنا الى ذروة مرغوبة من الشعور الآني بالألوهية ثم يعيدنا مباشرة الى نقطة البداية .

وأود أن أؤكد مرة أخرى ان ذلك لا ينطبق على كل النشاط الإنساني. فإن قوة الحياة تسمح لنا بأ نتعلم شيئًا من معظم تجاربنا ، فنحن نكبر وننضج

١ ــ يذكر أفلاطون ثلاث « فئات رئيسية من الجنس » بمنى ان الفئنين الأخريين أصبحتا الذكور » ( اللواطيين ) والاناث « الاناث » ( السحاقيات ) .

ائى حد ما . والعقل يتعلم بسهولة . وحتى العواطف تتعسلم على مرّ الزمر بحيث أن سخافات كالغيرة والحسد لا تعود تحطمنا . بل وحتى الجسد يتعسم قليلا . فإذا انت أكلت مثلاً صنفاً من الطعام سبتب لك غثياناً فإن معدتك ستشمئز من ذلك الصنف ، من تلقاء نفسها لأمد طويل .

والتجربة الجنسية هي التجربة الوحيدة التي يسمح لنا بالا" نتعلم منهما أي شيء تقريباً والتعلم هنا يعني ، طبعاً ، أن بعض الرواسب من التجربة تستقر في الجهاز ، الانساني وتبقى فيه دائماً . وبعض التعلم هو تعلم فكري ، محيث أنه يمكنك بالفعل ان تعبر عن و الدرس الذي تعلمته من تجربة ها ، بالكلمات وأن تعني ما تقول حين تعلن بأن تلك التجربة وقد علمتني درسا ، بل ان السكر وتعاطي المخدرات يخلف قدراً معيناً من الرواسب ، مع أنه من المعروف حقا أنه يخيل للانسان حين يكون ثملاً أنه ويعرف ، مختلف الأشياء التي تختفي حين يصحو من سكره . لكن ليست هناك تجربة أكثر اعياء واكثر مدعاة الى الحيرة والخيبة من الجنس . فهها يكن ما يثيره فينا الجنس من رؤى وما يقوم به من أجل توحيد والذات المجزأة ، محيث يخلق فينا شعوراً آنياً بما يعنيه ان نكون جهازاً كفؤاً ، فإن و دروس ، الجنس تكاد تكون عصية الفهم على طريقتنا البليدة في التعبير عن أنفسنا .

إن تاريخ النشوء والارتقاء الانسانيين كان تاريخ محاولة التخلص من الحدود والفواصل الفظيمة التي غرستها « الآلهة » في الحيوانات من أجل الحفاظ على الذات . فالانسان يلتقط لمحة من بعض رؤيا تطالعه خارجاً في الحديقة ،فيندفع الى خارج الفرفة ويهبط السلالم ويمر عبر رواق ثم يفتح أخيراً الباب الذي يؤدي الى الحديقة ، ولكنه سرعان ما يجد نفسه مرة أخرى في الغرفة الذي بدأ منها . هذا هو الجنس .

وبالنسبة لابسط العضويات الحيسة فإن ذلك كله تجربة محضة وقد ابتكر البشر لغة للتغلب على المحدودية ، وتعلموا استعمال الكلمات لكي يحافظوا على جوهر بعض التجارب – مثل كيفية اشعال نار أو بناء بيت على سبيل المثال.

وبعد ذلك ، ابتكروا الكتابة لكي يتمكنوا من المحافظة على جوهر التجارب الأكثر تعقيداً. وابتكروا الرياضيات لكي يستعينوا بها على التحكم في العسالم المادي. ثم ابتكروا الاسلوب العلمي الذي هو أعظم قفزة تطورية منذ أن تعلم القرد ان يسير مستقيم القامة. ومع كل ذلك فإن ٩٩ بالمشة من تجربتهم بقيت عصية على الإدراك وغير قابلة للإستعال كالارض التي تعصى بعناد على الري والحراثة.

هذا هو الوضع اليوم. فالخطوات القليلة الصغيرة التي خطوناها في اتجاه الألوهية تمت على مدى ملايين السنين. وفي نواح كثيرة فإننا بالفعل محلوقات شبه الهية ، وعندنا كل الحق في إن نتباهى ونفتخر بأنفسنا ، وبالمقارنة مع أي حيوان من ذوات الاربع ، فان احقر وأحط مجرم بيننا هو د زفس » ( رب الارباب عند قدماء الاغريق ) آخر . ومع ذلك فإننا لا نعيش كالآلهة ، بل نعيش كملك عصبي المزاج يعيش في رعب دائم من خنجر قاتل مغتال . إننا نعيش حياة مهزومة منهارة ، تصفعنا الحياة عند كل منعطفونتركنا منهكين . . بعياداً مخذولة مرهقة من قلك التي تجر عربات الحمل ، تخر على الطريق وتريد عياداً مخذولة مرهقة من قلك التي تجر عربات الحمل ، تخر على الطريق وتريد أن تبقى مكانها وتموت دون ان تعي او تفهم ماذا كان معنى كل حياتها او لماذا قضي عليها أن تجر عربة الحمل طوال كل السنوات الماضية . بل ان الاشخاص الذين هم من مستوى أينشتاين أو برناردشو يموتون بنفس الحيرة واللافهم اللذين عمال مستفل .

لذلك فإنه ليس من الإشتطاط القول بأن الآلهة قد اهتدت إلى سلاح مكانيكية التكرار لمنع البشر من التقدم شوطاً كبيراً نحو الألوهية التي يهفون اليها . لكن من الواضح أنه إذا كان « للوجودية الجديدة » من نقطة بداية فان هذه النقطة تكن في الجنس . وهذه النقطة هي أن نبتكر الطرق الكفيلة بسد الطريق على ميكانيكية التكر ار . . التي هي بالنسبة للانسان حالياً كالتأتأة التي لا تجدي نفعاً . . وأن نبتكر من ثم صيغة أو لغة ادراكية تمكننا من أن نعي ونفهم بعض معنى التجربة الجنسية .

إن ( انحرافا ) جنسياً مثل فتيشية ليوبولد بلوم هو عبارة عن محاولة الجهاز السلم الصحيح أن يمزق الغهامات التي تغشي قدرته على الوعي الذاتي وعلى تعميق هذا الوعى .

وهناك نكتة معروفة في أوساط الأطباء النفسانيين مؤداها أن طبيبا نفسانيا يقول لأحد مرضاه: « لقد اكتشفت أخيراً سبب عقدة النقص التي تشكو منها . إنك ناقص » وعلى صعيد موضوعي ، فليس هناك أي إنسان ناقص . فإذا نظرنا إلى الإنسان من وجهة نظر معينة ، نجد أنه ذروة عملية تطورية . وإذا ما اعتبر الإنسان نفسه على ضوء هدذه الفكرة ، فإن « عقدة النقص » ستختفي إلى الأبد وسيضع الإنسان على وجهه إبتسامة الرضى الذاتي دوماً . ( وبالنتيجة فستكون حضارتنا أكثر انهاراً ما هي عليه الآن ) .

إن ميكانيكية التكرار من شأنها أن تمنعنا من اكتساب شعور عظيم بالتفوق ( وهي كذلك تمنعنا من أن تكون لدينا الإستجابة الحادة القوية لتحديات البيئة التي نعيش فيها . ) ولا تمييز كازانوفا الجنسي هو محاولة متكررة « لإثبات نفسه » . ولقد بقي كازانوفا أسير هوس الإغواء لأن ميكانيكية التكرار كانت تتسلل وتخطف منه دليل « اثبات نفسه » بعد كل عملية ناجمة من الاغواء الجنسي . فلولا هنده السرقة الشاملة الكلية لثار تجربتنا ، لما كانت الحياة الإنسانية عبارة عن مثل هذا الجهاد المؤسي والمؤلم للفوز بمثل هذه المكاسب الصغيرة . ولكان كازانوفا الذي أثبت بمفامراته تفوقه الاجتاعي والجنسي ، قد صب طاقاته الغنية في عمل أدبي فخليف وراء ، شهرة كفولتير آخر بددلاً من مذكرات أحمق مخادع .

فالكتــّاب والفنانون العلماء ليسوا في الغالب رجالاً «ولدوا وفيهم العبقرية» بــــل هم رجال تمكنوا سواء عن طريق الحظ السعيد أو الجهد أن يتخاصوا من أغلال ميكانيكية التكرار التي تقضي على معظم الناس بالعبث واللاجدوى .

فالقول أن فولتير أو تولستوي أو برناردشو كانوا « يمتلكون عبقرية » معناه بكلمة أخرى أنهم كانوا أقل تأثراً من معظم الناس بالعصبانية (أي النيوروسية)

الناجمة عن مركب النقص. وإنه لمن المفالطة القول بأن المصبانية هي شكل آخر من أشكال العبقرية. فقد تكون العصبانية عاملاً مساعداً في بعض الأحيان بعنى أن تكون حافزاً سلبياً يحث الارادة في غياب وجبود حافز ايحبي . لكننا إذا نظرنا إلى معظم الأدباء والفنانين الكبار الذين كانوا من العصبانية مثل دستويفسكي وشيار ولورنس، فإننا سنلاحظ أن العصبانية كانت هي الماسل الذي حطم أعمالهم تدريجياً .

فالإنحراف الجنسي إذن هو محاولة الإنسان أن يتحايل ويتغلب على عصبانية النقص التي فيه بأن يزود نفسه بنوعية من التجربة أغنى وأكثف مما يمكنه الحصول عليه من التجربة ضمن الحدود والعادية ، إنه محاولة الإنسان أن يتنفس بعمق أكثر وأن يحرر نفسه من ربقة عدم تحقيق الذات .

يقول بطل رواية ﴿ الجحيمِ ﴾ لباربوس :

و انني لا شيء ، ولا أستحق شيئا ، فهو لا يريد امرأة معينة بل كل النساء ، لكنه يعرف أنه لا يستحقهم . وإن موقفاً مثل موقف و القاتل الجنسي الألماني ، بوميرنكه أقل خستة وإن كان عملا أكثر عداة للمجتمع ، فبوميرنكه على الأقل يقوم بمحاولة ضالة للفوز بكل النساء . والشيء المؤسي في حالة بوميرنكه ومعظم المجرمين والمنحرفين الجنسيين هو أنهم لا يكتسبون أو يتعلمون شيئاً من التجربة ، فيكانيكية التكرار غير رحيمة أو متهاونة معهم كا هي مع كازانوفا . وهدا هو ما يجمل من قضية مثل قضية تشيسان شيئاً مفجما ، بمعنى أن الخطر الذي أحدق بحياته ( أثناء محاكمته والحكم عليه بالإعدام ) حفزه الى أن يغير ويعكس خط السير الهبوطي المعتاد بالنسبة لأي مجرم وأن يرتقي مقاما

إذن فالمصابون بانحرافات جنسية طفيفة مثل الفوييريين والفتيشيين هم أناس يرغبون في أن يوسعوا تجاربهم الجنسية من غيير أن يستمينوا بأبسط وأوضح السبل إلى ذلك أي بالاعتداء على النساء وافقادهن الوعي ثم اغتصابهن . ( وانني هنا أسقط من الاعتبار طبعاً ذلك النوع من الفتيشيين الذين لا يفعلون شيئاً سوى

أن يستسلموا « لمفناطيسية ، شيء معين ، مثل مربلة أو طاقية نوم ، ينسبونها دوماً الى امرأة امتلكوها ) .

ولا شك أن حالة مثالمة من حالات الفتيشية البسيطة ستوضح هذه ، وهي مأخوذة من كتاب لـ « بكهارت ، اسمه « المنتهكون ، The Violaters واسم الفتىشى فى هذا الكتاب هو رودنى شايرز الذي لفت نظر بكهارت كواحد من الأحداث المجرمين الذين يحتاجون إلى معونة مراقب للأحداث. كان شايرز إن ممثل مشهور تزوج عدة مرات . ولم تكن كل زوجـــاته يعطفن على الصبي الذي كان انثوي المظهر والذي كان يتـــوق دائمًا إلى الحبة والعطف بالإضافة إلى أنه كان يتأتىء في كلامه . وحين كان شابرز طفلًا صغيراً كان يترك لوحده مرات عديدة، وكان لذلك يحمل معه إلى الفراش بعض ثياب أمه ويتصور أبها معه . وتحولت هذه العادة فيما بعد إلى حالة جنسية يقوم شايرز فيها بالحصول على مــا يمكنه من الثباب النسائية الداخلية ( الجوارب وقمصان النوم كانت تروق له بنفس القيدر كالكلاسين النسائمة ) ويستعملها لمهارسة العادة السرية؛ وحين كان شابرز في سنى ما قبـــل العشرين حصل على عمل اضافي كصبي مراسل في احدى الوكالات المسرحية ، التي كان أبوه أهم زبائنها ، وهناك قابل ساحراً مسناً كان يعمل على المسارح . وقد علـتمه الساحل العجوز كيف يفتح أقفـــــالاً بسيطة بقطعة سلك وبمفاتيح خاصة . وحــــدث لأسباب خاصة أن شايرز كان يمر في ذلك الصيف بالذات بتوتر عصبي . وزاد في تهيجه منظر العديــــد من الممثلات الصبايا اللواتي كن يترددن على الوكالة . ونتبجة لكل ذلك فقد اهتدى إلى فكرة السطو على شقق المثلات للحصول على بعض ثيابهن الداخلية . وعلم يوماً بطريق الصدفة أن عمثلة ما ستفسب عن شقتها تلك اللمة .

وفي المساء اتصل بالشقة هاتفياً ، ولما تأكد من عدم وجود أحد فيها توجمه إلى الشقة واستطاع أن يدخلها وأن يسرق عدداً من الكلاسينوالجوارب وقميصاً من قمصان النوم . وحين عاد إلى بيته فرش الثياب المسروقة على سريره ومارس العادة السرية . لكنه أحس بالخجل والوجل بعد ذلك فألقى الثياب المسروقة

في محرقة القهامة. وعند هذه النقطة فإنقيامه بالتنفيس عن توتره الجنسي وكذلك بالجماع الرمزي مع الممثلة الجميلة وبالتحطيم الرمزي ولغرابتها، كانت ستدفعه ربما إلى التخلي عن القيام بأية مخاطرات أخرى لقاء مثل هذه النتيجة الضئيلة. إلا أنه ما أن مرت أيام معدودات حتى سنحت له فرصة مماثلة فاغتنمها وأعاد الكر"ة.

يقول بكهارت: «كان يقدم على كل سرقة وهو يرتجف وجلا بينا كان جسده يتصبب بالعرق البارد . ومع ذلك وبالرغم من خوفه .. كان مأخوذاً بفكرة الدخول خلسة إلى مخادع النوم وكان يحظى لذلك برعشات من النشوة لم يكن بمقدوره أن يصفها به هذا هو أيضاً جزء مألوف من النسق العام للتصرف الفتيشي فيكانيكية التكرار غير المدركة تربط بين مختلف المشاعر وتكو مها في كتلة مشوشة . فالثياب الداخلية ترتبط بفكرة تعرية امرأة من ثيابها . (إن تحو ل الثياب الداخلية نفسها إلى الهدف الجنسي بالذات أمر غير وارد ، وإلا لكان خلمها عن فتاة فقدت صوابها سيكون بلا شك أكثر متعة ومرضاة ) .

ودخول غرفة النسوم يرتبط بالثياب الداخلية . وفكرة السرقة ترتبط بدخول غرفة النوم . وكل المشاعر المختلفة التي تخالج الفتيشي كالخوف والخجل التي تبلغ ذروتها في ممارسة العادة السرية هي نوع من عملية تطهير النفس. وكانت الغلطة التي ارتكبها شايرز هو أنه اختار ضحاياه من الممثلات اللواتي يتعاملن مع الوكالة التي يعمل فيها بالذات ، كما أنه غالباً ما كان يسطو على مجموعة معينة من الشقتى .

وذات ليلة تبعه رجال البوليس ثم ضبطوه وهـو يحمل عـداً من الثياب الداخلية تحت الباوفر التي يلبسها . وبـدلاً من أن يعامل كشخص مصاب بإختلال عصبي يحتاج الى معالجة ، أحيل إلى محكمة للأحداث . وقضت الحكمة بالا تحكم عليه بالسجن إذا ما انخرط شايزر في سلك الجنديـة . وبعد عـدة أسابيع من التحاقه بالخدمة العسكرية توفي شايرز في احد المستشفيات من مرض مفاحي، .

إن حالة شايرز توضع عددة نقاط . فذلك النوع من الفتيشية الذي كان

يعاني منه ناشيء عن الحبوط والخيبة ، بل انه كازانوفية رمزية .

وفي نواح معينة فانه كذلك يشبه تعاطي المخدرات: ومن الممكن استخدامه للحصول على زخم في التجربة لا يمكن تحققه بغير ذلك. وبتشبيه علمي فإنه مثل عملية تجميع معلومات جديدة. لكنه كذلك باعتباره مشابها لتعاطي الخدرات قادر على أن يعطي اليد الطولى لعامل و التجربة ، فيقضي بذلك على قوة الارادة.

وقد حاول أحد علماء النفس التابعين لمدرسة يونج ، أن يفسر بسخرية سبب فتيشية الكلاسين النسائية واستقلالها الظاهر عن المسببات الكامنة وراء ضروب أخرى من الفتيشية مثل فتيشية العكازات وفتيشية الشعر الخ ، فقال بأنها قسد ترجع الى أصول عرقية قديمة ، أيام كانت المرأة تقدم كلسونها الى الرجل كدلالة رمزية على الاستسلام له . لكن عالم النفس هذا لم يطرح نظريته هذه على صعيد جدي طبعاً . ( الكلاسين هي في الواقع ابتكار حديث تقريباً يعود تاريخه الى أقل من مئتي عسام : فالنساء في العصر الإليزابيثي لم يكن يلبسن شيئا تحت تنافيرهن ) . وهذه النظرية قد تكون تقليداً للفكرة الفرويدية القائلة بأرث فتيشية الأحذية تنسع من الشعور والاعتقاد بأن الحسناء هو مهبل رمزي ، إلا أنها تشير إلى حقيقة هامة في هذه القضية ، الا وهي أن بعض الأشياء والرموز الفتيشي منذ البداية تقريباً لمفناطيسية ونفوذ الرمز الفتيشي المني . أما الأنواع الأخرى من الفتيشية فهي تمتلك ميزة البديل الحتمي للعملية الجنسية الذي يفصله عن العملية الفعلية المفية المنسبة الذي ينصله عن العملية الفعلية المنساء المنهي . أما الأنواع عن العملية الفعلية المهماء حاجز ضئيل من شعور القصور والخيبة ، مثلها في ذلك متسل الكلب المتهيج جنسياً الذي يلتجيء الى الاحتكاك بذراع أو ساق في .

في عام ١٩٣٣ ، كتب هافيلوك إيلتيس يقول : و إن الانحرافات الجنسية قابلة للحدوث على وجه الخصوص في مدنية مثل مدنيتنا ، حيث توجد حوافز قوية للنشاط الجنسي ، وتوجد معها في ذات الوقت كوابت قوية للحد من هذا

النشاط خارجاً أو داخيلاً ، ومنذ ذلك الحين ازدادت وحوافز النشاط الجنسي ، في حين ارتفعت نسبة الجرائم الجنسية في انكاترا بثلاث مرات عنا كانت عليه . فإذا ما قارنا بين الجلات الشعبية التي كانت تصدر في الثلاثينات عملة بقصص الجرائم الجنسية التي كانت تحدث بالفعل ، وبين المجلات الشبيمة التي تصدر الآن في الستينات ، فسنتوصل الى النتيجة ذاتها وهي أن عدد الجرائم التي تمت الى الجنس والإنحراف الجنسي قد ازداد . وقد يكون من الطريف أن نتوصل الى احصائية دقيقة لهذه الزيادة إذا ما قارة ا بين خسين عدداً صدرت في اوائه الثلاثينات لمجلة من تلك التي تنشر و قضايا بوليسية حقيقية ، وبين خسين عدداً من أعداد هذه المجلة صدرت في الستينات . ففي أعداد الثلاثينات كانت ستطالعنا قصص عن الزوجات اللواتي كن يدفن بعد قتلهن في الحدائق الحلفية وأبناء المزارعين الذين كانوا يفتالون أوصياءهم ، والأزواج الذين كانوا يفتلون بالتسميم ، وهي كلها قصص لا تختلف كثيراً عن تلك التي تحدث في السنوات الحالية . لكن القارىء في الثلاثينات كان من غير المتوقع أن يطالع بنفس القدر الذي يطالع به قارىء اليوم قصصاً عن و مجرم مولع بالكلاسين بنفس القدر الذي يطالع به قارىء اليوم قصصاً عن و مجرم مولع بالكلاسين النسائمة ، أو و رجل يجن بالبنات الصغيرات » .

كانت هناك في الثلاثينات جرائم جماعية وبجرمون وقتلة جنسيون ، لكنه لم يكن هناك من يماثل بيتر مانيويل الذي قتل فتاتين لمجرد سرق كلسونيها على ما يبدو ( أعدم مانيويل عام ١٩٥٦ )(١) .

ولربما كان بعض الكتاب المتخصصين مثل بينيه وفرويد وهيرشفلد يضخمون أحياناً الأسباب الكامنة وراء نشوء أنواع مختلفة من الفتيشية . وإن كرافت –

من سوء الحظ أنه لم يصدر بعد أي تقرير نفساني عن مانيويل ، وما ذكر عن حالته في كتبمثل كتابجون جراي ويلسون لا يتعدى سرد وتقديم الحقائق المتعلقة بجرائه (ارتكب مانيويل عشر جرائم قتل ) بدون تقديم أية استنتاجات عن عقلية مانيويل . لكنه يستدل من التليحات الواردة أثناء محاكمته أن مانيويل كان مصاباً بفتيشية الكلاسين . ومع أن أساني من ضحاياه كن نساء إلا أنه لم يكن هناك أي دليل على قيامه باغتصابهن .

إنج مثلاً يفترض بأن فيشية الأحذية تشتمل على شيء من المازكوية نظراً لأن القدم هي رمز من رموز الانتصار والقهر ، كالقول و مداس تحت الأقدام » . وقد يرد فيلسوف على هذه النظرية الافتراضية باستعارة ما قاله أوكهام من أن من غير المفيد أبداً أن نطرح من النظريات ما هو أكثر مما هو صروري اطلاقاً لتفسير مشكلة مسا . ومن السهل بمكان أن نفهم كيف يمكن للحذاء أن يصبح و رمزاً جنسياً » إذا حسد أنه ارتبط بفكرة الجنس بطريق الصدفة ومن خلال حادثة معينة . ويورد هيرشفلد حادثة يمكنها أن تفسر ذلك .

كان فتى في الرابعة عشرة من عمره يقيم مع عائلة صديقة ، عندها فتا وحيدة جميلة في العشرين من عمرها . وكان الفتى يجد متعة في الاستلقاء على السجادة المفروشة أمام المدفأة . وذات مساء أرادت الفتاة ان تتناول شيئاً من الرف القائم فوق المدفأة فداست بإحدى قدميها مازحة عليه ورفعت تنورتها قليلاً بينا رفعت قدمها الاخرى وقربتها من النار . وأصيب الفتى نتيجة لذلك بتهيج جنسي محموم فأمسك بقدمها القريبة من النار ، ووضعها على عضوه التناسلي وراح يحركها حتى بلغ حالة القذف . وسرعان ما أصبح ذلك ولعبة » منتظمة بينها ، فكانت الفتاة تقف عليه وهو مستلق على الأرض وتحرك قدمها على معدته واضلاعه ، ثم يسك هو أخيراً بقدمها الأخرى ويضعها على قضيبه حتى يصل ذروة النشوة الجنسية ويحدث عنده قذف . ولم يذكر الفتى ما إذا كانت وصفه لها كيف كذلك مرحلة الانتماظ أي ذروة النشوة الجنسية ، لكنه ذكر في وصفه لها كيف كانت وعيناها تبرقان ووجنتاها تتوهجان وشفتاها ترتعشان » إذ كانت انتفاضات قذفه تنتقل الى قدمها .

وفي هذه الحسالة نجد أنه من غير الضروري ان نتحدث عن السادية أو المازوكية . فقد تكون المشاعر الجنسية لفق في الرابعة عشرة من عمره ، قوية وعارمة ال حسد كبير . وحق إذا كان الفق طبيعياً وغير مصاب بأي شذوذ ما ، فانه من المحتمل ان يصاب بالتهيج لدى رؤية ساقي فتاة في جوارب بيضاء تنصبان فوقه . فاذا ما رفعت تنورتها فإن تأثير ذلك سيكون أقوى . ففي

هذه المرحلة يكون القضيب كبندقية ذات زناد حساس جداً ينطلق بأقل قدر من الضغط. إن استمرار الفق والفتاة في بمارسة هذه العملية حتى أصبحت عادة لا يعتبر دليلا على الشذوذ بل على القصور والحبوط الجنسيين وعلى وقوع العاطفة الجنسية تحت ضغط هائل. (وعلى كل حال ، فقد سعى الفتى جدياً بأن يتخلص من هذه العادة بحيث أصبح من المترددين على عيادة هافيلوك المليس).

والنقطة التي ينبغي ملاحظتها هنا هيأن تكرارهذه المهارسة كان من المحتمل أن يؤدي إلى نشوء أي عدد من و الانحرافات ، فقد كان من المحتمل أن يربط الفق بالإضافه الى الحذاء بين المتعة الجنسية وجوارب الفتاة أو كلسونها ( إذا كان قد تمكن من رؤيته ) ، أو كان من المحتمل أن ينشأ عنده حب الاستلقاء تحت أقدام إمرأة ( وهو ما حدث بالفمل ) . إن الطاقات الجنسية لها كل عنفوان النهر السريع ، كا أنها ذات قابلية لأن تشق لها مجرى في أي اتجاه محدث أن تكون قد سلكته عند فيضانها المعتاد . وعندها تقوم ميكانيكية التكرار بتضخيم هذا الميل وتحويله الى و انحراف ، ولا ضرورة هناك لأيدة نظريات بنضجيم هذا الميل وتحويله الى و انحراف ، ولا ضرورة هناك لأيدة التكرار إفتراضية حسول شخصية المريض ، فالعاطفة الجنسية وميكانيكية التكرار الشخصة .

والنقطة التي تبرز بوضوح من هذه الاعتبارات هي أن و الفتيشيه ، هي المم خدّر لحالة غير محددة. وكانت الفتيشيه تعني يوماً مجرد الشغف الجنسي بالجوامد عديمة الحياة . وفيا بعد أصبح من الضروري توسيع معناها ليشمل اجزاء من الجسد كالشعر والأقدام الخ . ولكن هدل هناك من سبب منطقي يمنع تسمية رجل ذي ميول جنسية عادية به و فتيشي نساء ، وتسمية لواطي به و فتيشي رجال ؟ ، فإذا كان الجنس و عقلياً ، كا تبين كل هذه التحليلات (أي مركبا من طاقة جنسية خام ، كالرصاصات في مسدس مثلا ، ومن عامل عقلي هو الذي من طاقة جنسية خام ، كالرصاصات في مسدس مثلا ، ومن عامل عقلي هو الذي من طاقة جنسية خام ، كالرصاصات في مسدس مثلا ، ومن عامل عقلي هو الذي من طاقة جنسية خام ، كالرصاصات في مسدس مثلا ، ومن عامل عقلي هو الذي من طاقة جنسية خام ، كالرصاصات في مسدس مثلا ، ومن عامل عقلي هو الذي من طاقة جنسية خام ، كالرصاصات في مسدس مثلا ، ومن عامل عقلي هو الذي من طاقة جنسية خام ، كالرصاصات في مسدس مثلا ، ومن عامل عقلي هو الذي المناس التسكيلات و التسكيلات و التسكيلات و المناس المناس المناس و المناس المناس و التسكيلات و المناس و التسكيلات و المناس و الم

كلمات مناسبة مثل « فتيشية » . وقد يجد كثير من القراء أن تمييع مصطلحاتنا وعدم تحديدها تحديداً دقيقاً هو ضرب من الفائدة المريبة وانه كذلك خطوة في طريق التشويش التام . وفي الواقع أن عدم التدقيق هذا يساعد على تحطيم تلك النظرة الى الجنس بإعتباره شهية مباشرة كالجوع تحتاج الى اشباع مباشر كالطعام ، ويضع التشديد على عامل الاختيار العقلي الذي هو الحرية .

إن التحليلات الفرويدية القديمة الجنس بدأت من منطلق مادي . لكن الاستنتاجات التي توصل اليها التحليل الوجودي هي على طرفي نقيض من النظرة الفرويدية . ويمكن تحديد هذه الاستنتاجات على الوجه التالي : عامل الجنس بدون أية مفاهم أو تصورات سابقة ، وطبق عليم أساليب التحليل الفنمنولوجي وسترى أن دراسة الدوافع الجنسية تؤدي بالبحث إلى بحال الحربة الانسانية .

ودراسة الجنس بالأساليب الفنمنولوجية لربما يكون أقوى وأبلغ أسلوب تم اكتشافه حتى الآن للتحقيق في المسألة الوجودية .

في بجال بحثنا في موضوع الدافع الجنسي تبدو كلمة ( الانتقاء ) أفضل في بعض الحالات من كلمة ( التعمد ) وفي حالة المريض الذي تحدث عنه إيليس فقد قامت عسدة عوامل ذاتية ( بانتقاء ) هدفها أو بالأحرى بإنتقاء شكل تجربة المريض الجنسمة المقبلة .

وحالة رودني شايرز تبين لنا كيف أن التعمد في الانتقاء قد تشتط أبعد مما وصلت اليه في عملية الربط بين العملية الجنسية والرمز . فقد اعترف شايرز بأن دخوله إلى مخادع النساء كان يسبب له اثارة جنسية . ( تلامذة فرويد سيفسرون ذلك بقولهم إن المخدع هو جحر وانه لذلك رمز جنسي للأنثى ) .

ويبدو كذلك أن التحسب والخوف من اكتشاف أمره كانا يزيدان من تهيج شايرز الجنسي . وليس هناك كبير فرق في ذلك بسين نفسية رودني شايرز ونفسية المصاب بداء السرقة الذي يدفعه التهيج إلى السرقة من المتاجر الكبيرة . ومن أطرف الأمثلة على كيف تتم علية الربط حالة قاتل من شيكاغو اسمه

وليم هايزنر ، فهايزنر هذا الذي صدر الحكم عليه وهو في سن الثامنة عشرة لإرتكابه ثلاث جرائم قتل ، كان ذا سوابق جنائية تعود الى يوم كان في سن الثالثة عشرة. فقد أمضى فترتين في اصلاحية للأحداث بسبب ارتكابه السرقة الا أنه يبدو بأنهم لم يدركوا سبب تسلله الى المنازل ، فقه كان يسرق لجمره سرقة الكلسونات النسائية. وقد بدأ هايزنر يتمتع جنسيا بسرقة الثياب الداخلية مذكان في سن الثانية عشرة . وفي سن الثالثة عشرة بدأ يقوم بالسرقة منازل . وسرعان ما كان منظر نافلة مفتوحة يسبب عنده حالة انتصاب ، وكانت أول مرة قام فيها بالإعتداء على امرأة هي على أثر خروجه من الفترة الثانية التي قضاها في احدى الإصلاحيات . فقد هاجم امرأة وضربها على رأسها بعض بعده يكن يهاجم النساء الا عندما كن يفاجئنه أثناء قيامه بالسرقة ) . وبعد هذه الحادثة ارتكب جريمي قتل . كان في هذه الأثناء قد أصبح عرضة لحافز سادي قوي . فقد طعن أول إمرأة منها في حلقها ثم ربط قيصاً للنوم حول عنقها . أما الثانية فقد شو هها أكثر من ذلك . وبعد أن قتلها كتب بأصبع الحرة فوق فراشها :

و بالله عايكم اقبضوا علي قبل أن أرتكب المزيد من القتل . لا أستطيع أن أتحكم بنفسى » .

وفي نهاية المطاف قتل هايزنر طفلة في السادسة من عمرها كانت قد أفاقت من نومها وحادثته عندما مر" بغرفتها . وقد قطعها إلى أجزاء صغيرة وألقى يجسدها المقطع في المجاري . وحين ألقى البوليس القبض عليه أخيراً وجد في بيته أكثر من ثلاثين كلسوناً نسائماً .

وتكشف شهادة هايزنر إلى الأطباء النفسانيين عن التركيب النموذجي للمجرم الذي يشغل عقله الجنس. فقد كان هايزنر يتعرض لدافع قوي يحضه على السرقة ، فإذا قاومه أصابه صداع ألم . وكان أثناء قيامه بالسرقات يعيش حالة من التوتر العنيف كانت تدفعه الى أن يقدم بدون تردد على القتل إذا مسا

فاجأه أو اعترضه أحد. ولتبرير هذه الجرائم أمام نفسه ابتكر شخصية أخرى لنفسه أسماها جورج . وقد صرح بعد اعتقاله بأن جورج هو الذي كان يرتكب السرقات وجرائم القتل(١) .

وفي احدى المرات وضع ثيابه في غرفة الغسيل وقفل عليها الباب والقى بالمفتاح الى داخل الغرفة . ولكن ألحت عليه الرغبة بعد منتصف الليل ، وتغلبت على مقاومته فزحف إلى غرفة الغسيل من خلال خندق المجاري ولبس ثيابه ثم خرج .

وقد و'جد هايزنر سليم العقل فحكم عليه بالسجن مدى الحياة .

والذي يستحق الإهتام في هـذه القضية هي الطريقة التي أصبح بموجبها الجنس مرتبطاً بفكرة الشر" (أو معاداة المجتمع). ففي البدايسة لم تكن هناك ضرورة لإرتكاب أية جرية لإشباع رغباته الفتيشية. ولكنه ما ان أصبح يسرق للحصول على الثياب الداخلية حتى بـدأ شعور التهيج الجنسي يرتبط بشعور التهيج الناتج عـن الخطر 'كاكان الحال مع رودني شايرز. وأخيراً نراه يتخذ موقف الجراميا بحتا مع نفسه ومع المجتمع. والموقف الإجرامي هذا هو عكس موقف المصلح الديني والاجتاعي. فالمصلح يؤمن بأنه على حتى وان المجتمع على خطأ وان عليه تبعاً لذلك أن يستخدم قـوة حجته واقناعه لجمل المجتمع على خطأ وان عليه تبعاً لذلك أن يستخدم قـوة حجته واقناعه لجمل المجتمع يقبل قيمه. أما المجرم فـيرى في المجتمع ضحيته التي لا تشك فيه. لكنه كذلك يرى فيه القاضي الذي سيدينه. فيتكون لديه نتيجة لذلك احساس الجرذ الذي يختبيء في جحره 'احساس الرجل المختبىء الطريد. إنه محاط بالأعـداء والكراهية. لكن د قـواه المثالية الا تملك فرصة على النمو والتباور 'فهـو لن يستطيع أن يندمج في أي تفكير بناء لأن أن

١ – بعد صدور الحمكم عليه ، اعترف هايزنر بأن جورج هو مجرد اختراع من بنات أفكاره
 التجأ اليه في محاولة للدفاع عن نفسه بحجة الفصام العقلى أي الشيزوفرانيا .

صراع ضد المجتمع . كا أن و التفكير المفيد ، بالنسبة له هو ذلك التفكير الذي سيساعده في معركته ضد المجتمع . وبالنتيجة فهو يفتقد مركز ثقل حقيقيا ، لأنه لا يتوقف عن التفكير في نفسه بالمقارنة مع الناس الآخرين . وبدلاً من أن ينمي فيه هذه النظرة الذاتية التي تقول : الحقيقة هي ما يحركني بعمق ، والشر هو ما يؤذيني أو يحطم علاقتي بالآخرين ، فإنه يفكر بالخير والشر ببساطة وبدون تعمق . إنه يتمتع بالجنس لكن الجنس شر . (هذا هو نقيض مفهوم بليك ) . لكنه يحتاج الى الجنس ويجب أن يناله ، لذلك فهو على استعداد لأن يعتبر نفسه شريراً ويتقبل ذلك .

وما أن يقع فريسة لعادة اعتبار نفسه إنساناً شريراً ، وحشا برياً عليه أن عارس الحيلة والخديمة لكيلا يتمكن المجتمع من إبادته ، حتى يكون قد اكتسب الحالة النفسية والعقلية التي تدفعه الى ارتكاب الجرائم السادية . وحين يقترف جريمة فإنه لا يحس بوخز الضمير ، لأن ذلك لن يؤدي الا الى تأكيد اعتقاده السوداوى بأنه شرير بدون أمل أو شفاء .

وشر"ه هذا عالة أو عبء ثقيل ، فهو اذن يكتب توستلا إلى الجتمع بأن يقبض عليه . ثم همو يبتكر كذلك شخصية ثانية لنفسه ويسميها جورج لكي يعتقد على الأقل بأنه ما زال فيه بعض الخير . (ربحا كانت تنشئة هايزنر الكاثوليكية قد زادت من ميله نحو انفصام الشخصية ، فعلى الرغم من أن عادة الإعتراف في الكنيسة الكاثوليكية لها بلا شك مزايا كثيرة الا أنها عاجزة على كل حال عن تقوية ميال الإنسان نحو أن يكون أكثر اعتاداً على نفسه أخلاقياً .

وقد يجد بليك أو نويس في هايزنر مشالاً مؤسياً على التأثيرات الهدامـــة لحضارة تجارية . فالحيوية الجنسية التي يعتبرها بليك و هبة من الله ، قــد ضلت السبيل على طول الخط .

ویتجدث بیتر کیجان ، أحد أبطال برناردشو ، عـــن إنسان ما فیصفه بأنه دروح مسکینة ضائمة ، سجنت بدهاء داخل قضبان غــیر مرئیة ، .

وهذا هو الحكم الذي سيطلقه على هايزنر ، أيّ إنسان يهتم إهتاماً ذكياً بالتعليم وبمشاكل المجتمع .

إن القضايا التي تثيرها جرائم هايزنر هي من التعقيد والتشابك مجيث يستحيل حلمها بتعميات واسعة عن التعليم والثقافة . إنها قضايا تتعلق بالاتصال والترابط بين الناس ، وهي قضايا مجتاج حلها إلى عسلم نفس أعمق بما هسو موجود الآن .



## الفصلالسادس

مَعنى "الانجِراف «

-4-

الراعي الذي شطر قضيبه . جرائم القتل الجنسية . قضية كريستي . هيت . حب الأموات . قضية د . و . الجاريش برتراند . اللواطية وجماعة اللوطيين .



إن تحليل الشذوذ الجنسي والجرائم الجنسية بكشف عن صعوبة لم تحدد بومـــا بوضوح حسما أعرف . هناك عاملان متميزان في كل حالة « شذوذ » ، بِعتبران عادة عاملًا واحداً . هناك عامل الحيوية التي تجهد في أن تشقى مجراها الخاص ، رعامل الإنحلال والإرهاق الذي يقوم بجهد ضعيف أخسير للتوصل الى و الفرابة ، من خلال لذة جديدة . ومن الأهمة بمكان أن نمنز بن هذن الماملن . وقد وضع دي ساد اصبعه على العامل الثاني حين جعل دورسيه يعلق بأن معظم الإنحرافات المتطرفة هي نتيجة للملل والتشبع والتفاهـــة . ويسرد هيرشفلد حادثة تكاد تكون رمزاً للإنحلال الهدام . وتتعلق هذه الحادثة براع كان عمله بشتمل على قدر كبر من الوحدة . وقد بدأ هذا لراعى عارسة العادة السرية وهو في سن الخامسة عشرة ، وكان في بعض الأحيان يمارس هــذه العادة حوالي خمس عشرة مرة في الموم ، وكان توتره وتهبحه من القوة بحيث أن الدم كار. يتدفق منه بدلاً من المني . وبعد حوالي عشرة أعوام أو أكثر بدأ الراعي عادة بإدخال قطع صغيرة من الخشب في القناة البولية بحيث أن عضوه التناسلي بلغ حالة من عدم الحساسية والتأثير لم تعد تنفع معه كثيراً الطريقة البيدوية المعتادة في الإثارة . ثم اكتشف الراعي أنب يستطيع أن يتوصل إلى ذروة النشوة الجنسية ومن ثم القذف عن طريق اجراء جرح صغير في طرف عضوه التناسلي بواسطة سكان . وقد كرر هذه العملمة مئات المرات مجيث أن عضوه التناسلي انشطر يوماً إلى جزئين متساويين . وقد توفي هذا الراعي وهميو في الثلاثين من عمره ، بعد أن أجريت له عملية جراحية لإخراج قطعة من الخشب كانت مستقرة في مثانته .

إن أول ما يلفت الانتباء حين نممن النظر في هذه الحادثة هو الفراغ الذي

كانت تعاني منه حياة الراعي المذكور، إلى حد أنه لم يكن يجد ما يفعله أفضل من أن يمارس العادة السرية حوالي خمس عشرة مرة في اليوم . وهـولم يجامع امرأة أبداً ، اما بسبب الخجل أو الشعور بالذنب . (وهذه حالة ليست غريبة كلية كا قد تبدو . فأشهر مثال على رجل لم بضاجع امرأة بالمرة ، هو نيكولاي غوغول الذي شحن بشعور من الإثم نتيجة لمهارسة العادة السرية ، وقـد عذيه هذا الشعور ولون قصصه بأشباح غريبة ترمز كلها الى احساسه بالاثم ) . وربما لم يكن بمقدوره ، أو لم تكن عنده الفرصة لأن يقرأ أو يكتب كا أنه كان ذا تعليم ضيل . فالحياة ستكون عبا طويلا مملا من الوعي اللامرغوب بدون هذه المتعة الوحيدة . لكن الغريزة الجنسية لم يكن المقصود منها أبداً أن تتحمل كليت عبء حاجة الإنسان إلى أن ينفس عن طاقته . والتركيز الزائد على الجنس سيؤدي حتماً إلى الانحلال . وهنا يكننا أن نعتبر العضو التناسلي المشطور كرمز لتحطتم النفس .

ويؤدي هذا مباشرة إلى اثارة مسألة ايجاد سبل وأكثر ملاءمة ، للطاقـــة التطورية كما ويؤكد من جديد الفارق المميز بين العوامل الإنحلالية والعوامــــل الخلاقة في النشاط الجنسي .

كتب بليك يقول:

حين ينفتل الفكر في كهوف فمندها يظهر الحب جذوره في أعماق الجحيم

وبممنى آخر ، فإن الطاقات الحيوية المنهزمــة الفاشلة ستعبّر عــن نفسها في التدمير .

الآأن ذلك يجب الآيممينا عن طبيعة هذه الطاقات. ولعل نيتشه هــو الوحيد من دون الفلاسفة الذي أدرك حقيقة هــذه الطاقات بعمق عظم وشدد تشديداً تاماً على الدور الذي تلعبه. إن التركيب الإنساني كلــه تتلبسه إرادة تحقيق القوة ، وقد اعتبر نتيشه إرادة القوة هذه كأسمى الإرادات التي يمكن للبشر أن يمتلكوها. والنزوع الخارجي نحو السيطرة الإجتاعية أو السياسية هو

أقل مظاهر هذه الإرادة أهمية وأكثرها غباة. ولقد بحثنا في الفصل السالف الإندفاع نحو و الإدراك الكلي ، والرجل الذي يحول هذا الإندفاع إلى سعي خارجي السيطرة الشخصية ، هو مذنب بتهمة التغرير بالنفس وخيانة الذات لأن الطاقات الموجهة في الطريق الخاطىء ستدخل الآن في حلقة مفرغة من عدم التحقق والخيبة بحيث يتبدد الإندفاع التطوري ويذهب سدى . والقوة أو السلطة هي اسم آخر لما وصفه وايتهد به والكلية المطلقة المتعة الذاتية ، .

وقبل أن يمكننا إدراك مفهوم القوة عند نيتشه ، يجب علينا أولاً أن نرفض فكرة « القوة الخارجية » . . أي السيطرة على الناس الآخرين . وعندما نفعل ذلك يمكننا فقط أن نفهم الفقرة التالية فهما تاماً :

د ما هو الشيء الجيد؟ إنه كل ما يزيد الشعور بالقوة في الإنسان ، ارادة القوة ذاتها .

د ما هو الشيء السيء ؟ كل شيء يولد من الضعف .

ما هي السعادة ؟ الشعور بنمو القوة وبالتغلب على المقاومة .

« لا القناعة ، بل مزيد من القوة . لا السلم بـل الحرب ، لا الفضيلة بـل القابلية ... » .

( من د المسيح الدَّجال ، Antichrist القسم الثاني ) .

أما بالنسبة لنظرية جوردييف عن و الرجل المتوازن ، و فإن السعي نحسو القوة الجنسية هو بجرد خط واحد من الكفاح من أجل و تطور أسمى » . إن يأس الفلاسفة والغيبيين ينبع من إدراكهم لسيطرة و ميكانيكية التكرار ، التي تحول درن النضوج الفكري أو العاطفي الجنسي . وإن على أي واحد فقط أن يقرأ أعمال ه . ج . وياز ليدرك مدى شهيته الجبارة للافكار ومسدى الحاس الحيوي الذي يتأجج فيه ، وهما شهية وحماس بماثلان في شراهتها لحماس دي ساد الجنسي . وحين يكون هذا النوع من الحماس ذا بنية عاطفية قوية فإنه يتجه إلى الدين أو الى نوع من المثالية الشاعرية مثل شاعرية شيلي ووردزورث وبليك . فإذا مسا اطلعنا على حيوات هؤلاء الرجال أمكننا أن نسدرك أن تجربتهم فإذا مسا اطلعنا على حيوات هؤلاء الرجال أمكننا أن نسدرك أن تجربتهم

المثالية ، مرهقة بقرة الحياة تماماً كتجربة دي ساد الجنسية ، بمنى أنها كانت كالتجربة الجنسية غير كافية لإيصال أصحابها الى ( الألوهية » . إن أثرها في ( توسيع » الوعي قصير الأجل كالأثر الناجم عن بلوغ ذروة النشوة الجنسية ، والحماس التطوري في رجيال كالآلمة Men Like Gods وبرميثيوس طليقاً يتحول الى احساس قاتم بفشل وخيبة كل الجهد الإنساني .

ومع ذلك فإن ما يتبقى من رواسب التجربة الفكرية أو العاطفية العظيمة هو بلا شك أكثر بكثير مما يتبقى من بلوغ ذروة النشوة الجنسية .

وإرادة القوة النيتشوية ، تلك اللهفة الى الوعي الكامل ، تعبر عن نفسها على عدة أصعدة . لكنها في كل الأوقات سعي نحو التغلب على ميكانيكية التكرار . وفي مكان ما من الجهاز الإنساني يقبع مختبئا ، نوع من الترمستات . وكا أن ترمستاتا عاديا يوقف سخانا عن العمل حين يتم بلوغ درجة حرارة معينة ، فإن ترمستات الوعي هذا ، يوقف الوعي عن العمل حين يتم بلوغ مستوى معين من القوة والشدة . إننا نأمل باستمرار أن يزداد فيضان وعينا ، الفيضان الذي يبدأ من إيحاء داخلي والذي يغزو العقل بشمور من « الآخرية ، . . أماكن أخرى ، أناس آخرون ، تجارب أخرى ، وعلاقات جديدة بين أجزاء نصف منسية من أناس آخرون ، تجارب أخرى ، وعلاقات جديدة بين أجزاء نصف منسية من شعيحة تحمل معها مفاتيح بيت المؤونة ولا تعطينا الا كيات ضئيلة من الطعام شعيحة تحمل معها مفاتيح بيت المؤونة ولا تعطينا الا كيات ضئيلة من الطعام تكفى فقط لمنعنا من الوقوع في الجاعة .

اننا نحلم جائمين ، بتربيطها وسرقة المفاتيح لكي نا كل كلماوكا يجلو لنا . أو إذا استمرنا تشبيها آخر ( والإستمانة بالرموز والتشابيه في بحث من هذا القبيل

(يقول المستر هكسلي بأن و المسكالين ، وهـو نبات مهيج يتعاطاه الهنود المكسيكيون ، يؤدي إلى مثل هذا الأثر كذلك ) .

نصف وجودنا عبارة عن عملية شعائرية رتيبة لا بدلها من أن تكون مثيرة. فبالنسبة لطفل مسا ، فإن رحلة إلى الشاطىء تخلق فيسه دفقات كبيرة من و الآخرية ، وهذه الدفقات بدورها تخلق فيسه احساساً داخلياً بوعي عظم وقوي حين يشب ويبلغ سن الرشد . وفي الواقع إن وعي الإنسان الراشد همو حسائي مائي مخفف وخبز شبه متعفن يبقيانه هزيسل النفس و «مظلوماً» . وهمذا الغذاء الرديء هو الذي يحول بسين الإنسان وبلوغ الألوهية . والوعي مرادف هنا الرؤية ، والرؤية تعني الألوهية .

فما دام الإنسان منهما ، وما دام وعيه يسيل في خط رفيع متقطع ، فإن الإنسان سيسير حتماً منحني القامة وسيمرض عن التجربة لئلا تخطف منه. مؤونته المزربة من الذاتمة و و المتمة الذاتمة » .

وبدلاً من أن ننظر إلى البشر على أساس أنهـم مقسمون الى وطبيعيين ، و و غير طبيعيين ، و الى فئة المجرمين ، فإن علينا أن ننظر اليهم على أساس أنهم داخلون في معركة من نوع واحد ضد ذلك السارق الأوتوماتيكي الذي يسلبهم كثافة وزخم تجربتهم، والذي يقبع في جهاز الدماغ. والذي اصبوابهزيمة مربعة قد يصبحون مختلي الأعصاب لا بل ومجانين كذلك في الواقع أو أنهم قد يقومون بمحاولة بليدة لأن ينتقموا لهزيمتهم بالالتجاء إلى المعنف ومن ثم يصبحون مجرمين . ومن الأمور ذات الدلالة أرب معظم المجرمين عتلكون هذا الشعور الضال بالمداء .

إنه الشعور بأن « الدنيا مدينة لي بالحياة » أو « المجتمع دفعني إلى الجرية » الخ . والطبيب النفساني الذي يفهمهم أن « العالم » و «المجتمع » هما من التجريدات المعنوية التي لا يمكن أن تكون مدينة لأحد بشيء " كا ولا يمكنها أن تدفيما أحداً الى أي شيء " يكون كالذي يزيل الماء القذر من اناء ما بدون أن يستبدله بآخر نظيف . والمجرم محتى في شعوره الداخيلي المبهم بوجود عسدو يعامله بإجحاف . وسيكون أقرب الى الحقيقة إذا ما قال إن « الحظ ضده » أو أن و الحياة ليست في جانبه » . إنه يتمرض للسرقة والضرب " وخطأه يكن في أنه يفترض بأن الناس الذين يبدون أكثر سعادة متحالفون مع الظالم المستبد .

وهذا هو السبب الذي من أجله يصبح الأشخاص غلير اللائقين اجتاعياً عرمين جنسين في أحيان كثيرة جداً. فقد نجد أعذاراً لعامل يتضور جوعاً إذا ما أقدم على تحطيم زجاج متجر كبير لأن أصحابه وضعوا أسعاراً مرتفعة على بضائعهم تحكم عليه بالجوع. لكن المجرم الجنسي هو في كثير من الأحيان ، رجل في هذا الوضع بالذات. فيكانيكية التكرار تسلبه بحيث يجلد نفسه مدفوعا الى تعليق أهمية كبرى على الغزو الجنسي ، لكن السعر الذي يطلب منه أن يدفعه لقاء البضائع الجنسية التي يهفو لها أبداً هو سعر مرتفع بلا حدود. لذلك فليس من المستغرب أن يحاول نفر من الأقلية أن يحطم الزجاج ويأخلف البضائع بدون أن يدفع ثمنها من طاقته ومن قوة الإرادة.

وأود هنا أن أكرر بأن هذا التصوير للمخاوقات البشرية المستغلة والتي لا تملك أي حق ممتاز يقصد منه أن يفهم نسبياً . فكل « القانون » هو في ذات الوقت عملية صيانة وعملية حيف وإلى أن يصل البشر إلى درجة من القوة وتقرير المصير تجعل من المستحيل على الإنسان أن يسنزلق إلى أسفل السلم التطوري ، فإن المحرض الاصطناعي على تحمل الشدة والظلم يبقى ضرورياً . فالرجل الذي يرغب في أن يتخلص من الضريبة العالية التي يدفعها من وعيه والتي هي ضانة جهدنا المستمر ووسيلة صيانته يجب أن يبرهن على أنه قادر على تقرير مصيره وعلى مقاومة الانعكاسات التي تسبب الملسل وتؤدي الى

## أنهيار الهدف والمقصد .

ومع أن « القانون » قد يكون ضروريا ، فإن صفته الكلية الجامعة تتضمن حتما قدراً من الحيف . فكثير من الناس قد يكونون سعداء بالقدر الذي يسمح ضعفهم به تحت الضغط المستمر لعدم التحقق وبلوغ الهدف . والآخرون ، وهم الأكثر حساسية وذكاء ، قد يكونون سعداء حتى « بالجسد وسخافته » ( وهو تعبير للشاعر بيتس ) الذي يقف سداً في وجه ضعفهم . لكن هناك كذلك أناساً ولدوا بعلل أو نواقص معينة ، وهؤلاء الناس مقضي عليهم بأن تبقى غرائزهم الحيوية في حالة من الجوع الدائم . إنهم أناس ما أن يدفعوا « الضريبة المرهقة على الوعي ، حتى يصبحوا عاجزين تماماً عن اثبات أنفسهم . وفي بعض الأحيان يثور مثل هؤلاء الناس ويصبحون بجرمين جنسيين، وذلك للحصول على الأحيان من ذلك الشعور النيتشوى بالقوة ، بالسيطرة على الوجود .

مثال طريف على ذلك ، يستحق الإهتام هو القاتل الجنسي ديويت كلنتون كوك الذي وردت قضيته في كتاب دى ريفر .

كان كوك ، الذي أعدم وهو في العشرين من عمره يهاجم الفتيات بقطعة من الخشب ثم يغتصبهن بعد أن يفقدهن الوعي . وكان عضوه التناسلي من الضآلة بحيث أنه لم يكن يستطيع أن يشبع زوجته جنسيا ، لذلك فقد كان الإثنان يضطران إلى اشباع بعضها البعض بالإسلوب الفموي . وقد كان كوك شاباً ضعيفا يعاني من مركب نقص ملحوظ ، ويشك دي ريفر في أن قطعة الخشب التي كان كوك يلطم بها ضحاياه ربما كانت رمزاً للعضو التناسلي المنتصب . والطريف أن كوك كان يهاجم ضحاياه حين يكتمل البدر في الساء ، إذ كان يد عي بأن منظر كوك كان يهاجم ضحاياه حين يكتمل البدر في الساء ، إذ كان يد عي بأن منظر رجلا لم يكن يحس بالإنعتاق من مركب النقص إلا أثناء قيامه بإغتصاب فتاة غائمة عن الصواب .

وهناك حالة أكثر مطابقة لموضوع حديثنا في هذا الجال ، هي حالة جون يحينالد هاليداي كريستي . فقـــد قتل كريستي ست نساء على الأقل في المنزل

رقم ١٠ ، شارع ريلنجتون بليس ، ناتنغ هيل جيت ( منطقة في قلب لندن ) ، خسا منهن لفرض الإغتصاب . ومثل كوك ، كان كريستي يعاني من شعور عصبي حاد بالنقص . وقد ولد كريستي في يوركشير من عائلة فقيرة عاملة ، وكان أبوه من الرجال الذين يعاملون أولادهم بقسوة فكتورية : وكانت أمه تدلئله لكن شقيقاته ( وكانت ثلاث منهن أكبر منه سنا ) كن يتسلطن عليه ويسخرن منه . وقد تبين عند دخوله المدرسة بأن ذكاءه أقل من المستوى المادي ، كا أنه كان لا يجيد الرياضة . ونظراً لكونه أقرب أخوته إلى قلب أمه فقد راح يستغل ضعفه كوسيلة لإستدرار العطف . وقد كان عرضة للمرض والتوعك باستمرار . وفي سن الخامسة عشرة قام كريستي بأول محاولة له في مضاجعة فتاة ، ولكنه فشل في هذه التجربة . وحسين شاع خبر محاولت الفاشلة أطلق عليه الفتية قمر من كريستي في فرنسا لحادثة انفجار . وكان من نتيجة الرعب الذي أصابه تعرض كريستي في فرنسا لحادثة انفجار . وكان من نتيجة الرعب الذي أصابه أنه فقد القدرة على النطق لعدة أسابيع ، ثم أصبح لا يستطيع الا النطق همسا لمنوات عديدة . ( ادعى كريستي أن الإنفجار أعماه ، لكن ادعاءه كان كاذباً فيا يبدو ) .

وفي عام ١٩٢٠ التقى كريستي بفتاة اسمها إثيل وتزوجها ، لكنها لم يمارسا أية علاقات جنسية لمدة عامين بسبب عدم قدرته على الجماع نتيجة للعقدة التي أصابته منذ فشله الأول .

وقد كان كريستي مجرماً صغيراً له سوابق متعددة مع البوليس منذ صغره ، وكان حظمه سيئاً في أنه كان يضبط في جنح صغيرة ، كان غيره من الصبية الاصحاء يقومون بها بغير ان يضبطهم أحد . وفي سني ما قبل المشرين فقد كريستي وظيفتين بسبب سرقات صغيرة . كا أنه بعد زواجه أمضى سبعة شهور في السجن لسرقته حوالات بريدية أيام كان يعمل موظفاً في دائرة للبريد ، ولقيامه بعدد من الجنح الأخرى كلطمه امرأة على رأسها بمضرب كريكيت . وفي مطلع الحرب عام ١٩٣٩ أصبح شرطياً تابعاً لفوة الاحتياطي الحربي ،

واكتسب شهرة في منطقة ناتنغ هيل بسبب قسوته مع مرتكبي الجنح البسيطة . وكان يستمتع بإرهاب المخالفين الى أقصى حد ممكن. ولمدة أربع سنوات استطاع ان يكتسب نوعاً من الشعور بالثقة في النفس لتمكنه من التحكم بجيرانه ، بـــل إنه أنشأ علاقة جنسية مع امرأة متزوجة كان زوجها جندياً في الحرب . وذات يوم عاد الجندي الى بيته فوجدهما معاً . فكان أن اعتدى على كريستي بالضرب.

يقول لودفيج كنيدي الذي كتب عن هذه القضية أن حادثة الضرب هذه هي في اعتقاده العامل الذي حوّل كريستي إلى قاتل جنسي . وقد دعا كريستي برما عاهرة صغيرة السن الى بيته حين كانت زوجته في زيارة أهلها في شفيلد ، ثم قام بخنقها وبعد ذلك نكحها ودفنها في حديقة منزله الخلفية . وقد جاءت هذه الحادثة بعد ان ضربه الجندي بفترة قصيرة جداً . وبعد عام من ذلك ، أي في عام ١٩٤٤ ، قتل كريستي إمرأة ثانية . ولكنه استعمل هنا حيلة وجد فيا بعد أنها مفيدة جداً في افقاد ضحاياه وعيهن . فقد أقنع المرأة بأنه يستطيع أن يمالج التهاب غشائها المخاطي إذا هي تنشقت نشوقات طبية معينة من إناء خاص ، ثم أعطاها انبوبا خاصاً لتضعه في فها ، وكان الانبوب موصولاً بمصدر وأثناء المجامعة خنقها حتى فقدت الحياة .

ومرت خمس سنوات دون ان يرتكب كريستي جريمة اخرى ، ربما يعود ذلك لوجود زوجته باستمرر في البيت ، أو لاعتقاده بأنه قد يفضح نفسه إذا ارتكب جريمة أخرى . أو ، وهذا هو الاحتمال الاكبر، إن جريمتي الاغتصاب كانتا بمثابة عملية تطهير للنفس ، وانها أزاحتا عنه عبأ نفسانيا وخلفتاه أكثر رضاة . . للوقت الحاضر .

لكن الإغراء تماظم جداً عام ١٩٤٩ . فقد انتقل الى الشقة التي تقع فوق شقة كريستي زوجان في مقتبل العمر . وكان الزوج واسمه تيموثي إيفانز عينة سيئة جسدياً وعقلياً . فقد كان طوله خمسة أقدام فقط بالإضافة الى إصابت بالعرج . وكان عقد لم ن الضحالة بحيث أنه لم يستطع أبداً أن يتعلم القراءة

والكتابة . أما زوجته بيريل فقد كانت جذابة وفي الثامنة عشرة ، وعنده طفلة صغيرة ، وفجأة اكتشفت بيريل أنها حامل مرة أخرة ، فأخبرت زوجها الذي قلق جداً وسعى الى كريستي يستشيره في الامر . فجأة استفاق الجوع الجنسي في كريستي وانطلق عقله يفكر بسرعة ، فها هي الفرصة تتاح له المتمتع الجنسي في كريستي وانطلق عقله يفكر بسرعة ، فها هي الفرصة تتاح له المتمتع الإجهاض . ونتيجة لذلك صعد كريستي ذات يوم في تشرين الثاني عام ١٩٤٩ الى شقة بيريل لإجراء عملية إجهاض وانتهى بأن قتلها خنقاً واغتصبها . ومن المشكوك فيه فيا إذا كان كريستي ينوي حقاً ان يفعل ذلك ، خاصة وأن المشكوك فيه فيا إذا كان كريستي ينوي حقاً ان يفعل ذلك ، خاصة وأن ينوي ان يشبع رغبة فوييرية فيه فقط ، وذلك بإفقادها الوعي لا أكثر ، يواسطة انبوب الفال الذي ابتكره ، وأن يمتع نفسه بها قبل أن تعود إلى رشدها . ويعتقد لودفيج كنيدي أن بيريل قاومت كريستي قبل أن تستسلم الى انبوب الفاز، وأن كريستي لطمها حتى غابت عن صوابها ثم اغتصبها لأنه كان في حالة مجنونة من التهبج الجنسي .

وما حدث بعد ذلك غير مؤكد . لكنه يبدو من المحتمل ان كريستي أبلغ ايفار أن زوجته توفيت أثناء عملية الإجهاض ، وإنه ما لم يتكتم الأمر فإن كليها سيحاكان بتهمة القتل . وعرض كريستي على ايفار أن يأخذ الطفلة الى بلدة أكتون حيث يضعها في رعاية بعض الأصدقاء . وبعد يومين من ذلك قتلت الطفلة خنقا ، ومن شبه المؤكد ان كريستي كان هو القاتل . (كل ما عرف عن شخصية ايفانز يؤكد بأن لا يستطيع ان يرتكب مثل هذه الجريمة ، فمع أنه كان متأصلا وذا خيال خصب في الكذب ، إلا أنه كان يتدفق حبا ووفاء لما لما المنائلته ) . ويبدو أن ايفانز كان يعتقد بأن طفلته ما زالت في أكتون . وبعد اسبوع توجه ايفانز الى وياز لقضاء بضعة أيام عند خالة له ، وفي الثلاثين من قشرين الثاني سلم نفسه الى البوليس في ميرثرفيل قائلاً بأنه قتل زوجت . وهذا الجزء من القضية ما زال غامضاً !! فمع أن ايفانز اتهم كريستي في احدى

المرات بقتل زوجته إلا أنه عاد فسعب اتهامــه حين أبلغ بأنهم قد عثروا على جثه طفلته . وقد سمح ايفانز لنفسه بأن يحاكم ويعدم ، وكان كريستي أحـــد شهود الاثمات ضده .

بعد مضي ثلاث سنوات ، بدأ كريستي آخر حلقة في سلسلة جرائمه وهي التي انتهت باعتقاله أخيراً. ففي أو اخر عام ١٩٥٢ خنق زوجته ووضع جثتها تحت ألواح أرضية المنزل، لكي يخلو له البيت في أغلب الظن. وفي خلال الشهرين التاليين قتل كريستي واغتصب ثلاث نساء أخريات ، كلهن فتيات في سن العشرين . ويبدو أنه استعمل اسلوب الاستنشاق لإفقادهن الوعي أولاً . وقد خبأ جثثهن في خزانة منزلية غطاها بورق خاص من ورق التلصيق على الجدران ثم أخلى المنزل . وبعد أربعة أيام اكتشف مستأجر جامايكي الجثث الثلاث ، وعلى أثر ذلك تمكن البوليس من أن يكتشف جثة زوجة كريستي والهياكل وقد كتب الشيء الكثير عن براءة تيموثي ايفانز ، ومما لا شك فيه ان قضية ايفانز ساهمت في ايقاف تطبيق عقوبة الإعدام في انكلترا عام ١٩٥٧ . (وحق بوجب قانون الجنايات الجديد فان ايفانز سيحكم عليه بالموت لانه أتهم بإرتكاب جريمي قتل و في مناسبتين مختلفتين » ) .

لكننا هنا ولأغراض البحث الحالي سوف نركز الاهتام على جرائم القتل بالذات. فإن إقدام كريستي على قتل الطفلة جيرالدين ، بالإضافة الى سجل سوابقه الإجرامية ، يبينان ان هذه ليست مجرد حالة من حالات « القتل الناجم عن الحبوط ، بل يوجد هناك عنصر قوي من الخلق الاجرامي المتفسخ . وعامل الحبوط هو كذلك عامل قوي جداً بالفعل وهو يؤهل كريستي لأن يعتبر قداتلا من صنف موسبراجر ، أي من الصنف الذي يحطم زجاج المتجر ليحصل على الطعام الذي ليس بقدوره ان يشتريه لفقره . وحالة كريستي تمثل صراعاً بين عوامل المرض وعوامل الصحة . فقد كان كريستي يصاب كثيراً محالات من وسواس المرض وبالإحساس العصبي بالنقص الذي يرافق تلك الحالات .

وتمرده على النقص كان استجابة صحية من قبل تركيبه المضوي ، لكنه مثل كل ثورات الإنسان الضعيف ، كان تمرداً عنيفاً جداً . وقد أدى هـذا التمرد الى استبداده بالناس يوم كان رجل بوليس .

ولا شك أن ذلك كان نوعاً من الفصام المقلي (أي الشيزوفرانيا). ويشير رولو ماي إلى أن الفصام المقلي هو فقدان الصلة و بالمالم الحقيقي ، بسبب الخوف والإحجام عن مواجهة العالم بشرف ، وأن ذلك يتم اخفاؤه تحت شخصية مصطنعة ، وستار من المسوغات والمبررات العقلية ، تماماً كا يجري تغطية حفرة خطرة تغطية مؤقتة بلوح خشبي بدلاً من سد ها كلية . لكن الضغط والتوتر هما من الشدة بحيث يحتمل أن يؤديا إلى انهيار تام أو الى أشكال مختلفة من العنف . ويشير ماي كذلك الى أن حسالات الفصام العقلي تزداد باطراد . وقبل خمسين عاماً كانت والهستيريا ، هي الحالة الشائعة والنموذجية بالنسبة للمحلل الفرويدي ، أما اليوم فهذه الحالة هي الفصام العقلي .

وقد قضي على كريستي أن يصاب بالفصام المقلي بسبب ضعفه . فإستجابته المحياة كان عليها أن تكون امسا إعراضاً عن الحياة وإما محاولة فرض نفسه عليها بالخديمة . ( هناك أمثلة كثيرة على محاولاته في أن يتظاهر و بالأناقة ، . . الخ . وعلى حد قول دنكان وب فإن كريستي استطاع أن يتزوج أثيل عن طريق التظاهر بسانه من طبقة الأثرياء ) . ومع أن شهوته الجنسية كانت قوية وجله من النشاء كان قويا كذلك . ونتيجة لذلك تركب عنده الاتجاه الممتاد إلى وجله من النساء كان قويا كذلك . ونتيجة لذلك تركب عنده الاتجاه الممتاد إلى الجنس الخفي وممارسته خلسة ، وهو الإتجاه الذي يلازم الصنف الذاتي الضعيف . ومن المحتمل أن كريستي كان فتيشيا، فقد كانت كل الجثث خالية من الكلاسين، كا أنه كان محتفظ و بشيعرة ما تحت الشرة ، النساء اللواتي اغتصبهن في علبة تبغ . وبالنسبة لكريستي فإن الهدف الجنسي المشاء اللواتي اغتصبهن في علبة تبغ . وبالنسبة لكريستي فإن الهدف الجنسي المشاء اللواتي اغتصبهن في علبة الصواب . وقد اعترف بالنسبة لمعض الحالات أنه كان يحس بشعور غريب من السلام والسعادة بعد عملية القتل والإغتصاب . بل ورباكان يشعر بالافتخار .

وكريستي إذا اعتبرنا أن والحياة ، قد حكمت عليه بالحبوط والفش واستطاع أن يتحدى الحياة وأن يتصرف تجاهها بإجتهاد ودهاء وحش بري وأن يشبع شهوة لا يمكن اشباعها كاكان يبدو . إن الحياة ارتكبت معه حديعة مريرة بأن جعلت منه رجلا ضئيلا ضعيفا غير قادر على الدفاع عن نفسه ، رجلا مخاف من مجامعة إمرأة صحيحة متطلبة . وهو قد رفض أن يبقى خاضعاً قابعاً تحت هذا القيد . ولأن المجتمع يعارض شهوته ، فقد نصب نفسه حكما وقرر أن شهوته يجب أن تشبع بأية وسيلة كانت . وفي تلك اللحظة فلربما قد شعر بما وصف به شتيبنوولف شخصيته الآخرى ، أي بكونه وحشا بريا شديد البأس . الأقل . فالرجل ليس دودة على كل حال ، فبالكفاية من القوة والقد درة على الصراع يستطيع أن يصبح إلى الما التحقيق الجنسي يستطيع أن يوحد الذات المنقسمة للحظات وأن يعبد إلى الإنسان إحساساً بالإنتاء والالتقاء مع الواقع والقوة . المنقسمة للحظات وأن يعيد إلى الإنسان إحساساً بالإنتاء والالتقاء مع الواقع والقوة .

وفي حالة كريستي يمكن لنا أن نتبين بوضوح العاملين اللذين تقوم عليها الجريمة الجنسية: العامل الإنحطاطي التفسخي ، وعامل النزوع إلى التعسافي . فالسادية ( المتمثلة في الحاجة إلى خنق النساء بعد نكاحهن ) وقتل الطفلة هما دليل على فقدان الإرادة والتحكم وعلى السماح الغرائز لأن تهوي الى درك المرض . لكن عليات انتهاك الحرمات كانت محاولة من كريستي لتعديل أو تقويم الحساب ، ولإكتساب تجربة كان يعتقد بأنها (حق » له ، وللهروب من الإستنقاع والتأسن الوحين .

وهو لا يعني طبعاً أن نقول بأن الجرائم الجنسية التي ارتكبها كانت و على حق ، بطريقة ما ، بل القصد أن نقول بأن هناك قوتين تعملان في اتجاهين مضادين ، الأولى تسعى إلى زيادة المرض والثانية تسعى إلى التعافي . وإذا كانت الطبيعة البشرية سهلة كا تبدو ، أي أنه إذا لم تكن الطبيعة تفرض و أتاوة ، ضخمة على تجربتنا ، فإن إرتكاب جريهة جنسية يمكن أن يكون خطوة في اتجاه الألوهية .

فالعصانية (النيوروسية) تقيده مؤقتاً والحياة تهاجم وتهزم. فإذا ما اتخذ المجرم بعد ذلك موقفاً سارترياً من جريمته اي رفض التبرؤ من عمله والتصميم على أن يتطور الى أبعد افقد يؤدي ذلك إلى والمعافاة على والموقف السارتري يتمثل تمثلاً تاماً في دي فلوريس بطل روايسة توماس ميدلتون المساة والمتقلب المتعلم الذي يقترف جريمة قتل لمجرد تهديسد امرأة بمضاجعة وحين يلقى القبض عليه يقول:

... غنيمة شرفها كانت مكافأتي ؛ لا أشكر الحياة لشيء إلا لتلك المتعة ؛ فقد كان عذباً جداً بالنسبة لي انني شربت كل شيء ، ولم أخلف شيئاً لأى رجل لكي مرتهنني به ...

إن هذا هو الموقف الوجودي النموذجي من كل تجربة . إنه موقف الإنسان الذي لا يضيع أي شيء والذي يرفض أن يدفع الضريبة على التجربة بحيث أنه لا يحس فيا بعد بأنه تعرض لأي و غش ، أو خديعة وذلك بعد أن نال المتعة التي كانت تبدو يوماً مرغوبة إلى أقصى حد . لكن أشخاص وأبطال الأعال الأدبية هم فقط الذين يتجنبون دفع الضريبة إلى ذلك الحد . فإن رجلا مثل لأدبيق قد يحس مثل و دي فلوريس ، لبرهة وجيزة حين يشعر بالخواء التام من طاقة جنسية اختلطت بسم الحبوط . وبعد خمس دقائق تطحنه جرأت الخاصة فيخاف ويرسم الخطط الكفيلة بالتخلص من الجسد ثم ينثني فيسمح للعدو الذي لفظه بعنف ، قبل برهة ، أن يعود .

وإذا ما قورن كريستي بقاتل سادي مثل نيفيل هيث فستتضع لنا الغايسة من هذا التحليل مباشرة. فهيث هو نموذج لصنف المجرم الكازانوفي . فهو ضعيف الإرادة وسيم الشكل ، كذاب بالسليقة ، وهو رجــل كانت عملية الإخضاع الجنسي بالنسبة له أمراً هيناً جداً . ومثل كازانوفا ، كان يحس بأنه فاشل في كل الأشياء فيا عدا الإغواء. وعلى هذا فقد كان يصب كل طاقاته الحيوية في عملية

الإغواء ، الأمر الذي كان يؤدي الى النتيجة المعتادة.. التفسخ. فالامتلاء وفقدان فيمة الأشياء يؤديان إلى نشوء الإنحرافات. وفي البداية تكون هذه الانحرافات مثل ايذاء وإيلام الشريك الجنسي – نوعاً من التوابل لإضفاء مذاق طيب على العملية الجنسية ثم تنحول فتصبح هي الغاية الرئيسية من العملية الجنسية . وإذا تفحصنا قضية هيث – الذي قتلوشو"ه فتاتين عام ١٩٤٦ – وتابعناها بدقة فلن نجد أي دليل على وجود رغبة أو نزوع لديه نحو الصحة والتعافي . فالجرائم التي افترفها لم تكن محاولة يائسة للهروب من مرضه الخاص، بل كانت امعاناً وانجرافاً متعمدين في الجرية من قبل رجل هو من الضعف بحيث انه فقد القدرة على أي احساس بالمنى أو القصد .

وهناك حاليا اعتراف متزايد وإن يكن مبهما إلى حد ما ، بهـــذا الفارق بين الجريمة المتفسخة تفسخا تاما ، والجريمــة المدفوعـة بالرغبة في الصحة ، فالقضاة الذين رفضوا أن يستنكروا ويشجبوا روايتي «لوليتا» و «يوليس» كانوا يعترفون بأن هاتين الروايتين وإن كانتا تعبران عن ناحية غير بهيجة من الجنس الا أنها على كل حال تعبران عن نوازع خلاقة وليس تفسخية انحطاطية . وعاولة «علاج» المجرمين الذين تعتبر جرائهم تعبيراً عن غضب عدائي المجتمع هي كذلك اعتراف بأنه من المحتمل رد الطاقة الحيوية وتحويلها عن مسالكها الهدامة . ولا شك أن الهياج العام الواسع الذي رافق قضية تشيسان كان مصدره هذا الشهور بالذات .

ولا شك أن هذه النقطة قد أصبحت واضحة للقارىء ، ومع ذلك فإنها تستحق مزيدداً من التفصيل لتبيان كل جوانبها ومضامينها . إن معظم الآباء والامهات في أيامنا هذه ، سيحجمون عن ضرب ابنهم الصغير إذا حاول خلع ثياب ابنة عمه مثلاً لرؤية جسدها ، بل سيعتبرون هذا العمل حالة طبيعية من حالات الفضول التي ينبغي اشباعها .

وماذا عن التجربة الجنسية الخاصة بالضابط السابق (م) مع الفتاة المصابسة بالشبق الجنسي (أي المفومانيه) ؟ قد تختلف الآراء هنا ، لكنه سيكون هناك حمّا إجماع بين بعض الآراء على أن هذه التجربة هي في الغالب تجربة صحية. وينبغي هنا ان تلاحظ بأن الإحساس بالظفر الذي عبّر عنه «م» حين سرح بنظره في الغرفة التي تضم « الأجساد الملقاة » ليس بعيداً كلية عن احساس كريستي « بالسلام والسعادة » حين كان ينظر الى ضحاياه . فكلاهما بعبران عن اشباع وارضاء الرغبة في تحقيق الذات . ومرة أخرى ، فمع أنه من الصعب علينا ان نتصور أنه يمكن لكتابات دي ساد ان تنشر كاملة في البلدان الناطقة بالإنكليزية – ذلك أن تأثيرها سيكون بلا شك ضاراً – فيان دي ساد نفسه بات ينظر اليه على نطاق واسع ، بنوع من العطف والاهتام ، وهو أمر يدل على ان هناك ادراكا ما بذلك الخليط الغريب من القوى الخلافة

لنلق نظرة على قضية ، فيليكس وإدي ، التي يوردها بكهارت كذلك . كان كلا الرجلين في العقد الثامن من العمر ، وقد قضيا أوقاتاً طويلة معا . كان من عادتها أن يجلسا على أحد المقاعد في أحد الأماكن العامة يتمتعان بالشمس ويتبادلان الحديث . واعتادت ثلاث فتيات صغيرات أن يلعبن قربها . كانت الأولى في العاشرة والثانية في الحادية عشرة والثالثة في الرابعة عشرة . وكانت الأخيرة وهي اكبرهن غير مكتملة النمو العقلي لكنها كانت ، مستيقظة ، الخيرة وهي الكبرهن غير مكتملة النمو العقلي لكنها كانت ، مستيقظة ، الحلوى ، وهي التي توجهت يوما الى الرجلين المسنين وطلبت منها بعض الحلوى ، وهي التي سمحت لأحدهما يوما أن يجلسها على ركبتيه ويدللها لقاء الحلوى ، وهي التي سمحت الفتيات الثلاث اعطائها بعض الحلوى . وسرعان ما تطورت العلاقة إذ اصبحت الفتيات الثلاث العمدن الكهلين بأن يجلساهن في حضنيها ويتحسساهن ، وفي بعض الأحيان يحرداهن جزئيا من بعض ثيابهن لقاء الحلوى . وقد اشتبه بعض الجيران يوما بما يحدث . وقاموا بتبليغ القصة للبوليس الذي قام باعتقال الرجلين وقدمها للمحاكة . يحدث . وقاموا بتبليغ القصة للبوليس الذي قام باعتقال الرجلين وقدمها للمحاكة . ولسبب أو لآخر ، حكم على أحد الكهلين بالسجن عشرين عداماً وعلى الآخر والسجن ثلاثة أعوام ) .

ومع ذلك ، كما يقول بكهارت ، فإن فداحة جريمتيهما تعتمـــد كثيراً على

وجهة نظر . فالدلائل تشير الى أن الفتاة ذات الأربعة عشر عاماً تتحمل على الأقل ذات القدر من المسؤولية بالنسبة لتنمية العلاقة وتطويرها . فهي التي أقنعت البنتين الأخربين باتباع حذوها . أما دور الكهلين فيمكن تشبيهه بدور الرجل الذي يشتري بضاعة مسروقة بثمن بخس جداً لا يمكنه مقاومة اغرائه . وإن أي أرمل في سن السبعين ٤ من المحتمل جداً أن يقبل أي عرض بمضاجعة فتاة صغيرة حذاية .

ولو وقعت هذه الحادثة في الهند أو مراكش بدلاً من نيويورك لما حرّك أحد ساكناً. ومع ذلك فإن الرجلين قد اقترفا جريمة بالفعل وذلك بأن ساعدا على إفساد البنات الصغيرات الثلاث ، وفي هذه الحالة يمكن تسمية عملها و بالإنحراف ، . وقد يحس الإنسان بأنه ها هنا يكن الخط الفاصل بين الطبيعة والشاؤن .

فإذا كان على الفارق بين و الشذوذ ، و و الطبيعية ، أن يعني شيئاً ، فإن عليه بلا شك أن يماثل بصورة قوية الفارق بين العوامل الخسلاقة والعوامل الإنحطاطية في الجنس . وقد كان تولستوي محقاً في شجبه للخيانات الزوجية السائبة بين أفراد الطبقة الإرستقراطية المصابين بالسام . فالسام والتفسخ يكادان يكونان مترادفين . لولا أنه لا يمكن بحث قضية التفسخ أو التطور في النطاق الجنسي وحده ، لأن هذه القضية هي قضية تليولوغية أو غائية (١١) . وذلك يعني أنه يجب طرح قضية الإنحراف الجنسي بأكلها باسلوب جديد . وبجوجب هذا الأسلوب تصبح المسائل التي كانت ستكون غير ذات علاقة بالنسبة لفرويد حوكذلك بصورة أكيدة بالنسبة لعلماء النفس و العنصريين(٢١) ، مثل ميل وسبنسر — قصبح ضرورية لتسطوير الموضوع . وباختصار ، هناك حاجة إلى وسبنسر — تصبح ضرورية ، تكون ربما أعمق وأوسع من سيكولوجية بنسوانجر

ب نسبة إلى المذهب القائم على نظرية الجوهر الفرد والعنصر .

وزملائه . وسيجري بحث ذلك بالتفصيل في الفصل الأخير . يمكن القول بمنى ما ، إن كان كريستي أقل « شذوذاً » من الفتيشي رودني شايرز .

صحيح أن كريستي كان ينفر من الجماع والعادي و إلا أنه على الأقل بقي في حاجة إلى جسد الأنثى (١). أما رووني شايرز فكان ينال متعة ورضاء كاملين من الثياب الداخلية وهو أمر أكثر ابتعاداً عن والطبيعية وكلا الإنحرافين ينبعان من الحاجة إلى تلافي الإتصال الشخصي مع المبتغى الجنسي. وعلى ذلك فلا يمكن اعتبارهما مجرد نتيجة لوهن الدافع والطبيعي و أو أنها محاولة لبلوغ تجربة جنسة مختلفة نوعاً وليس مجرد درجة أو قدر.

وهذا الدافع يبلغ حسالة معينة من النطرف في « النكروفيليه ، أي حب الأجساد الميتة ، أو تفضيل الجماع الجنسي مع الجثث. وقد اشتبه في أن كريستي كان « نكروفيليا ، لأنه أقر بأن ولعه المريض بالموت بدأ عندما شاهد ، وهو طفل ، جثان جده وهو يُعد للدفن . غير ان صحة ذلك مشكوك فيها، ولكن ليس من غير المحتمل أن يكون كريستي قد أبقى بعض الجثث في البيت لبعض الوقت قبل أن يخفيها وان يكون قد تعاطى الجماع مع الجثث .

ومع أنه يجوز دون شك اعتبار « النكروفيليه » عملاً شاذا ، الا أنها لا تنتج بالضرورة من دافع نكروفيلي معين . إن الرغبة والفضول الجنسيين قد تبلغان درجة كبيرة من القوة في أي شاب . فإذا أعطي الفرصة فإنه يقبل بالجماع الجنسي مع جثة بنفس الروح التي قام بها الفريد باكر ، آكل لحوم البشر الأميركي

الإهتام. فقد اكتشف آثار سائل منوي في تدريزة بعض أحذية كريستي ، افتراضات تستحق الإهتام. فقد اكتشف آثار سائل منوي في تدريزة بعض أحذية كريستي ، وفسر ذلك بأنه كان من عادة كريستي أن يمارس العادة السرية وهو واقف. ( وربما كان يقف عل أو فوق أجساد ضحاياه ). وقد دفع هذا الإفتراض الدكتور كامبس إلى افتراض آخر وهو إن كريستي لم يكن ينوي قتل النساء حين كان يفقدهن صوابهن ، بل كان جل ما يبفيه هو أن ينهمن من مقدامة ممارساته أو من افقاده الرغبة الجنسية عن طريق توجيه طلبات فعلية له بفعل كذا وكذا. وكانت جرائم القتل تتم خوفاً من العواقب بعد أن كانت الضحية تعود إلى رشدها وتتهمه بالإغتصاب.

الشهير ، الذي أكل رفاقه في البرية .

يقول دي ريفر: « النكروفيلي إنسان مصاب بجنون دوري. إن شهوانيته هي على وجه التأكيد ذات صفة منحرفة وشاذة ». وهنذا الحكم هو حكم مجرد جسداً. فقصيدة لورنس Manifesto تكشف عن « شهوانية شاذة » وكل من جويسو وولف يقران بشهوانيتهما الشاذة في روايات منسوجة حول شخصيها. والظن هو ، أن كل شاب سلم البنية والصحة عنده شهوانية شاذة. أما الإعتراض الثاني على قول دي ريفر فهو أن النكروفيلي ليس بالضرورة رجلاً يمارس عملا نكروفيليا ، بل إنه قد يمارس ذلك كأفضل بديل.

وعلى كل حــال فإن « شذوذاً » يطلق عليه اسم « النكروفيلية » هو شيء موجود فعلا ، وإن دراسة هذا النوع من الشذوذ ستساعدنا على توضيح عــدة نقاط تتعلق بطبيعة الدافع الجنسي .

وقبل كل شيء علينا أن نفرق بشكل أكيد بين النكروفيلي الحقيقي والشخص الذي يصادف أن يكون قد مارس النكروفيلية . يورد دي ريفر حالة أعتقد أنها تنتمي إلى الفئة الأخيرة ، كان المتهم فيها طالباً جامعياً في الحادية والعشرين من عمره، أنهى دراسته وصار يعمل في معرض للجثث الجهولة. وكان الشاب الذي يرمز إليه دي ريفر بدد . و » يشعر بالخجل أمام الفتيات، كا أن تجاربه الجنسية كانت تكاد معدومة أو سلبية قبل اقدامه على اقتراف أعمال الشذوذ . فقد وقع الشاب في حب فتاة في السابعة عشرة من عمرها مات بالسل بعد فترة ، ولم يضاجعها إلا مرة واحدة . وقد أثاره جسدها المسجى في التابوت حنا رآه . وتهيج جنسياً .

كان يريد أن يصبح طالب طب لكن نفقات دراسة الطب كانت أكثر بما يتحمّل فاضطر إلى أن يختار تعلم تحنيط وتعهد دفن الجثث كبديل الطب. ومن نتيجة ذلك وجد نفسه منجرفاً في بمارسة النكروفيلية مع الجثث ، خاصة حين كان يخلو لوحده مع الجثث في الليل . ( يجب ملاحظة أن تعاطي الجماع مع جثة هامدة أمر مرهتي وغاية في الصعوبة نظراً لأن العضلات تكون جامدة .

لذلك فقد كان يكتفي بالجاع الفموي ) .

والحادثة التي أدت إلى اعتقاله كان سببها جثة فتــاة في الخامسة عشرة من عمرها . فقد أثارته جثة هذه الفتاة إلى درجة أنه شرب قليلاً من دمها ثم أولج أنبوباً مطاطياً في قناتها البولية وشرب بعض البول الموجود في مثانتها. ثم أحس برغبة في أن يأكلها فقضم قطمة من ردفها ثم ارتكب معها الجماع الاستي و الجماع الخلفي، وقد أدين و د . و ، في المحكمة وأحيل إلى مستشفى للمجانين .

ومع ذلك فليس هناك في أدلة الإتهام ما يثبت أن ﴿ دَ . و ﴾ كان مُمتوهـــــا أو نكروفيليا حقيقياً . إن فكرة تعاطي علاقات جنسية مــــع جثة قد تثير اشمئزاز وقرف معظم الرجال ، لكن معظم الرجــال لا يحسون بأي نفور من وغرابة ، امرأة حسّة ، في حين أن طفلا حساساً قد يجد أن فكرة الجاع الجنسي برمتها ، فكرة قبيحة و « غريبة ، كأكل البراز مثلا . فالموضوع إذن هو موضوع مدى أو درجة القابلية عند الشخص وموضوع القبـــول بمجامعة جسد غريب . وأي مراهق سريع التهيج سيقبل ، إذا ما أتيحت له الفرصة ، أن يجامع أية فتاة جميلة يصادفها . ( في أحدى الحالات في شيكاغو ارتكب فتي في التاسعة عشرة يدعى صمويل هرايشوك مـا يقرب من سبعين عملية اغتصاب قبل أن يلقى القبض عليه. وهناك قليل مز المراهقين من لا يحس بقدر من الحسد لما حظي به صمويل وإن كانوا سيجدون ما ارتكبه منفراً ) . والقيام بأعـــال جنسية مع نساء عاريات لا حول لهن ولا قوة – حتى وإن كن جثثًا هامدة ــ هو دلالة على الجـــوم الجنسي العنيف أكثر منه دلالة على الشذوذ . وهذه الحالة التي نحن بصددها الآن تبين لنا بوضوح أكثر من المعتاد التفسير الجائر لكلمة « الإنحراف » . إن الانحراف الجنسي ينظر اليه على أنه « ضد الطبيعة » ، انثى القرد بضم وليدها الميت اليها هو عمــل ﴿ ضد الطبيعة ﴾ ؟ الجواب الواضح الجيران.وفي هذه الحالة ينبغي اذن تفسير الشذوذ على صعيد الإزعاج الإجتاعي. وبالإضافة إلى كونها بعيدة عن منافاة الطبيعة ، فإن معظم الإنحرافات الجنسية هي في الواقع غلطة الطبيعة نفسها .

والطبيعة تلام بإعتبارها مهندسا رديشا يخرّب السفينة بسبب كمية تافهة من القطران. وإذا كانت الطبيعة أكثر كفاءة ، فإن التكوين الجنسي في الانسان لن يعتمد على غريزة واحدة. كل الأغراض معرضة إلى أن تصاب بالخلل بسهولة، وستكون الغرائز الجنسية مرهفة وانتقائية وذات دقة محكة. وإذا كان هدف الطبيعة هو التطور عن طريق المدنية ، وكان المؤرخون على حق في اعتقادهم بأن انهار وزوال الحضارات القديمة قد عجل بها الإنحراف الجنسي ، فيمكننا اذن أن نتهم الطبيعة بنوع من الخديمة والتلفيق اللذين يؤديان في النهاية إلى قهر هدف الطبيعة نفسه .

إن مغزى حالة و د . و » — وعلى الأخص العمل الذي أدى إلى القاء القبض عليه — ليس له إلا علاقة ضئيلة بالنكروفيلية . فمن الواضح أنه وجهد النسوة الميتات صالحات جهداً الهدف الذي أشار إليه دي بروين في مستهل الفصل الرابع ، ومؤداه أن الدافع الجنسي هو شيء فوري وأنه يود في أشد حالاته عنفا أن يتخطى الحواجز والعراقيل التي تمثلها الشخصية . وقد يتحدث شاعر مثل تيرنر بمثالية رومانسية عن و الأجساد التي تنصهر في لهب واحد » لكن هذا القدر من العاطفة الجنسية المحضة يكاد يكون مستحيلاً بالنسبة لشخصيتين إنسانيتين . وقد استطاع و د . و » أن يحصل علياً على ما تحدث عنه تيرنر خنسي عارم عنيف ، عن اختفاء معنى و الأنا وأنت » ( أي الازدواجية ) ، جنسي عارم عنيف ، عن اختفاء معنى و الأنا وأنت » ( أي الازدواجية ) ، وبالإختصار عن عدم وجود و الغرابة » . . وهي حالات ومشاعر نادراً جداً ما تتحقق للناس الذين يمارسون الجماع الجنسي و الطبيعي » . إن كون و د . و » قد اختار أن يقوم بالنكاح الأستي بدلاً من النكاح العادي ، يحمل ما أقوله أكثر وضوحاً . ولورنس الذي تحدث عن و ينبوع الظامهة » كان سيفهم ذلك . وضوحاً . ولورنس الذي تحدث عن و ينبوع الظامهة » كان سيفهم ذلك .

التجربة الجنسية ذات المتمة الكلية المطلقة ، أكثر بما يمكن لمعظم الناس أن
 يصلوا اليه في حياتهم .

وهذه نقطة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتحري قضية طبيعة الدافع الجنسي . وينبغي لنا ان ندرك بوضوح أن هذه الاعتبارات لا تثبت أن انحرافات مشل النكروفيلية والفتيشية (التي تمت اليها بوشائج قوية) هي بطريقة ما و مفضة على ، أو حتى مساوية لعملية الجماع العادي (كا قد يقول أندريه جيد) . بل إن هذه الاعتبارات تشير فقط الى صدق الفكرة الأساسية في الفصول السابقة وهي ان عملية الجماع الجنسي متشابكة مع الحدود الغريبة التي تقيد الوعي الإنساني الى درجة أن عملية جزئية أو منحرفة قدتصل الى حالة شعورية عارمة وزخمة كتمبير عن و المركز الجنسي » ... نادراً ما يمكن تحقيقها في عالم التصرف و الطبيعي » الذي هو عالم اكثر تعقيداً .

ويتضح ذلك بدرجة أكبر حين نتفحص الحالة التي تعتبر الحالة الكلاسيكية في النكروفيلية ، وهي حالة الجاويش برتراند التي يوردها هيرشفيلد ( نقلاً عن ايبولار ) . وصحيح أن هناك نزعة سادية في برتراند قسد تؤدي الى التباس في القضية ، ، الا أن مراجع القضية تعطينا صورة واضحة بشكل غير عادي عن انحراف برتراند . وبدون أدنى شك فإن برتراند ، نكروفيلي حقيقي ، ، وهو بذلك يتميز عن شاب مثل ، د . و ، ( الفارق بينها واضح كالفارق بين فيتشي بذلك يتميز عن شاب مثل ، د . و ، ( الفارق بينها واضح كالفارق بين فيتشي حقيقي مثل هايرنز والمثال الذي أورده نلسون الغرين في Side في الفصل الخامس ) .

ومن المؤسف ان تاريخ حالة برتراند ليس كاملاً كما أورده ايبولار ، وهو أمر متوقع نظراً لأنه اعتقل في ١٩٤٩ ، قبل نشوء التحليل النفسي بكثير .

ولد برتراند عام ١٨٢٢ وبدأ يكتسب ميولاً جنسية قوية بصورة غير عادية وهو لمّا يزل في سن الثامنة . ففي تلك السن كان يمارس العسادة السرية وهو يتخيل أنه يعذب وينتهك فتيات عاريات . وقد تكون ساديته مرتبطة بضيق خلقه وبفورات تبرمه وقلة صبره . وكانت نزعة الطفل العادية لتحطيم الاشياء

أقوى من المعتاد عنده ، وعندما كبر لم يكن باستطاعته الإحتفاظ بغليون أو بموسى صغيرة لأكثر من يوم ، ذلك لأن الرغبة التي كانت عنده لتحطيم الأشياء ، كانت عنيفة جداً ، وحين كان يسكر كانت تتملكه رغبة جامحة لتحطيم كل شيء يقع في متناول يده . ومع ذلك فقد كان جنديا صالحاً مولماً بالاناقة ، كا كان كاثوليكيا صالحاً ويكره الكلام القذر . أما مواقفه من النساء فقد كان شهماً للغاية . وكان برتراند ناجحاً في علاقاته الغرامية ، وكانت له عشيقات كثيرات من القرويات كن كثيراً ما يتحدثن معه عن رغبتهن في الزواج منه .

وفي سن الرابعة والعشرين بدأ يعامل الحيوانات بطريقة سادية . ومع ذلك فإن الأمثلة التي يوردها ايبولار كقتل الكلاب وانتزاع أحشائها، لا تسدل على سادية حقيقية . فإن قتل الكلاب يدل أولاً على أن إلحاق الألم ليس هو الدافع أو الهدف ، بل الدافع هو اشباع حب التحطيم فيه .

ويصف برتراند أول عهده بالنكروفيلية في أعتراف أدلى به عندما كان في الخامسة والعشرين :

و في الظهيرة ذهبت في نزهة مع أحد اصدقائي ، وسرنا مسافة طويسة ، وحدث أننا وجدنا أنفسنا بالصدفة قرب مقبرة الحامية ، ولاحظت قبراً نصف بمتلىء ، فاعتذرت لأتخلص من صديقي وتركته ثم عسدت الى القبر بعد فترة . وتملكني تهيج عظيم ، ورحت أزيل التراب من على القبر بمعول متناسياً أنني أفعل ذلك في واضحة النهار ، وان أحداً قد يراني . وحين رأيت الجشة ، وكانت جثة امرأة ، أصابتني حمى بجنونة ، ونظراً لعدم وجود أداة أخرى ، أخذت في ضرب الجثة بالمعول . وقد أدى عملي هذا الى إحداث ضجة كبيرة لفتت انتباه عامل كان يعمسل قرت المقبرة فترك عمله واقترب من البوابة . وحين أبصرته ألقيت بنفسي الى جانب الجثة ورقدت ساكناً لدقائق . وبعد قليسل ابتعد العامل بحثاً عن شرطي ، فوجدتها فرصة لأهيل بعض التراب على الجثة ، أغادرت المقبرة عن طريتي تسلق السور .

ووجلست ساعات في دغلةصغيرة وأنا أرتعش وأتصبب بالعرق البارد وأحس

انني كالمشدوه . وحين أفقت من شبه الغيبوبة هــذه أحسست كأن جــدي كله قد لطم بقسوة ، ورأسي يأكله الوهن » .

وفيا بعد قام برتراند بنبش القبر بيديه ثم بقر ومز"ق بطن الجثة .

ومن يومها اعتاد ان ينبش القبور مرة كل اسبوعين تقريباً ، وأن يترك العنان لرغبة التحطيم فيه ، بأن تمزق الجئث . وقد أعترف بأنه كان يمارس العادة السرية أثناء قيامه بهذه الأعمال وبعد فترة طويلة من الإمساك والإمتناع عن مثل هذه المارسات ، قام في تشرين الثاني ( نوفبر ) ١٨٤٧ بنبش جثة فتاة في السادسة عشرة وراح يعاملها لفترة ربع ساعة وكأنها جسد عشيقة تنبض بالحياة .

وقد وصف ذلك بقوله:

و أستطيع ان أصف ما شعرت به آنذاك . ولكن متعاتي مع النساء الموجودات على قيد الحياة لا تعتبر شيئاً بالنسبة لذلك . قبلت الفتاة في كل مكان وضمتها الى قلبي كا لو كنت أريد أن أسحقها ، وباختصار فعلت معها كل مسا يمكن لعاشق ولهان أن يفعل مع عشيقته . وبعد أن تمتعت بالجسد لمدة ربع ساعة ، قطعته الى عدة أجزاء ، ثم جرياً على عادتي مع الجثث الأخرى انتزعت احشاءها » .

وقد نمت هذه النزعة فيه وتحولت الى نزعة جارفة حتى أنه في آذار (مارس) المده أعاد الكرة مع جثث أربع أناث ، ولكنه هذه المرة استعمل سكيناً لتشويه وتقطيع الجثث . وكان هدفه من ذلك الا يترك جزءاً من الجسد بدون أن يسه . « كنت أريد أن أقضى عليهن كلية » .

واستمر برتراند في علاقاته الفرامية مع بعض الفتيات القرويات حتى وهـو منفمس في ممارساته هذه ، وكان يرضيهن تماماً . ولعل أحـــد الملامح الطريفة للقضية هو عنف وقوة النزعة النكروفيلية التي كانت تتملكه ، الى درجة أنه اضطر مرة ان ينبش خمس عشرة جثة قبل أن يهتدي الى جثـة انثى مناسبة . وفي مرة ثانية أطلق عليه الرصاص وهو يتسلق أحــد الأسوار ، لكن ذلك لم

يردعه . كما أنه كان يخرج في الليالي الثلجية باحثًا عن المتعة ، بل إنه في احسدى الليالي الشتائية سبح عبر بحيرة صغيرة واستلقى دون حراك لمدة طويلة بثياب المبللة حين سمم أصواتًا وحركة .

وقد قبض على برتراند في النهاية عن طريق فخ . وذلك بأن سار عفواً ، على شريط موصول بزناد بندقية ، فأصيب بطلقة نارية . وبعدها بقليــــل حكم عليه بالسجن لمدة عام واحد ثم « اختفى » على ما يبدو بعد انتهاء مدة الحكم واطلاق سراحه .

ومن الواضح أن حالة برتراند تختلف جداً عن حالة و د . و » . فن زاوية معينة لم يكن برتراند نكروفيليا - حقيقياً لأن الغريزة الأساسية فيه كانت هدامة عضة . وهذا يثير عدة تساؤلات . كيف يمكن تفسير هـذا الدافع التخريبي ؟ وكثيراً من الأطفال تتملكهم نوازع تخريبية ، لكن هذا شيء طبيعي ، ذلك أن الطفل يصرف وقتاً كثيراً في كبح جماح مجموعة من النوازع الحيوانية المختلفة لكي يليق بالمجتمع المتحضر . عملية التخريب هي رمز لتصريف الطاقة الديونوسية . ولحذا السبب فإن الأطفال يتلذذون أكثر من الكبار في مشاهدة الحرائق أو الفيضانات ، كما أنهم يتمتعون بتحطيم الزجاجات أو النوافية . أما الإنسان الراشدفإنه بمرفته الأعظم العالم المادي يرى أن الحياة هي مشكلة اشاعة وضغط النظام بالرغم من ميل الطبيعة نحو الفوضي . ولكن الرغبة في التحطيم تضعف عادة حين ينمو الطفل ويكبر . فالحياة تتطلب منه المقدرة على التنظيم والخلق ومن ثم فهي تزيد من احترامه المتنظيم . أما النزعة التخريبية أو الفوضوية فهي تلازم في العادة الأشخاص غير المكتملين عقلياً أو الذين تخضعهم الظروف جوراً لنفوذ وتسلط قاهرين .

إن إيبولار لا يقدم لنا من التفاصيل ما يكفي لتوفير قاعدة أكيدة يعتمد عليها في تفسير أو تحليل العنصر التخريبي في برتراند . ولا شك أن عالماً نفسياً فرويدياً كان سيخرج من استعراضه لطفولة برتراند بمجموعة من ( الأحسداث المرضية ) تفسير نوازعه .

ومها تكن الأسباب ، فإن برتراند لم يتخل أبدا عن تخريبيته الطفولية حقى بعد أن كبر وبلغ سن الرشد . لكنه كان فيا يبدو رجلا ذا خلق جيد بحيث أنه لم يكن في مقدوره أن يقسو على أي إنسان واع ، ومعارفه من الرجال والنساء أجمعوا كلهم على تأييد ذلك فإذا كان ايبولار دقيقاً وعلى حق في قوله بأن برتراند بدأ في ممارسة العادة السرية في سن الثامنة (أي قبل خس سنوات على الأقل من معظم الأولاد) فقد يجوز أن نموه الجنسي وتحريبية الطفل الفريزية فيه تداخلا بحيث أصبحا فيا بعد متلازمين ومترابطين في عقله وكرجل ذي خلق حسن كان يشعر بالرعب والاشمئزاز من فكرة قتل وتعذيب نساء على قيد الحياة ، لذلك فإن الشيء المثالي للتنفيس عن نوازعه الجنسية التخريبية هو جسد امرأة ميتة . وينبغي ملاحظة أن برتراند كان يختلف عن « د . و » بعنى أب إهتامه الرئيسي كان تشويه وتقطيع الجثث وليس مجرد اشباع الرغبة الجنسة العادية .

كان موقف برتراند من وضحاياه ، قائمًا على الكراهية ، أما موقف ود . و ، فكان بلا شك قائمًا على الحب كا تكاد آخر حادثة ارتكبها ، تبين لنا . و أهم جزء من شهادة برتراند هو وصفه لمشاعره بعد محاولته الأولى في النكروفيلية : و . . . أرتعش وأتصبب بالعرق البارد وأحس أنني كالمشدوه ، . فالكوابت وضبط النزعات التخريبية انهارت كلها كالسد حين توفرت له الفرصة فجاة في اشباع هذه النزعات . وقد انفجرت هذه النوازع المكبوتة بقوة هزته بعنف وسلبته كل حذره المعتاد ، بحيث أنه راح يضرب الجثة في احدى المرات بمول ، جالبًا إلى نفسه الانتباه . وكل الأدلة تبين أن برتراند كان يصعق بنوازعه الجارفة ، ولكنه كان يغتبط في ذات الوقت لإدراكه أن هناك امكانية لتحقيق الذات بصورة أعمق عما تهياً له . ويتضح ذلك في قوله : و . . كل متعاتي مع المناء الموجودات على قيد الحياة لا تعتبر شيئًا بالنسبة لذلك . ، فقد كان الوعي الجزئي يكتمل لبرهة ، كانت الشخصية المنقسمة تتحد وتتلاحم .

وليس هناك مكان للشك في أن برتراند كان وسادياً قاصراً أو فاشلاً ، اذا صح

التمبير وأمكن تصوره . لكنه من المهم كذلك أن نتأمل ادعاءه ، بأن نوازعه السادية بدأت في التلاشي بعد عمليته الجنسية التخريبية الأخيرة التي تمادى فيها في التشويه أكثر من أي وقت مضى . وقد تكون تلك طبعاً حالة مؤقتة فقط. لكنه يحتمل من الناحية الأخرى بأن برتراند الذي كان قوي الإرادة ومتديناً ، بذل جهداً أكيداً لكبح جماح ميوله الانحلالية ، وربحاً أنه كان يتبع نظرية بليك التي تدعو إلى طرد و القوى السوداء ، عن طريق افساح المجال لها كاملاً .

إن الطابع المنفر لهذه الحالات تجعل من الصعوبة بحثها بتحليل متجرد ، وحين يقول بليك بأنه من غير الصحيح أن و الخير من الروح والشر من الجسد ، وأن و الطاقة أو القوة هي غبطة أزلية ، وإن الكبت والخيبة هما أصل كل الشرور ، فإنه يمكننا أن نقبل بالمضمون النظري لهذه الكلمات بدون أن نبصر نتائجها العملية . ولكن أفكار بليك يمكن تطبيقها عمليا على أمثال برتراند و د د . و ، بل وكذلك على أمثال كريستي . إن الإنسان لا يمكنه أن يتطور وهو يتصارع مع شخصية منقسمة . وكل الشرور هي نتيجة الحبوط والخيبة والنشاط غير المتزن والسليم و المراكز ، . ( بليك يشير إلى هذه المراكز برموز ميثولوجية مثل أوريزن ولوفه و تارماس الخ . ) فإذا "سمح المطاقة أن تنطلق إلى القمع تؤدي إلى نشوء و قرح ، نفسية ، جيوب سم غريبة ، ينبغي استئصالها . القمع تؤدي إلى نشوء و قرح ، نفسية ، جيوب سم غريبة ، ينبغي استئصالها . وأول نتائج عملية الإستئصال قد تكون كريهة ومريعة ، مثل استئصال قرحة أو ثبرة جسدية ، لكنا ضرورية . ذلك أن النتيجة الأخيرة هي تعافي الجهاز العضوى .

وهذا كله بالطبع يحدث إذا كان الرجل يملك و شجاعة آثامه ، ولا يسمح للمملية الإنحطاطية أن تسيطر عليه عند ارتخاء ارادته . ويبدو محتمالاً أن بليك لم يكن يدرك قوة و ميكانيكية التكرار ، وبالتالي فإن تأدية الكوابت والموانع قد يؤدي إلى الإنحطاط .

ومع ذلك فــإن سيكولوجية بليك هي في كثير من النواحي أكثر نفوذًا من

السيكولوجية التي نطبقها على « المجانين المجرمين » . فقد أدرك مثلا أنه مــــا لم يكن الإنسان قادراً على معالجة نفسه ، فلن يستطيع أن يشفى .

إن علم النفس يساعد طبعاً ولكن علم النفس نفسه يقوم على تناقض أساسي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك علم للنفس الحية يسعى إلى أن يعسالج النفس كا يمالج الكهربائي أجهزة الراديو.

في جزء من و هكذا تكلم زرادشت ، عنوانه و المجرم الشاحب ، و بتحدث نيشه عن مجرم حكم على نفسه بنفسه لأنه يحتقر نفسه . و ما هو هذا الرجل ؟ إنه كتلة من الأفاعي نادراً ما تنعم بالراحة من بعضها البعض . . . . . لذلك فإن زرادشت ينصح القضاة بأن محكوا عليه بالموت لأنه هو نفسه حكم على نفسه . وهذا هو الحكم الذي كان نيتشه سيطلقه لو أنه شاهد كريستي يقف في قفص الإتهام . لكن العكس صحيح كذلك: فالمجرم الذي لم يدن نفسه – تشهسيان مثال بارز على ذلك – و قابل للشفاء ، دوما لإن إرادته تسمى بنشاط نحه وحمد الذات .

وهذه الإعتبارات تؤدي بالبحث الى تعقيدات عجيبة. فالأصناف العصبانية الختلفة التي تحدثنا عنها في هـــذا الفصل حاولت أن تؤدي وتمارس نيوروسيتها لكي تفجر كوابتها . وهذه النيوروسية كانت نتيجة لظروف غير عادية . فعين أصبح برتراند نكروفيليا فإن استجابته لضغط نيوروسيته منحته تجربة عارمة فاقت كل ما خبره من قبل . لكننا ها نحن نفكر ونحكم مرة أخرى كأن هناك ونسقا ، أو و نهجا ، جنسيا . ولا شك أن استجابة برتراند كانت غير طبيعية وخاضعة لعملية تأثير تقوم بهـا قوة نيوروسية تخريبية غريبة . ولكن هل من وخاضعة لعملية تأثير ما هي شيء وطبيعي ؟ » . ويبدو من الحتمل المكن أن نؤكد بأن عملية تأثير ما هي شيء وطبيعي ؟ » . ويبدو من الحتمل أن علية التأثير التي خضع لها و د . و ، كانت طبيعية وان عنف رغبة المراهق الجنسية فيه ، وانهيار بعض العقد والروادع عن الموت ( الذي نتج عن مشاهدته الجنسية فيه ، وانهيار بعض العقد والروادع عن الموت ( الذي نتج عن مشاهدته الفتساة عاشرها وهي مسجاة في تابوتها ) ، هما اللذان قاداه الى النكروفيلية . إن افتراض دي ريفر بأن و د . و ، كان إلى حـــد ما ، مصاباً بالجنون ، وإن افتراض دي ريفر بأن و د . و ، كان إلى حــد ما ، مصاباً بالجنون ، وإن

جنونه هذا تسبب عن تأثره بموت حبيبته ، يهمل امكانية أن يكون دد. و » قد مارس عمدية غير واعية ، لكنها على كل حال عمل اختياري ، في كل مرحلة من مراحل د مرضه » . فقد قام مدفوعاً برغائب معينة ، بعمل اختياري في موقف محدود . وقد ننتقد تفسيره لإحتالات هذا الموقف التي أدت به الى ذلك العمل الاختياري ، لكنه من العبث أن ننتقد العمل الاختياري هذا من وجهة نظر د نهج » مثالى ما .

ومع ذلك فإذا أدى هذا العمل الاختياري إلى جريمة قتل سادية ، كا هو الحال في قضية كورتن ، فليس هناك بديل من أن ننتقدها من موقف و اطلاقي ، ومن المكن أن نقيم فارقا بسيطاً هنا فنقول إن وحكما أخلاقيا ، يصبح نافذاً إذا اشتملت العملية الجنسية على اعتداء ، على حقوق شخص آخر ، كا هو الحال بالنسبة للإغتصاب أو القتل . ويمكن تشبيه ذلك بما قاله أحد الإنكليز لرجل فوضوي ادعى لنفسه الحق في أن يلكم أنف الإنكليزي الذكور: وحقوقك تنتهي حيث يبدأ أنفي ، لكن ذلك يصبح تجنباً للموضوع ، ذلك أنه بينا يمكن لقوانيننا أن تقرر بأنه يحق للواطينين راشدين أن يجامعا بعضها بالتراضي ، فإنه لا يمكن لنا أن نقرر على هذا الأساس بأنه يجب تحليل النكروفيليه لأنها لا تسيء إلى أي إنسان .

بإختصار نحن مطالبون بتفسير و الطبيعية ، في نطاق العمدية . هــل من المكن أن نستغني عن الأحكام الخلقية وعن النسق الاجتاعية وعن الحديث عن الجنون وسلامة العقل ، ونتوصل مع ذلك الى نظرية معقولة ومتاسكة عــن الجنس يمكنها أن تنتقد العمدية التي تؤدي الى السادية والنكروفيليه ... الخ ؟ إذا كان ذلك ممكنا ، فإن العلاقة بين نظرية العمدية الجديدة هذه وسيكولوجية فرويد ستكون ماثلة المعلاقة بين نظرية اينشتاين النسبية وأحكام نيوتن الطبيعية ، أي أنها لن تكون نفيا ، بل ستكون امتداداً ضرورياً لملاءة حالات ومشاكل جديدة . وعلينا أن ندع بحث هذه الإمكانية الى الفصل الأخير .

#### اللواط ،

مناك صنف معين من و الانحراف ، لا أنوي أن أتحدث عنه طويلاً في هذا الكتاب ، إلا وهدو اللواط ( الذي أدخدل ضمنه كذلك مدا يسمى بالـ Transvestitism أي تفضيل بعض الرجدال ، ارتداء الملابس النسائية ) . وذلك لأن دراسة اللواط لن تضيف شيئًا متميزًا جديداً على النظرية الوجودية للإنحراف التي أحاول أن أرسمها .

بادى، ذي بدء فان الحد الفاصل بين الذكر والانثى مطموس وغير واضح. وقد أدرك الجمهور العام ذلك بوضوح أكثر في السنين الأخسيرة بسبب الدعاية الكبيرة التي أحيطت بها حالات و التحوّل من جنس إلى آخر ، فإذا كان من الممكن للرجال والنساء أن يتحولوا من جنس الى آخر ، فمن المعقول إذن أن توجد فئة كاملة من الرجال الذين هم بصورة جزئية نساء ، والنساء اللواتي هن بصورة جزئية رجال. فهذه قضية غدد وهرمونات، وليست قضية و شذوذ ». يذكر دونالد وبستر كوري في كتابه و اللوطي في أميركا ، (١٩٥٣) ،

يذكر دونالد وبستر كوري في كتابه و اللوطي في اميركا » ( ١٩٥٣ ) ، The Homosexual in America بأنه لم يكن يـــــدرك معنى الشذوذ الجنسي اللواطي لما يقارب العامين بعد تجربته الأولى ، في الانجذاب نحو رجــل آخر . وهو يتحدث عن حيرته أمام هذا الشعور فيقول :

د لم أتعلم أبداً أن هناك رجالاً ينجذبون الى رجال آخرين . ولم يحدث أن أحداً حاول أن يغويني أو يغربني » .

وعلى ذلك فإن اللواط بالنسبة لشخص مثــل كوري هو شيء طبيعي وإن أي شكل آخر للحياة هو أمر لا يخطر على البال .

إلا أن دي ريفر يعتقد أن نسبة صغيرة فقط من اللوطيين تنتمي إلى هـذه الفئة ، أي فئة الرجال والنساء الذين يمكن إرجاع ميولهم اللوطية إلى تحولات غددية . لكننا حتى إذا افترصنا صحة ذلك ، فليس معنى ذلك بالتالي أن كل

الفئات الآخرى من اللوطيين مسؤولة ارادياً بطريقة ما عن أذواقها وميولها . إن قضية والضريبة على الوعي، تكن وراء اللواط وكل الانحرافات الآخرى . فالذي يبدو هو أن مقدرة و جهازنا الشعوري » قد تم الإضرار بها عن تعمد . وهذه واحدة من التعميات القليلة التي يكن لإنسان ما أن يطلقها عن الطبيعة الإنسانسية بثقة . ويظهر أن هناك حركة اقفال أو توماتيكية ، أداة نشابه والترمستات » متصلة بوعينا . مجيث أنه حين يشتكي الشعراء من عدم مقدرة الانسان على العرفان ، ومن قصر ذاكرته بشكل سخيف ، ومن أن الطمع يلتهمه ومن أنه غير قادر على أن و يعد بركاته » ويشعر بالسعادة ، فانهم يلاحظون بذلك على الجهاز الذي أدى الى بناء الحضارة ، كا انهم يلاحظون على الجهاز الذي يؤدي الى كل الانحرافات . ان الاحساس بالاثم هو العنصر الرئيسي في الدافع الجنسي ، أو بمنى أكثر اعتدالاً ، إن العنصر الرئيسي للجنس هو الاحساس بالتعدي على خصوصية شخص آخر ، والاحساس بالتخلي عن شخصية الانسان المنفصلة .

فعين يتم الاتصال مع شخص آخر تكتمل الدائرة الجنسية مؤقتاً. لكن الإحساس بانجاز شيء ما يضمحل ، ويصير استمرار نجاح العلاقة معتمداً على مدى تمكن الشخصين من الاحتفاظ بذلك الشعور المتبادل من والغرابة ، وبالنسبة للصنف الكازانوفي من الرجال ، فإن الغرابة تضمحل حتماً ولا يمكن تجددها الا مع شريك جنسي جديد. وبالنسبة للآخرين فان الانحرافات الجنسية الصغيرة مثل و اللعق أو اللحس » والنكاح الاستي أو غيرها من الأساليب ، تساعد على مقاومة فقدان العاطفة الجنسية القوية . إن عملية و المضائل » أو و الخمد » هي المسؤولة (١٠) . » فالانحراف هو محاولة للتحايل

التشبيه مستمار من الفيزياء الذرية . فالمواد الذرية المخزونة تحتوي على « مضائلات » أو ( مخمدات ) ، وهي نوع من الممدن الممتص الذي يمكنه أن يبطيء التفاعلات أو حق أن يوقفها كلية في حالات الطوارىء ، ويمكن مقارنة ذلك بأجهزة اخماد النار الاوتوماتيكية الموجودة في المخازن التي تحتوي على بضائع قابلة للإشتمال .

على المضائل . و يكننا أن نتفهم اللواط بسهولة بمجرد أن ندرك بأن تأثير المضائل هو ان يوهن الدافع الجنسي ويجعله غير واثق من هدفه . فجسد شخص من الجنس هو على كل حال شيء « خصوصي » كجسد شخص من الجنس الآخر ، وانتهاك خصوصية الأول عن طريق النكاح له ذات الفعالية كانتهاك خصوصية الثاني . فإذا مسا اعتبرت « اللحس ، لحس الرجل لمهبسل المرأة ، واللعق ، لعق المرأة لذكر الرجل » والنكاح الأستي ، عساولات لاسترداد الفرابة وتجديد الزخم العاطفي في الإتصال الجنسي ، فإنه يمكن إذن ادراك أن اللواط قد يُقبل به كالخطوة المنطقية التالية .

اللواط يتحول بسهولة إلى « نسق » ؛ خاصة إذا ما كانت الإثارات الجنسية المبكرة مرتبطة بشخص من نفس الجنس .

يروي فرانك هاريس عسن أيام دراسته كيف أن عرفاء المدرسة كانوا يختارون الصبية الأصغر ليكونوا خنثاء لهم (١١) وكيف كانوا يمنحونهم امتيازات معينة . ويصف هاريس كيف أن عريف قاعة النوم التي كان ينام فيها هو ، كان يستعمل الزبدة كادة ملينة مع محظييه . وهكذا يرى بأن الجاع في مثل هذه الظروف مع صبي أصغر قد يصبح الى حد كبير رديفا أو بديلا للإثارات الجسدية والنفسية التي تصاحب مضاجعة فتاة ، بما يرافقها من عوامل التسلط والانتهاك الغ ، وأند ما أن يتأكد هذا النسق ويثبت حتى يصبح استمراره في سني الحياة اللاحقة أمراً سهلا . والخنيث قد يسعى فيا بعدد الى اجتذاب الرجال الذين يرضون بانتهاكه ... وهذا الميل قد يتحول بسهولة الى مازوكية ، في حين أن الشريك الفعال قد يستمر ربما في انجذاب الى الرجال المخنثين .

وعلى هــــذا فإن اللوطي يصبح حتماً أكثر استعداداً من غيره للإنزلاق في انحرافات أخرى . فالعلاقات اللوطية تنحو الى ان تكون أكثر عرضية وأقل ثباتاً من العلاقات بين جنسين مختلفين . يذكر كوري أنه على الرغم من عزمــه

١ - مفردها « خنيث » أي الغلام الذي يتخذه الرجل محظياً جنسياً له ، كا كان شائماً منذ سنين طويلة ، في بعض المناطق العربية .

في كثير من الأحيان على الجهر برغائبه وعلى أن يعيش وحياة كاملة مليئة بالإتحاد مع ذكر آخر » إلا أنه وجد من الصعوبة تحقيق روابط حب دائمــة في عالم اللواط . صحيح أنه توجد هناك و قرانات وزيجات دائمة بين اللوطيين ، لكنها ليست كثيرة او شائعة . وحين تتكرر وتتبدل الملائق الجنسية بين اللوطيين لمدة طويلة ، يحل هناك نوع من الرتابة وتنشأ الحاجة الى التنويع ومن ثم الى و تجارب ، حديدة .

أعلن و د. ج ، أنه مارس أول تجربة جنسية في حياته وهو في سن العاشرة حين نكحه رجل كان يسبح معه في نفس المكان . وبعد ذلك أغواه حلاق ، وقد جعله الحلاق ينتظر حتى غادر آخر زبون الصالون ، ثم اقترف معه العملية الجنسية بينا كان و د. ج ، منحنياً على كرسي. وبدأ و د. ج ، بعدها يحس بميول انتحارية وعولج في احدى العيادات لتخليصه من اللواط ، لكن عبثاً . ثم عاش في نيويورك مع رجل علمه اللعتى وكان يستعمل معه و ذكوراً ، اصطناعية ، بل وكذلك الخيار والجزر . وسرعان ما بات و د . ج ، يفضل أن يجامعه أكثر من رجل واحد في نفس الوقت . وقد القي القبض عليه فيا بعد لاغتياله لوطياً كان يهوى أن يولج في أسته خضاراً متنوعة ومقابض المكانس وحتى زجاجة البيبسي كولا . وكان آخر مذلة فرضها عليه ذلك اللوطي هو أن أولج فيه ثقالة ، وقد استعمل و د . ج ، الثقالة لقتل الرجل .

ويمكن لنا هنا أن ندرك مدى دقة الملاحظة التي أدلى بها دي ساد وهي أن اللاتمييز الجنسي يؤدي إلى الشبع والسأم اللذين يؤديان بدورهما الى وسائل اثارة أعنف وأكثر تطرفاً.

ولإختصار ما تقدم نقول إن اللواط ، كباقي « الانحرافات » الأخرى ، هو محاولة لتعويض عدم القدرة المربع للوعي الانساني . وفيا يتملق بكونه « مرضاً » ، فإنه عبارة عن تلوّي مخلوق لا يملك من الحرية إلاّ النزر اليسير .

أما ما إذا كان يجب اعتباره مرضا ، فهذا سؤال مفتوح ، لأنه مثـــل الدين ، محاولة من قبل الإنسان لتحسين نوعية الوعي الرديئة التي منحها . وهناك فارق هام واحد بين اللواط ومعظم « الإنحرافات » الأخرى ، فإن اللواط قلمًا ينشأ عن تشويه الدافع الجنسى من قبل « إرادة القوة » .

فالسادية والفتيشية والنكروفيليه تنبع كلها من شكل من أشكال «عقدة الإغتصاب» وهي تقوم على حاجـة الفرد إلى أن يفوض نفسه على الشريك الجنسي (أو بديله). وهـذا ليس صحيحاً اجمالياً بالنسبة للواط (مع أن السحاق ترافقه دوماً الرغبة في التسلط). وهو ليس صحيحاً كذلك بالنسبة لحالة تفضيل بعض الرجال ارتداء الملابس النسائية .. وهذا هو السبب الذي من أجله صنتفت هذه الحالة ضمن اللواط بدلاً من الفتيشية (مع أنها تشتمل بوضوح على عناصر من الشيئين).

إن محللاً نفسانياً كان قد تقبل اسطورة افلاطون عن الجنس على اعتبار انها صحيحة رمزياً ، قد يقول ان الرجل الذي يفضل الملابس النسائية محاول ان يوحد في ذاته عنصري الذكر والأنثى اللذين قد يكونان انشطرا بصورة اصطناعية لأغراض التناسل ، وان العملية هي محاولة توحيد « النفس المنشطرة » والافلات من عواقب و الخطيئة الأصلية » . وعلى كل حال فهذه التكهنات بعيدة بشكل غير ضروري عن موضوع البحث الرئيسي . - (قيل مراراً إن تفضيل بعض الرجال ارتداء الملابس النسائية هو بصورة جزئية « مرض إجتاعي » نظراً لأن النساء لا يتهمن بالشيء ذاته حين يرتدين ملابس كالرجال ) .

#### المجتمع اللوطي :

يلقي الدكتور إفلين هوكر ( من جامعة كاليفورنيا ) ضوءاً هامـاً في مجث كتبه بعنوان « المجتمع اللوطي، The Homosexual Community على جانب مهمل من اللوط يتعلق « باللواطي الطبيعي » الذي يعيش حياة اجتاعية عادية ويعتبر نفسه عضواً في المجتمع اللوطي. وقد أجرى الدكتور هوكر أبحاثه في

لوس انجلوس ويمكن لذلك اعتبارها مثالاً على أية مدنية كبيرة في العالم . يمكن تقسم اللوطيين الى ثلاث فئات :

هناك اللوطي المنفرد الذي قد يشعر أن انحرافه « مرض » يجب أن يستره بعناية وحذر ، ومن ثم فهو يشعر بأنه « غريب » . لكن غالبية اللوطيين هم من الفئتين الآخرين :

فئة ( المتزوجين » ( وهي الرابطة الدائمــة المنتظمة إلى حد كبير بــين اللوطيين ) . وفئة ( العابرين » وهـــذه الفئة الأخيرة ربما كانت أكبر الفئات الثلاث . والدليل أنه يوجــد في لوس انجلوس حوالي ( ٦٠ ) باراً بمــا يسمّى بـ Gay » (٦٠ ) موف كلمة ( Gay » الموطيين أن يُعرف كلمة ( Gay » أجاب بقوله :

« ان تكون Gay هــو أن تذهب إلى البار وتطالع الوضع وتنظر وتنظر وتنظر وتنظر ، وتفضي متعة ليلة واحدة ، وهي الا تحب أو تحب حقيقة بالموة ، وأن تعرف ذلك بالفعل وتفعله ليلة بعد ليلة وعاماً بعد عام » . ( التشديد مني ) .

ويصف الدكتور هوكر د الوضع ، في هذه البارات :

البار هو أولاً سوق للجنس. يقف اللوطيون فيه ويتحدثون .. وينظرون . و د النظرة ، هنا شيء هام . يلتقي زوجان من الأعين ، ويتفحص أحدهما الآخر لبرهة وجيزة . وقد يخرج الرجلان بعد عدة دقائق معاً وبصورة عابرة ، وفي بعض الأحيان لا يتبادلان الحديث أبداً . وبعد عدة دقائق أو ساعات سيتم اللقاء الجنسي بينها ، وقد يفترقان ويذهب كل واحد منها على حدة ، الى بارات أخرى ، وقد يقضان الله معاً .

يقول الدكتور هوكر: «يمزى اللاتمييز عند اللوطي الى تكوينه النفسي . . الديناميكي ، بحا في ذلك « نرجسيته » التي تمنمه من اقامة علاقات عاطفية مستديمة » .

١ – كلمة « Gay » بالانكليزية تعني « مرح » ومرادفاتها . أما هنا فهي ذات دلالة خاصة بين اللوطيين . المترجمان

أما اللوطيون الذين و يتزوجون ، فهم ينسحبون عادة من مثل هذا النشاط لكي يحافظوا على علاقاتهم . وقد يعيشون في وضواحي اللوطيين ، التي تتكون من شوارع وعمارات سكنية يقطنها اللوطيون ( مع أن الجيران قسد يجهلون ذلك ) . إن سلوك اللوطي العابر يمكن اعتباره مثالاً على الكازانوفية التي عولجت في الفصل الثاني ، لولا أن سؤالاً طريفاً يطرح نفسه هنا : إلى أي حد يمكن اعتبار هذا السلوك و غير طبيعي ، ؟ .

يقول الدكتور هوكر :

إن العلاقات بين اللوطيين هي أكب ثر عرضية واتفاقية من العلاقات بين الجنسين ، لأن الجنس له وزن أكبر بالنسبة للمرأة ولأن المرأة معرضة للخسارة أكثر بكثير من الرجل ، إذا ما مارست سياسة اللاقييز .

ويمكن القول كذلك ان النساء يملكن ميك غريزيا أقوى نحو الاستقرار والأمان بسبب تكوينهن الأمومي . لكن في هذه الحالة لا تكون العلاقة بين الرجل والمرأة و طبيعية ، بعنى أن هذه العلاقة ستكون نتيجة محرمات وعقد خوف قد يجدها الرجل تعسفية . والمرأة هي التي تفرض هذه القيود والحرمات لكي تسيّر الفرائز الجنسية والعابرة ، عند كل الرجال الى تيارات ضيقة من التقبل الاجتاعى .

وهناك كثير من النقاط التي يمكن اثارتها ضد وجهة النظر هذه . فالجمعات التي انجرفت فيها النساء في مواقف عابرة اتفاقية من الجنس هي مجمعات متهاوية . أضف إلى ذلك أن الجنس العابر الاتفاقي وعدم الاستقرار العقلي غالباً ما يكونان متلازمين على ما يبدو . وسبب ذلك واضح . فالعلاقات الجنسية العابرة لا تخليف شيئاً وراءها ، وحين تنتهي ينشأ هناك شعور بالعودة الى نقطة البداية من جديد . وكلما تكرر ذلك أكثر ، كلما إزداد تجرده من أي معنى. وبالنسبة لأي شخص عنده استعداد تلقائي لإيجاد « معنى في الحياة » فإن الجنس العابر الاتفاقي بكثرة سيخلق فيه يأساً انتحاريا ، لأن مثل ذلك الجنس سينمي فيه باستمرار الشعور بأنه قد خدع بنجاح ، بأنه قد بذل قصارى جهده

ليفهم شيئا تسرب منه وتوارى . وقد تحدثنا عن هذه المشكلة في الفصل الثاني .
وإذا كان اللواط قد احتل ، حتى الآن ، مكانا بارزاً في الكتب التي تعالج قضية الانحرافات الجنسية ، فذلك لأنه كان 'يقرن في القديم بالامور الاجتاعية المنبوذة ومن ثم فقد تحو"ل الى أحد مسببات النيوروسية . وانه لمن الصعب على لوطي في يومنا هذا أن يدرك مدى العذاب الناتج عن الشعور بالذنب الذي كان يلازم أشخاصاً مثل تشايكوفسكي أو شوبرت ومدى الآلام التي كانوا يتحملونها لإخفاء ميولهم اللوطية . ومنذ ظهور أندريه جيد جساهر كثير من الكتاب المعترفين بميولهم اللوطية بدون أية ردود فعل كرية أليمة . ومع أنه مسن المعترف به عموماً أن بعض الشرور الاجتاعية المرتبطة باللواط ( مشال افساد المعاصرين الخ . . ) يجب أن تظل محظورة قانونياً وعرضة للعقاب ، فإن الانحراف الجنسي لم يعد يعتبر دليلا على الإنحراف الأخلاقي .



## الفصالاسابع

# السادت والعقلة الاجرامة

الوجودية وفئاتها . الوجود الزائف ، سوء القصد النع . قضية بييدانيل احسدى قضايا الاغتصاب السادي . قضية ستاشي . فرويسد . جون كوبر بويس والسادية . قضية كورتن . نظرية فرويد عن رغبسة الموت والعدوانية . الدافع الجنسي لدى الحيوانات . نظرية جيشتالت . احدى قضايا البهيمية . البديسل الوجودي لفرويد . ملاحظات حول منع الجرية الجنسية .

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |

تطرح السادية أمام التحليل الوجودي أكثر المشاكل تعقيداً .

وعلينا هنا أن نبدأ بالتمييز بين السادية الحقيقية والسادية — المازوكية . إن السادي الحقيقي يشمر نحو ضحيته بما يشمر به الرجل نحو قطعة لحم مشوية قبل أن يلتهمها . أما السادي — المازوكي فهو « ينتمي » إلى ضحيته » إلى حد ما » ويتفاعل معها . إنه يؤلم نفسه أيضاً ، لكنه يتمتع بالألم . والسادية — المازوكية ليست صعبة الفهم . فأقل الناس مازوكية يعرف أنه يمكن « التمتع » بالألم إلى حد ما . والأطفال يتمتعون بتحريك أسنانهم المخلخة ، مع أن ذلك يؤلمهم بعض الشيء . فالألم منبة ومحرك على جرعات صغيرة .

ويمكن تعريف السعادة — أو المتعة — بأنها تعميق الوعي وتبديد بلادة حواسنا . كا يمكن تقسيم المتعة الجسدية إلى نوعين : محر لك ومسكن . فمتعة أكلة دسمة هي متعة مسكنة ، في حين أن متعة تحريك وشد العضلات بعد الإستيقاظ من النوم ، هي متعة محركة ، إذ أنها عبارة عن نوع من تصريف الكهرباء الإحتكاكية (أو الساكنة) المخزونة في العضلات. والمازوكية مرتبطة بهذا النوع الأخير من المتعة . فتصريف والكهرباء الساكنة ، هذه يبدو وكأنه يصفتي الذهن والحواس . وإن درجات صغيرة من الألم ، كالألم الناتج عن القرص أو الصفع الرقيق ، يمكنها أن تؤثر على عملية التصريف هذه . وحين يعتد والإنسان على القرص أو الصفع ، فإنه (أو إنها) يصبح قادراً على تلقي وجرعات ، أكبر من الألم . ونظراً لأن المتعة الجنسية هي كذلك نوع من تصريف الكهرباء الساكنة ، يصبح من السهل علينا أن ندرك كيف يمكن لحر ض الألم أن يرتبط الجنس . وفي بعض الحالات طبعاً فإن الذي يلتمس الألم يتصرف عن دافع جنسي ليس بالضرورة سادياً .

يروي هيرشفلد أن مربية ما ضبطت صبيين وهما يمارسان المسادة السرية وفضربتها على قفاهما . وقد صرح أحد الصبيين يصف شعوره بعد ذلك قائلا : ولقد ألهب كفتها مؤخرتي كالنسار ، لكن اللهب كان في الوقت نفسه يلسعني بشكل لذيذ . وقبل الضرب لم تكن العادة السرية بمثل هذه اللذة ... وقسد لاحظت فيا بعد أن يدي المربية كانتا أثناء الضرب ، الذي أصبح عقاباً منتظماً وحين انهى ما بين فخدي وتمكثان هناك برهة ما . لذلك كنا نفرح بالضرب ، وحين انتهى زمن ذلك أخذنا نحن إله » .

إن كل ما حدث هنا هو أن المربية قد وجدت عذراً للمشاركة في لعبة الصبيين الجنسية بحجة تأديبهما (١) .

وهناك حالة أخرى مفادها أن معلمة (كانت ترتب ثيابها بطريقة معينة بحيث أنه حين كنا نصفع على قفانا ، كنا ندفع بأيدينا داخل ثيابها ونتحسس. ثديبها اللذين كان إرتجاجها يعطينا لذة ممتمسة . وقد سعى كثير من الأولاد إلى استحقاق العقاب بالجلد لمهارسة هذه اللذة (٢) » .

وفي كتاب Crime and the Sexual Psychopath ، نشر دي ريفر صورة كانت بعض المومسات توزعها على محبي الجلد ، والصورة تمثل معلمة تلبس تنورة قصيرة ، وهي تؤدب صبيتاً ، وقد وضعت احدى قدميها على كرسي . وقد أخذت الصورة بشكل يوحي بان أعضاء الصبي التناسلية ملتصقة بأعضاء المعلمة التناسلية ،

وفي كل الحالات يتضح أن «السادية » هي الحجسة الأساسية للحصول على المتعة الجنسية . ويروي هيرشفلد حسالة أخرى تلقي مزيداً من الضوء على ذلك(٤) . فقد طلبت أرملة شابة من صديق أن يؤدب ابنتيها البالغتين من العمر

Sexual Anomalies And Perversions London الناهر – ۱ Encyclopedic Press

٢ – المرجم السابق، صفحة ٣٦٧ .

۳ - ص ۹۳.

٤ - ص ٣٦١ .

١٤ عاماً و١٢ عاماً لسوء تصرفها . وفي البداية كان على الإبنتين أن تنزلا كلسونيها فقط عند الضرب ، لكنه فرض عليها فيا بعد أن تتجردا من ثبابها كلية و وحين رفضت كبرى الفتاتين أن تتعرى أمام و صديق العائلة ، سمح لها بأن ترتدي بنطلون سباحة ، قصيراً جدا ، أحمر اللون ، يكاد يستر أعضاءها التناسلية . وكانت عملية التأديب تتم بحيث أن الفتاة كانت تستلقي على ظهرها فوق احدى الأرائك ، وكانت أمها تمسك برجليها وتثنيها نحو رأسها . وكثيراً ما كانت الأم تسلم بلطلون بالإنزلاق بحيث يمكن للرجل أن يرى مهبل الصبية ، وكان الرجل يفعل ذلك كانت الأم تطلب من و مستشار وصديق العائلة ، أن يضربها هي . وكان الرجل يفعل ذلك ، ولا يشير هير شفلد ما إذا كان الصديق والأم قد وعان الرجل يفعل ذلك ، ولا يشير هير شفلد ما إذا كان الصديق والأم قد رباكان موجوداً أو غير موجود . فالضرب كان حجة لإقامة نوع من العلاقة الجنسية بين الأطفال والكبار . لكن من الواضح أن الإثارة الجنسية والألم قد يصبحان مرتبطين معا ، في عقول الأطفال والكبار ، بحيث يؤدي ذلك إلى نشوء ميول مازوكية عند الأطفال ، وميول سادية عند الكبار .

وفي كل هذه الحالات فإن السادية كانت في الواقع و أفضل بديل ، ويجب كذلك أن نتذكر أن عامل السرية هو عامل مهم وأنه ينمي اللذة إلى درجـــة يستحيل تحققها في علاقة أكثر علنية وانفتاحاً. ففكرة المجرم هي شيء جوهري في الجنس . فبدون الشمور بانتهاك كائن غريب فإن الإثارة الجنسية تضعف ، بل ربما تضمحل تماماً . ( تتضمن كتابات موباسان وستندال وصفاً طريفاً لحالات من والفشل ، كانت تحدث حين يصبح الشخص المرغوب فجأة متاحاً جداً ،)

الا أن الإعتبارات الآنفة الذكر تفسر درجات صغيرة فقط من السادية والمازوكية. فهي لا تفسر السادية الإجرامية أو السادية الحقيقية التي لا تشتمل على أي عنصر من المازوكية. وهذه مسألة أصعب كلية. والصعوبة هنا تكن في ادراك كيف يمكن للسادي الا ويتفاعل ، مع ضحيته. فبرتراند ، كا ذكرتا سابقاً ، كان من الطيبة بحيث لم يكن ساديا بالفعل على الرغم من ميله الغريب

الى تحطيم الاشياء . فقد كان و يتفاعل ، مع ضحاياه بسهولة . وهذا التفاعل هو النتيجة الطبيعية لمكان الإنسان على سلتم التطور ، باعتبار أن الإنسان أكثر حيوان و إجتاعي ، بين الحيوانات الأخرى . وعلينا ان ندرك بأن الحيوانات التي تتمتع بأقل قدر من الميزة الأجتاعية هو أكثر الحيوانات قسوة وبطشا . وهناك رابطة مؤكدة بين القسوة والوحدة . فأسلاف الكلب الأوائل كانوا يصيدون جماعات جماعات في أغلب الظن ، كالذئاب ، لكن من الصعب أن نتصور القطط تقيم علائق جماعية بينها . ونتيجة لذلك طبعاً فإن الكلب هو حيوان أكثر عطفاً وعبة ، بل إنه يكاد يخلو من عنصر القسوة ، في حين أن القط هو حيوان أناني بشكل غريب يجد متعة في تعذيب ضحيته وهي لما تزل على قيد الحياة .

والإنسان ، باعتباره أكثر الحيوان امتلاكاً للميزة الاجتاعيــة ، ينبغي إذن ان يكون أقلها قسوة . وهذا هو ما يجعل السادية الحقيقية صعبة الفهم .

على أن هناك كثيراً من العوامل الآخرى التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. أولها أن أقل الحيوانات نشاطاً وحيوية هي أقلها قسوة كذلك . فلا يمكننا أن نتصور بأن البقر أو الغزلان أو حتى التاسيح وسيد قشطه هي حيوانات قاسية ، لأنها كسولة جداً لكننا نستطيع أن نعزو القسوة الى النمر أو القط (وحتى الى العنكبوت ، تلك الحشرة التي تعمل وحدها والتي تتميز بسميها الدائب وأناتها ) . فالفسوة غالباً ما تكون نتيجة فائض من القدرة يبحث عن خرج . (كلمة وقادر ، أو وقادرة ، ترد كثيراً في الإعلانات الخاصة بالساديين والمازوكيين : وسيدة قادرة تقدم خدماتها الى رجال يحتاجون الى تأديب ..») وحين ترتبط القدرة بالغباء فإن النتيجة غالباً ما تكون هي السادية ، نظراً لأنه وصين طى الغباء أن يجد منافذ ومتنفسات للقدرة .. يعادل ذلك في الأهمية عامل الحوف أو الشعور بالنقص. فكلاهما لا يحولان دون التفاعل . فالقول بأن يصعب على الغباء أن يكو منافذ ومتنفسات للقدرة .. يعادل ذلك في الأهمية إنساناً ما يرهب إنساناً آخر بكاد يعني أنه قادر على أن يقسو عليه . وفي إنساناً ما يرهب إنساناً آخر بكاد يعني أنه قادر على أن يقسو عليه . وفي الأطفال استعداد لأن يكونوا أكثر قسوة من معظم الكبار لأنهم يحسون بالنقص الأطفال استعداد لأن يكونوا أكثر قسوة من معظم الكبار لأنهم يحسون بالنقص

تجاه الكبار ، ويشعرون بشكل عام أنهم أفل ثقة بأنفسهم أمام العالم والأطفال الآخرين ، ويستدل من بحث احصائي عن الجرائم الجنسية أن المجرمين الجنسيين ينتمون إلى ثلاث مجموعات رئيسية :

أ) الأغبياء والناقصون عقلياً الذين يشعرون حتماً بالنقص بالنسبة لبقيسة المجتمع والذين تفرض عليهم أحوالهم وظروفهم أن يعيشوا الى حد ما «كاذئب المنفرد».

ب ) الاشخاص ذوو الدوابق الإجرامية والذين يشعرون نتيجة ذلك بقدر معين من الذنب ومن الحقد على المجتمع .

ج ) الرجال ذوو الحساسية الغريبة والرجال العصبيون الذين يفتقدون الشعور « بالإرتباط » بالمجتمع .

مثال على الفئة الاولى: حارس المدرسة الذي قتل ثلاث فتيات والذي حدثنا عنه دي ريفر. ومثال آخر أيضاً هو، سترافن قاتل الأطفال الانكليزي؟ وقد كان سترافن هذا معتوها وأودع مستشفى للأمراض العقلية . أما الصنف الثاني فقد يكون ذكياً جداً مثل تشيسهان وكورتن ، لكن الصدمات الباكرة مع القانون تنمي في مثل هؤلاء الأشخاص شعوراً بالحقد على المجتمع ومن ثم يتحول هذا الشعور الى عذر لاطلاق العنان لفريزة جنسية عنيفة . وقد يحس الشخص الذي ينتمي الى هذه الفئة بأنه قد لقي معاملة ظالمة من المجتمع ، وأن من حقه لذلك أن يثار لنفسه . لكن الصنف الثالث من المجرمين هو أكبر داع للخوف ، لأنه من المحتم أن يزداد عدد مثل هؤلاء الجرمين في مجتمع آلي متنام . فالجرم من هذا الصنف يشعر بعدم وجود رابطة مشتركة بينه وبين الناس الذين يمر بهم في الشارع ، كلهم بالنسبه له غرباء كسكان المريخ . ونظراً لقلة نضوجه ولعدم اكتال نمو"ه العاطفي ، فانه قد يكون أنانيا كالطفل .

مثال على ذلك القاتل جيرالد طومسون ( الذي أعدم في ١٩٣٥ ) .

كان طومسون يتصدى للنساء ويغتصبهن في المقمد الخلفي من سيارته ، ثم يلتقط صوراً لهن أثناء قيامه بالاعتداء عليهن . وكان بعدها يقول للفتيات إنه سيرسل الصور الى عوائلهن وأصدقائهن ان هن قدمن أية شكوى ضده . وكان كذلك بدر ّن حوادث الاغتصاب هـنه بالتفصيل في كتاب مذكرات . وقد سجل بالفعل أكثر من خمسين حادثة . وقد أدى قتله لميلدرد هولمارك الى تجريد حملة تفتيشية ضده انتهت بالقاء القبض عليه . ها هنا نجد موقفا ساديا حقيقيا وانفصالاً تاما عـن الضحية التي تبقى مجرد و شيء » حتى وهو يتبادل الحديث معها . وسيكون من المفيد حتما لو أننا كنا نعرف شيئا عن نشأة طومسون وحياته السابقة وهل أن افتقاره الى المحبة والعطف أثناء طفولته هو الذي أدى الى هذا الموقف و المستقل » من الناس الآخرين .

ومع أن طومسون قتل واحدة من ضحاياه فقط ، وربما كان ذلك بطريق الخطأ ، فإنه بلا شك و سادي حقيقي » . فقد كان يلعب بضحاياه كا يلعب القط بالفار . وقد روت احدى الفتيات كيف أنه أبقاها في السيارة مدة ساعتين قبل أن يتم اعتداؤه عليها . ومعظم المجرمين الجنسين يفضلون ان تكون الضحية غائبة عن الصواب وأن يقوموا بعملية الاغتصاب بأسرع ما يمكن . كا وأر كثيراً منهم أقروا بأن شعوراً بالندم كان ينتابهم فيا بعد . بل إن بعضهم ، مثل هايرنز ، كان يذهب الى القول بأنه منفصم الشخصية أو أنه ذو شخصية مزدرجة مثل حيكل وهايد . لكن طومسون كان فيا يبدو ينغمس في الاستمتاع السادي بالإغتصاب ، كاكان يندمج في تسجيل التفاصيل فيا بعد بدون أقل شعور بالندم . ومثل هذا الإنفصال التام عن شخصية الضحية هو شيء غير عادي . وهناك مثال أوضح على ذلك هو موريس لبلانسد الذي كان يفتصب النساء في بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية . فقد صرح ليلاند أثناء اعترافه بقتل فتاة في الحامسة عشرة بقوله :

وكانت فتاة رقيقة حلوة جداً . لم أكن أريد قتلها أبــــداً . . . لطمتها على
 رأسها وحين غابت عن الصواب لم أجد مانعاً مز طعنها » .

ومـع ذلك فقد كان من عادة ليلاند ، مثــل طومسون ، أن يبقي المرأة سجينة لديه بعض الوقت مهدداً إياها بسكين الى أن ينهي عمليــة الإغتصاب برمتها . ( وقد أعـــدم ليلاند في ١٩٥٣ ، بعد أربع سنوات من ارتكابه الجرعة . )

ويكن القول كذلك بأن رجالاً مثل طومسون وليلاند هم من صنف واللامنتمي ، أو والغريب ، إذ أنهم لا يحسون بأية رابطة مع بقية المجتمع . ولقد أشرت في مكان آخر الى ان مجتمعاً مثل مجتمعنا لا بد أن يخلق و غرباء ، ، أي رجالا يعيشون في مجتمع ولا يحسون مع ذلك بالانتاء اليه . وهذا لا يعني أن و اللامنتمي ، هو بالضرورة ذو قابلية إجرامية . فالجرية الجنسيسة تبدو مرتبطة في العادة بالتطور العاطفي الناقص أو المكبوت ، وهي تشبه ميل الطفل الى ان يستولي على ما يشاء درن التفكير في العواقب . فإذا كان من شأن تزايد الطبيعة اللاشخصية للمجتمع أن تؤدي الى تزايد عدد واللامنتمين ، فمن المنطقي إذن أن يزداد عدد المجرمين الجنسيين نسبياً كذلك . وينبغي أن نعترف هنا أن نزوع إنسان ما الى اسقاط الغير من حسابه ليس بالضرورة دليلا على عدم أهليته الإجتاعية . وتتضح هذه النقطة في احدى القياطع من كتاب و حكايات المستر كوينر مرة : و ماذا تفعل حين تحب إنساناً ما ؟ ، فأجاب قائلا : و أرسمه ثم أبذل جهدي للتأكد من أنني أحصل على درجية كبيرة من الشبه » . و الشبه بأبذل جهدي للتأكد من أنني أحصل على درجية كبيرة من الشبه » . و الشبه بأبذل جهدي للتأكد من أنني أحصل على درجية كبيرة من الشبه » . و الشبه بأبذل جهدي للتأكد من أنني أحصل على درجية كبيرة من الشبه » . و الشبه بأبذل جهدي للتأكد من أنني أحصل على درجية كبيرة من الشبه » . و الشبه بأبذل جهدي للتأكد من أنبي أحصل على درجية كبيرة من الشبه » . و الشبه بأبذل جهدي للتأكد من أنبي أحصل على درجية كبيرة من الشبه » . و الشبه بأبدل بالرسم » .

وهذا يمني أن شرط الحب عند المستر كوينر هو أن هدف هذا الحب ، أي المحبوبة ، يجب ان تماثل تصوره لها . لكن الموقف الذي نطالمه هنا هو موقف فنان لا يطبق صبراً ، يريد ان يرفع الناس الى مستوى آرائه ومشله . فبريخت و اللامنتمي المثقف ، يعامل الشخص الآخر كوسيلة لإرضاء فكرة ذهنية . والسادي يعامل الآخرين أيضاً كوسيلة لإشباع شهوة جسدية .

### الوجودية وسيكولوجية الساديه :

من الواضح أن السادية ترتبط بالحاجة إلى تأكيد الذات . وفي الوقت ذاته لا

يمكن فصلها عن فكرة الهزيمة . فالسادي هو بمنى ما رجل يقف وظهره إلى الحائط . وليس هناك أبعد عن السادية ، على سبيل المثال ، من العقلية المرحـة المتفائلة لرجل مثل برناردشو أو ه. ج. ولز .

وهذا الإحساس بالهزيمة يحتاج إلى تحليل أكثر دقة . ولقد كان هيدجر هو أول منأدخل إلى الوجودية مفاهيم الوجود «الحقيقي» . والوجود (غير الحقيقي» . وبالنسبة لهيدجر فــان الوجود الحقيقي هو الوجود القـائم في رجه الموت ــ الإدراك المفاجىء لقيمة الحياة ، الإصرار والشدة .

وهناك كا يتضح قاسم مشترك بين مفهوم هيدجر هذا عن «الوجود الحقيقي» ونظريت جوردييف عن الإنسان الذي يحتوي على مراكز سبعة كلها تعمل بإنسجام. والواقع أن جوردييف في Ail and Everything يجعل إحدى شخصياته تقول إن أكثر ما يحتاج اليه الإنسان هو عضو يمكنه من أن يحس دوما بساعة موته.

إن كسلنا وسأمنسا وافتقارنا إلى الإحساس بالإستعجال تؤدي بنا إلى أن نعيش بهذا الشكل شبه الفاتر وغير الفعّال . وهذه ﴿ الحياة العادية ﴾ يسميهــــا هيدجر وجوداً غير حقيقى .

وقد وستم سارتر سيكولوجية هيدجر بأن أضاف إليها تعبيراً جديداً هو: فكرة «سوء النية». فقد بيّن سارتر في الوجود والعدم أن الوجود غــــير الحقيقي معناه أن الإنسان قلما يكون مدركاً لوجوده الخاص.

إن اهتمامه يتجه خارجاً إلى الأحداث الطبيعية . انه يعتبر نفسه شيئاً يشبه « الثقب في الطبيعة » بدلاً من حقيقة صلبه . ولا يحدث إلا" في لحظات معينة من العنفوان فقط ، كبلوغ ذروة النشوة الجنسية مثلاً ، أن يــدرك الإنسان حقيقة كونه وجوداً فعالاً ، وليس مجرد أداة مستخدمة ومفعول بها دامًا .

إلا" أن الإنسان يكره هذا الشعور بالعدم وهــــذا الشك الأزلي بالذات . ولذلك فهو ينحو إلى أن يدخل في معاهدة مع غيره مناالبشر لكي يفلت ويتملص من هذين الشعورين ، وهي معاهدة تقوم على المديح المتبادل واحترام الذات . إنه

يطلب أن يعامل كهوية .. و كرجل ذي جوهر ، مثلا... لأن احترام الآخرين يطمئنه ويمنحه الثقة حين يواجه الفراغ داخل نفسه . وذلك يشبه رجلا يعاني من تصلب في الرقبة ، يمنعه من أن ينظر إلى أسفل ليطمئن الى أن جسده موجود . لذلك نقد بنى الرجل المذكور قاعة من المرايا بحيث يمكنه أن يرى صورت معكوسة في كل الإتجاهات .

يسمي سارتر هذه المعاهدة Mauvaise foi أو خداع الذات. وأبرز قيمة الكتاباته هي تحليله للأنواع الختلفة من خداع الذات. فعلى سبيل المشال يدور أثران من أروع كتاباته حول موضوع العداء للسامية ، الأول هو قصته المسماة وطفولة زعم » والثاني بحثه عن وصورة اللاسامي ». والقصة والبحث يعالجان معاداة السامية باعتبارها محاولة من قبل الإنسان للإفلات من عبثه وعقمه الخاصن.

وحتى هذا الايمان الهش بالنفس الذي يمنحنا إياه شعورنا بأن لنا هوية يمكن، على حد قول سارتر ، أن ينتزع منا بسهولة عظمى . فإذا ما ضبطت وأنت تقوم بعمل سيء فإنك و ترى نفسك ، بمنظار الشخص الذي ضبطك . وهنا تتلاشى الهوية تماماً وتصبح أنت كلية شيئاً منظوراً إليه من قبل الشخص الآخر ، مجرد ثقب في الكون . ليس هناك ثمة من شرارة داخلية صغيرة تعلن و أما موجود » والإدراكات تتهاوى إلى أعماق الوعي الباطني مخلفة الإنسان غائصاً في منطقه الخاص وفي المشاعر التي تنبع من الخارج ، مثل المذلة والألم، بدلاً من المشاعر التي تنبع من الخارج ، مثل المذلة والألم، بدلاً من المشاعر التي تنبع من الداخل .

ان يضبط الإنسان وهو يفعل شيئاً معيباً هو مثال على حالة قصوى . ( مثال على حالة أكثر تطرفاً من ذلك ، هو الرجل الذي يكاد ينفذ فيه حكم الإعدام . فإنه سيشمر أن أي قدر يمتلكه من و الحقيقة ، والواقعية هو في يد الذين سيمدمونه وأن هذه الحقيقة على وشك أن تنبذ جانباً بإعتبارها شيئاً عديم النفع ) . لكن أية لحظة من النهار تكاد تحمل معها طارئاً صغيراً ما يسلبنا جزءاً صغيراً من هويتنا .

يقول السيد اليوت: إن مجرد أن تطيش قدمنا عن درجة واحدة ونحن نهبط درجاً ما ، يولد فينا الشعور بأننا مجرد أشياء ، مجرد ضحايا للقدر. ( يهمني أن أشير إلى أن و السيكولوجية الوجودية » ليست من ابتكار سارتر أو هيدجر ، فهي تتخلل وتعم الأدب الحديث منذ دوستويفسكي فصاعداً ).

ولقد ابتكر وايتهد تعبيراً لا يثمن بالنسبة لعالم النفس الوجودي وهو: فكرة و الاستيعاب على Prehension و الاستيعاب هو عملية هذم تجربتنا . لقد عبر سارتر يوماً عن اعتقاد مشكوك فيه مؤداه أن هناك نوعاً من الغثيان يقبع في قعر وعينا . لكن فكرة وايتهد عن و الاستيعاب ، هي صورة أقل تطرفاً من فكرة سارتر . فحين نشعر بالغثيان فإنك كثيراً ما تبذل جهداً لكي لا تتقياً . فكرة سارتر . فعين نشعر بالغثيان فإنك كثيراً ما تبذل جهداً لكي لا تتقياً . فأذا نجحت فإن الشيء الذي كان يضايق المعدة سيرغم أو يقنع بأن يسمح لنفسه أن يستوعب . لكن لا يوجد هناك شيء يستوعب أو يهذا فإن الجهدد الواعي في أعمال الجسم تنبع من عملية إرادية لا واعية . وعلى هذا فإن الجهدد الواعي في سبيل تجنب التقيؤ يمكن اعتباره شكلا متطرفاً من الجهد الذي تبذله المعدة بعد كل وجبة طعام . والاستيعاب هو كذلك عملية مستمرة نظراً لأن و وجبات ، التجربة لا تتوقف أبداً . وقد يكون على الانسان أن يستسيغ ويضم تجربة صعبة جداً مثل كارثة شخصية أو مذلة شخصية ، أو تجربة بسيطة مثل أن تزل قدمه عن درجة سلم . لكن الانسان يبذل جهداً مستمراً غير منقطع للاستيعاب .

ومن الواضح أن هذا الاستيعاب مرتبط بصورة وثيقة بالعمدية . فحين تقرأ جريدة بإنتباه وتمعن فإنك تستوعب محتوياتها . أما إذا طاش انتباهك فإنك سنقرأ بدون استيعاب . لولا أن ذلك هو شكل آخر من القول بأن والعمدية » قد توقفت عن العمل ، أي أنه قد توقفت عملية غربلة واختيار وترتيب معاني كل جملة . إن العمدية هي غرفة الانتظار بالنسبة للاستيعاب ، وهي ضروريــة له كضرورة الفم بالنسبة إلى المعدة .

وقبل أن ننتقل من هذه العموميات إلى مشكلة السادية ، علينا أن نشير إلى مدخل آخر للبحث ، وذلك بأن نطرح مثل هــــذا السؤال العام : أي قدر من

الإهتام « نحب » علمنا أن نعطمه لكل فرد من أحل أن نحس أننا مرتبطون معه بطريقة « سليمة » ؟ وبمعنى آخر ، من أجسل أن نحس أننا لسنا مرتبطين معه بطريقة قد تؤدي ( في حالة وجود علاقة عاطفية ) إلى علاقة جنسية غير طبيعية ، كعلاقة السادي بضحيته ؟ إن المسجى سيجيب بلا تردد على هـذا السؤال ، بقوله : إن علينا أن نرتبــط مع كل فرد بشكل كامل وعميق بغرض الوصول إلى علاقة من التفاهم والحب التامين . وقد يكون ذلك صحيحاً ، سوى أن هناك اعتراضاً مباشراً علمه . فحين نخاطب فرداً ما ، فمن المحتمل أن نحس نحوه فجأة بشعور عارم وفريد كأنه عالم غريب بأكمله. والمسيحي سيقول ؛ إن معادلة أو رمز بدلاً من عالم فريد بأكمله . ولما كانت الحياة الإنسانية هي مـــا هي عليه الآن ، فكيف يصبح من الممكن أن نعامل كل إنسان بهذا الاسلوب ﴿ الْمُسْيَحِي ﴾ ؟ . إن المشكلة مشابهة لأمـــير أوسكار وايلد السعيد الذي كان يتعذب لبؤس الناس الآخرين ، ولكنه أدرك بعد ذلك بأنه لا يستطيع أن يحمل كل شقاء العالم على كتفيه . إن مسيحياً صالحــــا ( أو انساناً صَالحاً ) قد يشمر أن معاملة أي شخص بإعتباره أقل من انسان كامل يحتوي على قدر من اللاأخلاقية . لكننا لا نستطيع أن نعيش بأية طريقة أخرى . إن لامبالاة السادى ( بالشخصية الحقيقية ) الضحية هو شكل متطرف من أشكال اللامبالاة التي يضطر حسى أصلب ( المسيحيين ) أن يمارسها مع تسعين بالمشهة من معارفه .

وفكرة هيدجر عن الوجود الزائف تزودنا بالمفهوم الأساسي الذي يمكننا بواسطته أن نتفهم عقلية السادي . إن رجلا ضبط وهو يسترق النظر من خلال ثقب المفتاح – وبذلك استحال إلى نوع من الشعور بأنه مجرد شيء ، مجرد أسير حقوق شخص آخر – سيفقد كل ما بقي فيه من و توجيه داخلي ، ومن ذاتية ، ومن ثم سيفقد القدرة على أن يعامل شخصاً آخر كإنسان كامل . وقد لاحظ برنارد شو أن اهتامنا بالعالم هو استمرار لاهتامنا بأنفسنا . فالشخص الذي

سُلبت منه ذاتيته تماماً لا يمكن أن نتوقع منه أن يبدي اهتاماً عطوفاً بالمالم أو أن يبذل جهذاً ( برغسونياً ) من أجل أن ينفذ إلى وجود شخص آخر عن طريق وهم الحب .

أول ما يدركه الإنسان عن السادي ، كاعن المجرم بشكل عام ؛ هو أنه إنسان خسر معركته مع العالم ، إنسان خسر ذاتيته . والسادية تشتمل بصفة جوهرية على جانب من المراهقة المطولة وعدم النضوج . فالسادي ، مثله مشلل المجرم الذي اعتاد على الاجرام ، يكذب بفعلل العادة . وكذبه هذا يكشف عن قلة نضوجه ، لأن معظم الناس يعرفون أن الكذب هو في العادة عملية خاسرة ، سوء تصرف اجتاعي من شأنه أن يسيء أكثر بما يفيد .

وقضية نيفيل هيث ، الواردة في الفصل السابق ، مثال على ذلك ، فحين تم القاء القبض عليه أخيراً ، بتهمة قتل مارجري جاردنر ودورين مارشال ، اكتشف بأن له سوابق كثيرة في ارتكاب الجرائم الصغيرة . وقد قال أحد الذين كتبوا عن هذه القضية ، إن معظم الجرائم التي اقترفها هيث كان سببها إلى حد ما غروره وحاجته إلى أن يحظى بالإعجاب . لكن الغرور والحساجة إلى نيل الإعجاب ليسا في حسد ذاتها بعض سمات المجرم ، بل إنها قد يكونان مزايا يتحلى بها أكثر المصلحين الاجتاعين تجرداً من الأنانية .

اننا كلنا مغرورون وكلنسا يحب أن يحظى بالإعجاب. وكا يقول برناردشو فإننا كلنا نجهد في سبيل نيل الإعجاب بدون أن تكون عندنا النية لإستحقاقه. وهذا ليس بشيء ، بل المؤسي في كل ما نقرأه عن رجال مثل هيث وكريستي ، هو أن فكرتهم عن كيفية نيل الإعجاب تخلو من الخيسال . فبالنسبة لهيث ، الذي ينتمي بلا شك إلى فصيلة من الدون جوانيين ، فنيل الإعجاب يتأتنى عن القهر الجنسي اللانهائي . ونظراً لأنه كان يفتقر إلى سعة حيلة كازانوفا في إيجاد النقود ، فقد كان يختلس ويقصب بطريقة غير مرجحة أو مجدية . فكان يعطي صكوكا بلا رصيد ويستدين مبالغ من المال لقاء كفالة مزيفة أو باطلة . وبسبب فقر خياله وتصوره فقد كان عالمه أكثر بلادة وفراغاً من عالم كازانوفا . وكا تنبأ

ويستدل من كتاب ألتُّه أحد معارف هيث ، أن الآخير كان معروف أ في المدرسة بأنه « قبضاى ، وأنه ضرب يوماً فتاة في الثامنة من عمرها ضرباً مبرحاً بحبث نقلت إلى المستشفى . لولا أنه من الطريف أن نعلم أن ضحيته الأولى ( أي ضحيته المعروفة ) كانت مازوكية وأنها رافقته إلى فندق ما وهي تعرف تمـام المعرفة بـــانه سيسيء معاملتها وقد شو"هها هيث وقتلها . ومع ذلك فإنه قبل هذه الحادثة بأمام ممدودة اصطحب فتاة محترمة قضت لملة كاملة معه ( بعد أن وعدها بالزراج ) . وقد أكدت هذه الفتاة بأنها لم تكتشف أية ميول سادية في هست . كما أن زوجة هيث أعلنت أنه كان يعاملها برفق . وهذا الميل إلى إلحاق الألم والأذى بالذين لا حول لهم ولا قوة؛ هو بكل وضوح ميزة من مزايا الطفولة ونضوجه ، وعلى كل حال فهذا لا يساعدنا في تفهم الدافع السادي الذي كان يتملك هيث . ومن المهم عنه هذا الحد أن نميّز بين الدافع السادي الحقيقي ومجرد الرُّغبة في المعاقبة بإلحاق الألم . فنحن نقول بدون تدقيق أن توركيادا ، رئيس أبطال روايته د سانت جون ، Saint Joan هو مثال ممتاز على نوعمة الرجال الذين كان توركيادا منهم ــ رجال مخلصون تمامــــا ، همهم الوحيد هو ﴿ اللعنة الأبدية ، على من كانوا يماقدون .

لكن من الممكن أن ينغمس إنسان ما في عملية الحاق الألم بأحد و المذنبين ، من غير أن يكون سادياً . وقد يجوز أن توركيادا كان يحس بنوع من المتعسة الكئيبة وهو يراقب الملحدين وهم يموتون ( الواقع ان الذين كان يحكم عليهم ، هم الذين تحدّوه ورفضوا أن ينتصروا ) ، من غير أن يكون و سادياً ، بكل معنى الكلمة . فالرجل الذي ينفس عن غضبه أو عن تقواه وصلاحه الساخطين الجريحين عن طريق الحاق الألم، ليس بالضرورة سادياً ، مع أنه قد يكون يخفي

عن نفسه احساساً جنسياً ما . إن السادي هو الرجل الذي يتهيج جنسياً عند الحاق الألم .

يصف هيرشفلد حالة طريفة من السادية الحقيقية ستوضح لنا الفارق بين السادية الحقيقية والسادية غير الحقيقية . وتختص الحسالة بالقاتل الفرنسي يوسوبيوس بيدانييل الذي أوحى لزولا بشخصيته جاك لانتيير في روايسته ( La Bête Humaine ) وقد حوكم بدانييل عام ١٨٧١ لإقترافه أربع جرائم قتل . حين كان بيدانييل طفلاً ملك عليه روعه دكان لحام كان يقع مقابل بيته ويلكه رجل يدعى المسيو كريستوبال . ( رائحة الدم الطازج ) اللحم الشهي وطع اللحم التي كانت تقطر منها الدماء — كل هذه إكانت تخلب لبتي ووجدتني أحسد مساعد اللحام لأنه كان في إمكانه أن يقطع كتل اللحم وقسد شمر عن ساعديه ويداه تقطران دما ) .

ومن المؤسف أنه ليس غة أية إشارة الى ما اذا كان بيدانييل يمارس العادة السرية في طفولته ، أو كيفية نشوء الرابطة بين رائحــة الدم والجنس عنده . وقد أقنع بيدانييل والديه بأن يرسلاه إلى دكان المسيو كريسبوتال المتدرب على المهنة ، وبعدها بدأ يشرب الدماء خفية ويجرح المــاشية . (الدم هو مادة مقيئة ، ولا يقول بيدانييل شيئاً عن كيفية شرب الدمــاهدون أن يتقيأ ) . ثم ممح له بأن ينبح المـاشية بنفسه ، وكانت هذه أعظم متعــة بالنسبة له . الا أن والديه عادا فقررا أن يرسلاه الى مكتب أحــد الحـامين المتدرب على مهنة المحاماة . وعندها بدأ بيدانييل في الإحساس بالكآبة ثم بدأ في قتل الناس . وبعد أن ارتكب ست جرائم قتل غمره شعور بالندم والذنب ، فعاد الى درب الجرية . فكان آخر ضحاه هو المسيو كريستوبال نفسه . ويبدو فعاد الى درب الجرية . فكان آخر ضحاه هو المسيو كريستوبال نفسه . ويبدو من التقرير المرجز الذي أورده هيرشفلد أن بيدانييل كان يستقي المتمة من بحرد وأخيراً سلم بدانييل نفسه طوعاً الى القضاء ، ورجا المحلفين أن يحكوا عليه وأخيراً سلم بدانييل نفسه طوعاً الى القضاء ، ورجا المحلفين أن يحكوا عليه وأخيراً سلم بدانييل نفسه طوعاً الى القضاء ، ورجا المحلفين أن يحكوا عليه وأخيراً سلم بدانييل نفسه طوعاً الى القضاء ، ورجا المحلفين أن يحكوا عليه

بالموت لأنه لم يمد يحتمل فظاعة جرائمه .

رهنا تظهر لنا ببعض الوضوح الشخصية المنفصمة التي تحدثنا عنها في فصل سابق . فالسادي يتملكه الشعور بأنه شخصيتان ، كما أن دوافعه الجنسية ترعبه .

يسرد دي ريفر حالة تبين ذلك بوضوح :

شاب في الواحدة والعشرين من عمره ، قابل فتاة عند موقف باص في وقت متأخر من الليل ، فحادثها ثم عرض عليها بعد نزولها من الباص أن يرافقها الى باب بينها . فوافقت ، بل أكثر من ذلك وافقت على أن يدخلا احدى الحدائق العامة . وحين حاول الشاب ان يقبلها نمنعت وصدته ( معظم الظن أنها فعلت ذلك عن غنج ودلال لأنها كانت قد سمحت له أصلا أن يطوق خصرها بذراعه أثناء السير ) . فما كان منه الا أن أطبق بيديه على عنقها ، وبعد عراك بينها تمكن من أن يفقدها صوابها . ثم اغتصبها وبعد أن عادت إلى رشدها أفقدها الرشد مرة أخرى ، وربط بعض الثياب حول عنقها وحملها بعض المسافة الى أقرب مبنى ثم اغتصبها مرة أخرى . كا قضم احدى حلميتها وازدردها. وتوجه الى أقرب صندوق للهاتف واتصل بالبوليس وسلم نفسه . ( ولقد صرح بقوله : أعرف أنني ارتكبت عملاً سيئاً » ) .

ويعتقد دي ريفر أن مقاومة الفتاة له وصده عن تقبيلها أثارا الحافز السادي فيه ، ولو سمحت له بأن يقبلها لما حدث ما حدث . ولم تكن للشاب أية سوابق اجرامية كا لم يكن من مدمني الكحول أو المخدرات ، أضف إلى ذلك أنه كان يعيش مع فتاة أخرى أنجبت طفلا منه وكان سعيداً معها . وقد كان رد فعله الفوري على جريمته هو تسلم نفسه ، فمن الواضح أنه أصدم بالنزعات العنيفة التي سيطرت عليه فجأة . (عند محاكمته ، حكم عليه بالسجن المؤبد) .

وني بعض النواحي فإن هذه الحالة مماثلة لأية حسالة أخرى من الإغتصاب العنيف. وقد يقول قائل إن الشاب ، مثله مثل بوميرنكه ، أراد فقط أن العنيف. وحاياه من أية مقاومة ، . لكن الواقع أن هناك فارقاً واضحاً بسين

عملية الانتهاك هذه والحالات المذكورة في الفصل السابق . إن معظم الشباب يتقلص تهيّجهم الجنسي لدى عراكهم مع الفتاة الضحية ، لكن التهيج الجنسي في هذه الحالة كان يزداد حدة ، والوحشية التي أخرس بها الشاب الفتاة قد تو لا عند أغلب الرجال شعوراً بالندم بعد عملية الاعتداء ، لكن الشاب في هذه الحالة أحس بتهيج أكثر بعد أن أفقدها الوعي مرة أخرى ( بأن راح يضرب رأسها بقارعة الطريق ) الى درجة أنه حملها إلى مكان آمن واعتدى عليها بالاغتصاب مرة أخرى التي مارسها معها .

ومرة أخرى فالمعلومات التي أوردها دي ريفر ليست كافية لأن تفسر لنا كيف تم نشوء الرابطة بين الاهتياج الجنسي والايذاء عند الشاب المذكور . ولا بد لنا مع ذلك ، أن نعترف بأنه قد لا يكون بالامكان أبداً تفسير ذلك بشكل مرض. فان قوة الدافع الجنسي تصعب على أي تحليل دقيق. والمفارقات التي كانت تحدث بعد الغارات الجوية أثناء الحرب كثيرة ومتفرقة . ومنها ساكان يلاحظه عمال الإنقاذ حين يرون بيتاً وقد تهدم بأكمله ، ومع ذلك فإن فرشاة كانت تستقر في مكانها على الطاولة دون ان يحركها الانفجار . ومن الواضح أنه لا يوجد أي أمل في أن يتوصل العلماء يوماً الى عدم ممصوم من الخطأ يستطيع أن يفسر لماذا وكيف تحدث مثل هذه المفارقات . وهكذا فان مفارقات وأهواء الدافع الجنسي قد تصعب في النهاية على أي تحليل علمي أو منطقي .

والتهيج الجنسي في العادة يبقى خاضعاً لتحكم الفرد ، فالرجل الذي يضاجع زوجته ليس من المحتمل أن يتعرض فجأة لرغبة عارمة جارفة تجعله يحس بأن فو شخصيتين مختلفتين . أما حين ينفجر التهيج الجنسي بسبب ظروف فجائية وغير عادية فان انفجاره قد يطلق من أعماق اللاوعي مختلف النزعات الغريبة المطمورة . مثال على ذلك التهيج المحموم الذي اجتاح برتراند لدى رؤيته المرأة في القبر المفتوح .

وقد حدثت في شيكاغو مؤخراً جريمة قتل تبيّن ذلك . فقد وجدت امرأة

متزرجة في السادسة عشرة من عمرها قتيلة ، بعد ان ضربت ضرباً مبرحاً ، وَلا ت لا ترتدي الا روب دي شامبر فتح من الأمام وكلسونا تحته . لكن طفلها النائم في سريره لم يُيس بأدى . ثم دلت التحريات على أن مصوراً شابا اسمه ستاشي كان قد زار منزل القتيلة يوم وقوع الجريمة . واكتشف البوليس أن ستاشي هدذا كان شاباً متديناً من الذين يتملكهم احساس عارم « بالخطيئة » . وحين احتجز ستاشي اعترف بأنه زار منزل القتيلة في الصباح ليصور الطفل وقد استقبلته القتيلة وهي ترتدي الروب دي شامبر . وحين انحنت على سرير الطفل انفتح الروب واكتشف ستاشي أنها شبه عارية . وهنا اجتاحته فورة جنسية عارمة فأمسك بخرب بيسبول كان يحمله في حقيبته وانهال عليها ضرباً حتى الموت ، وحين أدرك فعلته أصيب بالهلم ففر من المنزل دون أن يعتدي عليها خبسياً بالمرة .

وليس من الصعب أن نتفهم نفسية القاتــل في هـــــذه الحالة . فلعل الفتاة تعمدت أن ترتدي روبا مكشوفاً حق تقوم بإغوائـــه . وبالنسبة لشاب شبه مكبوت مثله فإن الحاجة الى امتلاك الفتاة أصبح فجأة ، هو الشيء المهم الوحيد في العالم . ونتيجة لعدم ثقته بنفسه ، وربما لتهيجة الجامح العنيف كذلك ، فقد استماض عن المحاولة الجنسية العاديـــة باسلوب أفقدها الصواب . ومن الممكن القول إن ستاشي أصبح قاتلاً بسبب سوء الحظ الصرف . فان كثيراً من الشبان في وضعه قد يتصرفون مثله فيتحولون الى قتلة ، او على الأقل مغتصبين ، لكن الكثيرين أيضاً كانوا سيعرفون كيف يغتنمون الفرصة فيحظون بالمتعة والرضى وتتحول العلاقة الى اتخاذ عشمقة مجانية .

إن حالات مثل هذه ، والحالة التي أوردها دي ريفر ، قــد توحي بأنه من السهل أن تفهم السادية على اعتبار أنها مشتقة من الدافع الجنسي . فقد يقال إنه حتى أقل الرجال قسوة يحس بالمتمة واللذة حين يسيطر على امرأة ، وان السادية هي هذه السيطرة في أبشم صورها غير الطبيعية . وقد يقال كذلك بأنـه حتى أكثر الرجال تعقلا وسلامة عقلية يقدرون على الاغتصاب في حــالات وظروف

قصوى وغيير اعتيادية ، أو ليس ذلك ضرباً من السادية ؟ لكن هيذه الاستنتاجات أقل صحة بما تبدو عند أول وهلة . ومع ان بيدانييل كان قيد قتل ضحاياه من النساء بسبب دافع جنسي ( يصف احدى جرائمه بقوله انها احس برغبة في تقبيل امرأة نائمية ثم سيطرت عليه فجأة الرغبة في طعنها بالسكين ) فان الدافع الأصلي السادية فيه ، كان يرتبط برائحة الدماء ودكان اللحام .

في الكتاب المسمى وحياة كونان دويك Life of Conan Doyle » يسرد جون ديكسون كار قضية غريبة قام دويل فيها بدور البوليس السري . فقد اعتاد مجهول في احدى المناطق على ان يتسلل الى بعض المواشي وهي نائمة في الحقول ليلا ، وأن يبقر بطونها ويقطع بعض أوصالها بالسكين وكان بعد ذلك يبعث برسائل الى البوليس يسرد فيها بشغف تفاصيل أعماله ويعلن عن نيته في الشروع باتباع هذه الأعمال مع البنات الصغيرات في المستقبل القريب .

وقد قام البوليس باعتقال شخص يدعى جورج ايدالجي ، وهو ابن أحسد المتدينين الايرانيين ، وتقديمه للمحاكمة . وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن مع الأشفال الشاقة لمدة سبع سنوات مع ان الدلائل عليه كانت واهنة جداً . وقرر دويل الذي كان مقتنعاً ببراءته أن يقوم بدور شرلوك هولمز وتمكن في الأخير من أن يهتدي الى المجرم الحقيقي وهو فق يسميه كار دبيتر هدسون » . وكان هذا الفتى في نفس المدرسة التي كان ايدالجي ينتسب اليها وكان يكن ضغينة لإيدالجي . وحق حين كان هدسون في المدرسة كان يبدي ميلا غريزياً لاستعمال السكين . فقد كان يشتى المقاعد الجلدية في القطارات بالسكين ، وقد اضطر أبوه عدة مرات الى ان يدفع غرامات بسبب ذلك . ومع انه قد أطلق سراح أيدالجي بعد ثلاث سنوات وأقر " ببراءته فإن هدسون لم يقد م الى القضاء قط . والظاهر أنه توقف عن تشويه الماشية بعد القضية ولعال تحريات دويل قد .

إن د بيترهدسون ، هذا أقرب إلى نوعية السادي الحقيقي من القاتل الجنسي

الذي تحدث دي ريفر عنه ، فالحاجة الى تمزيق وشق المقاعد والوسائل الجلدية بالسكين هي نزعة تخريبية صرفة قد لا يكون لها أية علاقة بالجنس . وكثير من الأطفال تفتنهم السكين ولا يقارمون الرغبة التي تدفعهم إلى اللعب بها ، وإلى تمزيق أي سطح جلدي . وهذا هو نفس النوع من الحافز الذي يدفع الأطفال إلى إقامة أشكال كبيرة من الرمال على شاطىء البحر ، ثم حفر قناة صغيرة تتدفق بواسطتها مياه البحر لكي يتمتعوا بمشاهدة المياه وهي تجرف ما بنوه .

ان الكتابات في علم النفس تحتوي بشكل ملحوظ على قدر ضئيل من الحالات السادية التي تم مراقبتها ودراستها بتعمق وعن كثب . وقد يكون سبب ذلك أن النظرية الخاصة بالسادية هي من عدم الاكتال لدرجة أن علماء النفس يرون من العبث أن يننوا علمها أية دراسات أو معلومات .

يقول فرويد مثلافي كتابه Three Contributions to the Theory of Sex

وإما أن القسوة والغريزة الجنسية متلازمان بشكل رثيق جداً فهو أمر يعلمنا إياه تاريخ الحضارة بدون شك كن أحداً لم يذهب في تفسير هذه العلاقة إلى أبعد من تأكيد العوامل العدوانية في الليبيدو (أي النشاط أر الطاقة الجنسية الفريزية) ، . وهو يضيف إلى ذلك قوله ، إنه من المحتمل أن يحدث في السادية والمازوكية أن وكثيراً من النزعات النفسية تتحد هنا في أثر واحد ، وقوله كذلك ان السادية والمازوكية تنبعان أصلا من مصدر خاص في الدوافع ، وان هذا المصدر يميزهما عن الانحرافات الأخرى . لكن فرويد نفسه لم يذهب الى أبعد من هذا الحد كثيراً ، بل إنه يفرد صفحتين فقط في الكتاب المذكور أعلاه للحديث عن السادية والمازوكية ، ومعالجته لهذين الموضوعين معالجة عدودة بشكل غريب كا يتضح من المقطع التالي :

« ليس عندي شك في أن مفهوم « الجمال » يضرب جذرره في تربسة الاثارة الجنسية ، وانه يدل أصاد على ما هو مهيج جنسيا . وعلى هـــذا فإن الشيء الذي يدهش أكثر هو أن الأعضاء التناسلية ،التي يثير منظرها أعظم تهيج جنسي لا يمكن اعتبارها « جميلة » – » .

وتمشياً مع هذا المنطق فإن كل الأشياء الجيلة – المناظر الطبيعية مثلاً – يجب أن تمتبر نوعاً من الرموز الجنسية ، فالتلال هي نهود ، والبحيرات مهابل وهكذا. وهذا المنطق يكشف عن نوع ساذج من والأساسيّة ، فالدافع الجنسي شيء لا يمكن انكاره حتى من قبل أعرق ماريي القرن التاسع عشر . واللبيدو يمكن اعتباره كذلك موجوداً . والفكرة القائمة أن هناك نوعاً من الجمالية في النزوع الطبيعي إلى الحرية ينبغي اعتبارها مغرقة في المتافيزيقية . وهكذا فبدلا من أن ينظر إلى كل مظاهر الجمال ، بما في ذلك الموسيقي والتذوق البصري والنوازع الدينية والدافع الجنسي ، على اعتبار أنها تعبيرات عن شيء واحد هو ذلك الجوع التطوري إلى الحرية والإنعتاق ، بدلاً من ذلك يجب خسف كل هذه المظاهر وإرجاعها إلى عامل واحد معين هو الليبيدو . وبعد ذلك يجد فرويد نفسه وجهاً لوجه أمام تناقض أكيد :

كل الجماع هو بشكل ما انعكاس الشهوة التي يثيرها منظر الأعضاء التناسلية ومع ذلك فإن الأعضاء التناسلية أقل جمالاً من مجيرة أو سمفونية لبيتهوفن . ولأن فرويد لم يستطع أن ينظر إلى الجنس كحافز تطوري – بل في الواقع أنه لم يقر بوجود نزوع تطوري غير ميكانيكي – فلم يجد أمامه إلا أن يختزل كل هذه الدرافع وينزلها إلى مستوى الليبيدو . وكان يمكن لفرويد أن يقوم بأول خطوة في دحض افتراضيته الخاصة بنفسه لو أنه خطر له أن فينوس لو جلست وقد فرجت فخذيها وكشفت عن أعضائها التناسلية لكانت ستكور أقل جالاً من الشكل الذي وضعها فيه براكسيتيلس والواقع أن الأعضاء التناسلية ليست فقط غير جميلة بشكل خاص ، لكنه من غير الصحيح كذلك أن وجوهر ، إدراك الجمال مشتق من ، أو متعلق بالأعضاء التناسلية . ومعظم الرجال سيوافقون على أن امرأة مستلقية على الفراش وهي عارية وساقاها منفرجان ، هي عادة أقل إثارة الشهوة الجنسية من امرأة في كامل ثيابها ، أو نصف عارية ، ميكولوجية ، تحليلية ، بدلا من سيكولوجية الجيشتالت الكلي للمرأة هو الذي يحتوي على الجاذبية سيكولوجية الجيشتالت الكلي للمرأة هو الذي يحتوي على الجاذبية سيكولوجية الجيشتالت الكلي للمرأة هو الذي يحتوي على الجاذبية سيكولوجية الجيشتالت الكلي للمرأة هو الذي يحتوي على الجاذبية سيكولوجية الجيشتالت الكلي للمرأة هو الذي يحتوي على الجاذبية سيكولوجية الجيشتالت الكلي للمرأة هو الذي يحتوي على الجاذبية سيكولوجية الجيشتالت الكلي للمرأة هو الذي يحتوي على الجاذبية سيكولوجية الجيشتالت الكلي للمرأة هو الذي يحتوي على الجاذبية سيكولوجية الجيشتالت الكلي للمرأة هو الذي يحتوي على الجاذبية سيكولوجية الجيشتالت الكلي المرأة هو الذي يحتوي على الجاذبية الميشتالت الكلي المرأة هو الذي يحتوي على الجاذبية الميشتالت الكلي المرأة هو الذي يحتوي على الجاذبية الميشتال الميشور الميشو

الجنسية . إن فرويد يقول ما معناه ضمناً إن المهبل هو نوع من مصدر الضوء و وإن أي عاشق يجد عنق أو شعر حبيبته جميلاً ، فإن سبب ذلك أن عنق أو شعر الحبيبة يعكس هذا الضوء . أما سيكولوجية جيشتالت فتعلن ان مصدر الضوء يكن في مجموع الجسد بأكمله ، في نزوع تطوري نهائي ، بل وتعلن أكثر من ذلك ، أن مصدر الضوء هذا هو نفسه الذي يعطي صفة الجمال لمنظر طبيعي أو لسمفونية أو لسعي مصلح إجتماعي إلى تحسين المجتمع .

ومن الصحيح القول إن الأعضاء التناسلية هي نوع من فوهة الدوامة في أمواج الجنس المتلاطمة ، وإن الإعجاب بوجه فتاة أو قد ها من شأنه أن يجرف الرجل إلى فوهة الدو امة . وسبب ذلك أن و مصدر الضوء ، التطوري هذا ينعكس أكثر ما ينعكس في تلك النقطة . لكن من الصحيح القول كذلك إن قوة الدوامة تعتمد على الإبتعاد عنها ، فكلما زاد الإبتعاد زادت قوة الدو امة .

إن جاذبية امرأة معينة تقل نسبيا إذا ما نظر الىالمرأة كشيء بحر"د معزول من بيئته ، أي « مجرد امرأة » أو « مجرد جسد » أو حتى « مجرد مهبل » ، وتزداد اذا نظر إلى المرأة كجزء من كل ، كحلقة من سلسلة اجتاعية أو بيولوجية متصلة . والسيدات اللواتي كن يجذبن فرسان الملك آرثر اكتسبن جاذبيتهن من البيئة والخلفية الإجتاعية لهن ، من العلمادات والظروف التي جعلت منهن نساءً متواضعات ، فيهن خفر وحياء ، رمزاً و للأنثى الأزلية » الملائكية . وكيتي في رواية الدوس هكسلي و العبقري والإلهة » اكتسبت جاذبيتها عن طريق جعل الرجال يدركون أنها جزء من محتوى بيولوجي ، أي رمز للمرأة . ويمكننا أن ندرك بذلك أن اسلوب جيشتالت في معالجهة قضية الجنس هو أوفى وأكثر شمولاً نوعاً ما ، من اسلوب فرويد التحليلي .

وهذه الاعتبارات تفسر لماذا لم ينجح فرويد وتابعوه في التوصل إلى و نظرية موحسدة ، حول الساديسة . فإذا كان الليبيدو هو و المنتهى » وهو أصل كل و الدوافع المنحرفة ، ، فلا غرابة إذن ، أن التحليل الفرويدي قد عجز عسن إدراك كنه مشكلة السادية .

ولعلنا نجد في رواية اسمها « حب في جلاستونبري » A Glastonbury » « Romance من تأليف جون كوبر بويس محاولة طريفة ، وإن تكن غامضة بعض الشيء ، لتفسير أن السادية هي « انحراف تطوري » .

يمترف بويس بحرية في سيرته الذاتية أن «أقوى رذائلي منذ طفولتي الباكرة وحتى الآن كانت وما تزال هي أخطر أنواع الرذائل. أشير بذلك إلى السادية. وقد اقتصر شذوذ بويس على الأهواء السادية الغريبة الى أن بلغ سن الخسين. وبعدها «شفى نفسه » ، أو على الأقل شفى نفسه من القيام بمحض اراداته بالانفهاس فى مثل هذه الأهواء.

تتحدث البروفسور ولسون نابت عن بويس فنقول:

د... في «حب في جلاستونبري » تطالعنا شخصية من أغرب وأفظع الشخصيات الروائية ، هي شخصية المستر ايفانز السادية . والمستر ايفاستر ايفانز السادية . والمستر ايفاستر رجل محبوب ذو عقلية أكاديمية وولع بالمخطوطات الولشية (۱) لكنه كان رجلا معذباً بسبب شعور سادي جارف كان يعاوده بين الفينسة والأخرى ، شعور مناقض تماماً للجانب الطيب فيه . ولا يعرض بويس هذا الشعور على أساس أنه « انحراف » تأتشى عن خطأ في التربية او الشخصية ، كما أنه لا يبين لنا بشكل مباشر أن تركيب ايفانز الجنسي يعكس او يستجيب لهذا الجانب من عملية الخلق ، أو « السبهية الاولى » المسؤولة عن أعمال القسوة الظاهرة هذه » .

ويتحدث بويس نفسه عن ايفانز فيقول:

و . . . لقد تمكن من ان يتخلص من كل تجسيد للإغراء الأسود الذي يراوده فيا عدا فقرة واحدة فقط في و الخطيئة التي لا تغتفر ، التي يجوز أن يكون قد صاغها شيطان داهية من شياطين ما فوق الطبيعة ليحطم ويسيطر عليه . فقد كانت هذه الفقرة تصور له خيالات معينة كان يحس بضعف في ركبتيه حين كان يفكر فيها . وأسوأ هذه الخيالات كان يتعلق بضربة قاتلة توجّه بواسطة قضيب حديدي . . . ولقد وردت هذه الأفكار الشريرة الكريهة مباشرة من الشر

<sup>(</sup>١) نسبة الى ويلز في بريطانيا « ه . م »

الكامن في قلب السببية الأولى ، وسارت عبر مفازات بين الأقمار ثم استقرت في عصب الجهاز الغريزي لدى المستر ايفانز الذي كان مقدراً له أن يستجيب لهذه الأفكار .

ومثل هذه اللغة قد تبدو إنشائية منمقة أو رمزية بلا ضرورة . ومع ذلك فهي تستحق تفحصها بعناية . فقد أقر بويس بأنه كان يشعر هو شخصياً بكل ما ينتاب إيفانز من عذابات ، مثل ، كان يبصر روحه على شكل دودة مقيتة تتلوى بحثاً عن ضحايا عقلية جديدة وغتص دما جديداً باستمرار ، . وفي مقطع بليغ في سيرته الذاتية ، يروي بويس كيف أنه راح يوما يسير على التلال ، تجتاحه رغبة عارمة في أن يخرب ويعذب ، وكيف أنه كان في صراع داخيل مع هذه الرغبة التي كانت تتوق الى تحطيم الأشياء وقتل الطيور والحيوانات . وإن رجلا خبر مثل هذه المشاكل شخصياً وبهذا الشكل ، واستعان بذكائه وفكره التحليلي الوافر لتفهمها قد يتوقع منه أن يخرج باستنتاجات أعمق من قلك التي قد يتوصل إليها عالم نفسي اهتامه بها لا يتعدى أن يكون اهتاماً مهينا أو أكادعماً .

إن فكرة بويس عن « الشر الناتج عن السببية الأولى » ( والتي كان يؤمن بها كثير من الصوفيين المسيحيين بما في ذلك بوهم ) قد تكون رمزية كفكرة افلاطون الاسطورية عن قيام الآلهة بقطع البشر إلى جزءين ، وقد تحتوي في الوقت نفسه على قدر كبير من الحقيقة السيكولوجية .

وعلى الأقل فإن رؤيا بويس هي في أساسها رؤيا سيكولوجية جيشتالت ووجوديته. من الممكن تحليل الجنس حسب تركيبه العضوي ، مع التشديد على الأعضاء التناسلية ، أما نتيجة هذا التحليل فستكون متناقضة فيا بينها . قال سري راما كريشنا لتلاميذه يوما ، إنهم إذا ما أحسوا يوما بغراء النساء ، فعليهم أن يذكروا بأن المرأة مكونة من أشياء كريهة مثل الدم والعظم والغضاريف . وهذا ينطبق على المنطق الفرويدي . فالجنس لا يمكن تفسيره بإرجاعه إلى عناصره ، تماماً كا لا يمكن تفسير الحياة

بتشريح الجسد . لكننا انصافاً لراماكريشنا نقول إنه ماكان ليحسب أن عكن تفسير الجنس تفسيراً وافياً بواسطة الدم والغضاريف والعظام ، كما أنه ما كان ليندهش أبداً للقول بأن الأعضاء التناسلية ذاتها ليست جميلة . بلكان سيعلن أن كل الجمال هو انعكاس للأم الإلهية ، أي لقدرة الخلق الأزلية عند براهما ، وإن كل امرأة هي مرآة صغيرة تعكس جزءاً ضئيلا من هدفه القدرة .

إن المرآة مصنوعة من الصفيح اللامع ، لكن ذلك لا يعني أن القدرة هي مجرد وهم . ومثل بويس ، فإن راما كريشنا ما كان ليجد صعوبة في فهم السادية ، نظراً لأن وكالي ، تملك القدرة على الخلق وعلى الاعلم في نفس الوقت ، وهي على شكل امرأة سوداء الوجه تحمل في اثنتين من يديها سيفا ورأساً مقطوعة وتمنح البركة لأطفالها بيديها الأخريين ، وهي ترتدي حسول عنقها عقداً من الجماجم البشرية وتقف على جثة جسدها و شيقا ، الذي يرمز الى الحياة الواعية . و و كالي ، هنا رمز للقدرة الكاملة اللامنطقية لقوة الحياة ، وإن لحجة من هذه القدرة هي التي أوحت إلى نيتشه أن يقول بأن و الحرب هي دافع أعمق وأنبل من النزوع إلى السلم » .

وبلا شك فإن أفضل دراسة عن السادية ظهرت حتى الآن هي كتاب والسادي » Der Sadist للبروفسور كارل بيرغ ، والكتاب دراسة عن القاتل بيتر كورتن . وفي هذا الكتاب لا يخرج البروفسور بيرغ علينا بأية نظريات بل هو يعرض للحقائق فقط . لكن ما من دراسة أخرى تضاهي هذه الدراسة في مجموعة الحقائق والوقائع التي ترسم لنا صورة واضحة عن الدوافع العميقة الكامنة وراء جرائم كورتن .

ولقد اعترف كورتن الذي أعدم في تموز ١٩٣١ بأنه ارتكب تسع جرائم قتل وأربعة عشر اعتداءً آخر أدى بعضها الى إلحاق جروح خطيرة بالضحايا . وقد أمكن للبروفسور بيرغ الذي عمل كخبير نفساني مع بوليس دوسلدورف أن يمضي وقتاً طويلاً مع كورتن وهو في السجن ، وسرعان ما اكتسب ثقـة كورتن المطلقة . في البداية أعلن كورتن أنه اقترف جرائمه للانتقام من المجتمع . ( قضى كورتن ٢٧ عاماً من أعوام عمره الثاني والأربعين في السجون ) . لكنه عاد في النهاية ليعترف بأن الدافع الذي دفعه لارتكاب هذه الجرائم همو دافع جنسي محض . وقد كشف كورتن عن ذكاء ونزاهة غمير عاديين . وعلى عكس و المجرم الشاحب ، عند نيتشه ، فقد أدرك وأقر " بأن انجرافاته هي جزء من طبيعته ، ولم يشعر بأي وخزات من تأنيب الضمير ، وتاريخ حالته كا رواها هو للبروفسور بيرغ على مدى عدة أشهر هو كا يلي :

ولد كورتن في كولون – ملهايم عمام ١٨٨٣ لأب عنيف وحشي المزاج كان يعمل بناءً . وكانت العائلة المكونة من ١٣ فرداً تقطن لمسدة طويلة في غرفــــة واحدة فقط ، وفي ظروف من المؤس الشديد .

وقد أصبح عامل الجنس هاماً في حياة كورتن منذ سن مبكرة . فحين كان والده يعود إلى البيت ثملاً كان كثيراً ما يعتدي بالضرب على زوجته ويجبرها على أن تضاجعه . وقد بدا للصبي الصغير الذي كانت هذه الأحداث كثيراً ما تتم تحت سمعه وبصره ، أن أمّه كانت تنتهك . وقد حاول أبوه كذلك الاعتداء على احدى بناته وكان نتيجة ذلك أن أمضى خمسة عشر شهراً في السجن . وقد ادعى كورتن أن كل شقيقاته كن شبقات وأن احداهن حاولت في احدى المرات أن تغويه . كا حاول مرة أن يجامع شقيقته التي حاول أبوه اغتصابها ، ولكنه لم يصب أي نجاح (١١) .

وفي هذه البيئة من الشقاء والإنحطاط فإن المتنفس الوحيـــد للطاقة التطورية

١ يشير علماء الاجتاع الى أن العلاقات الجنسية بين أفراد العائلة الواحدة أمر مألوف في الأحياء الفقيرة المزدهمة بالسكان ، وكذلك فى العائلات الفقيرة الكبيرة حيث يضطر الأشقاء والشقيقات أن يناموا في فراش واحد أحياناً . لكن ذلك ليس دائماً هو المسؤول عـن الفسق العائلي. فمدام دي برينفيي، القاتلة التي أعدمت عام ٢٠١٦ ، كانت تنتمي الى عائلة ارستقراطية ثرية . وقد أقرت في اعترافها أنها ضاجعت كل أشقائها حين كانت فتاة صغيرة ، وانها مارست انحرافات مختلفة بلغ من فداحتها ، أن الناشر الذي تعاقد على نشر اعترافاتها اضطر الى طبع الاعترافات باللغة اللاتينية بدلاً من الفرنسية . « المؤلف»

كان الدافع الجنسي . وحين بلغ الثامنة من عمره صادق رجلًا ساديًا كان يعمش علتم هـذا الرجل كورتن على أن يستمني الكلاب ، كما كان كورتن يراقبه وهو يعذيها . وهكذا بــدأ التلازم بين الجنس والألم يتأكدان في ذهنه . وقد ادعى كورتن أنه عندما كان في سن التاسعة دفع صبياً من على طوف على نهر الرابن، وأنه حين وجد أن صبياً آخر حاول أن ينقــذه دفعه تحت الطوف أيضاً محبث قضى الصبيان نحبهما معاً غرقاً . وفي هذه السن ربمـــــا لم تكن الجريمة بالضرورة مرتبطة عنده بأية نزعة جنسية . إن الطفل يعيش في عالم الكبار ويحس فيسه بالعجز . ولذلك فإنه يجد نفسه ميّالًا إلى أن يؤكد رجوده بتحطيم الزجاج أو تخريب أو تكسير أشياء أخرى ، الخ. على أن معظم الأطفال يخافون من الإستسلام لدافع التخريب هذا ، إلى جـــانب أن كثيراً من الأطفال لا يحسّون يكن عنده ما يخسره ، لم يخسر إلا القليل ، كا أن حالة البؤس التي كان يعيش فيها دفعته إلى أن ينظر إلى العسالم بعداء بارد كأنه عدو لدود. وقد بلغ شقاؤه حداً وهو لما يزل في سن الثامنة ، لدرجة أنه فر من البيت ، وعاش في شَاحنات نقل الأثاث لبعض الوقت. ومثل هذا الطفل الذي علك هذا القدر من الإستقلال لممل ما ريد ، يكنه أن يؤكد ذاته ضد (عالم الكبار) وذلك بأن يرتكب جريمة مزدوجة.

وبعد أن بلغ العاشرة بقليل ، راح كورتن يمارس العادة السرية بكثرة ، وراح يحاول اغتصاب شقيقاته وبعض الطالبات الصغيرات . وفي سن الثالاسة عشرة اعتاد على أن يتجول في المروج القائمة على شاطىء نهر الراين ، باحثاً عن حيوانات ليارس النكاح معها . وقد ادعى أنه نجح في تعاطي الجنس مع الماعز والخنازير والخراف ، كا اكتشف انه يستطيع أن يزيد من متعته الجنسية لأحد الخراف إذا قام أثناء العملية بطعن الخروف بمدية . وكانت هذه بلا شك الخطوة الرئيسية التي أدت بكورتن ليتسحول إلى قاتل جماعي من أفظع وأبشع

القالة .

وفي سن السادسة عشرة أرغمه والده على أن يصبح أجير بنتاء ليتعلم المهنة و ذلك رغم معارضة كورتن الذي كان يقت مهنة أبيه. وقد اسيئت معاملته أثناء ذلك ، فما كان منه إلا أن سرق بعض المال وهرب الى كوبلتز ، حيث عاش مع مومس مازوكية . وبعد ذلك بفترة قصيرة ألقي القبض عليه بتهمة السرقة وأودع السجن ، وكانت تلك بداية محاكاته السبع عشرة ، والتي جاءت فيا بعد . وحين أطلق سراحه عام ١٨٩٩ اصطحب فتاة إلى غابات جرافنبير جر وخنقها حتى الموت أو هكذا ظن أثناء مجامعته إياها. وقد صرح أن هذه الحادثة علمته متعة الإيذاء أثناء العملية الجنسية لأول مرة . ومع أنه ظن بأنه قد قتل الفتاة الا أنه لم يعثر على أية جثة ، ومن المحتمل أن الفتاة لم تمت وانما فقدت رشدها فقط ، وأنها قررت الا تبوح بالحادثة إلى أحد .

وبعد سبع سنوات أخرى في السجن بسبب السرقة ( فقد خلالها توازنه المقلى لبعض الوقت كما ادعى أنه أفلح أثناءها في قتل أحد زملائه السجناء في

المستشفى بدون أن يجر إليه أية شبهة الطلق سراح كورتن عام ١٩١٣) خرج ليرتكب أول جريمة قتل جنسية وكانت الضحية فتاة في الثالثة عشرة من عمرها. فقد تسلل كورتن إلى بيت في كولون – مولهايم في احدى الأمسيات وكان البيت خالياً سوى من فتاة صغيرة وكان عائلتها كانت تحضر احتفالاً مسا.

وكانت الفتاة ماعة في فراشها ، وقد حنقها كورتن ثم قطع عنقها واخترق أعضاءها التناسلية بأصابعه . وقد منحه ذلك متعة عظيمة بحيث أنه تمكن بعد ستة عشر عاماً من أن يتذكر ويسرد أصغر التفاصيل. وقد اتهم عم الفتاة زوراً بإرتكابه هذه الجريمة ، ولكن ساحته برئت فيا بعد . وكان كورتن يجد متمة عظيمة في الإصغاء إلى الناس ، في الأماكن العامة وهم يتحدثون عن الجريمة ويعبرون عن هلمهم من فظاعتها .

ومنذ ذلك اليوم بدأ كورتن يسعى عن تعمد إلى آفاق جديدة لساديته أثناء عليات السرقة ففي احدى المرات استعان ببلطة لكي يضرب رجلاً وامرأة ويجرحها ، ثم توصل إلى ذروة النشوة الجنسية وحالة القدنف وهو يرى دمها يسيل ( ولسبب ما لم يبلغا البوليس عن الحادثة ) . كا فاجأه أحد يوماً وهو على وشك أن يهوي بالبلطة على فتاة نائمة فلاذ بالفرار تاركاً البلطة وراءه . ومن بدين أعماله قيامه بحرق عربة زراعية ومحاولته خنق امرأتين . وكان يبدو من كل ذلك أنه أصبح الآن على استعدادلان ينغمس في سلسلة من أعمال القتل والإغتصاب على نطاق واسع . وعلى كل حال فقد ألقي القبض عليه مرة أخرى وهو يحاول السرقة ، وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات .

وحين أطلق سراحه عام ١٩٢١ عاد كورتن الى ﴿ أَلْتَنْبِيرِجَ مَدَيْنَةُ القَدْيَةَ ﴾ مدينة القديمة ﴾ مدعياً أنه كان سجين حرب في روسيا . وفي ألتنبيرج التقى بالفتاة التي أصبحت فيا بعد ، زوجته . كانت أكبر منه سنا ، وكانت كذلك قسد قضت فترة في السجن لإطلاقها النار على عشيقها ، وهو بستاني كان قد وعدها بالزواج ثم غيير رأيه بعد أن عاشرها فترة من الزمن ، ومن المؤكد أن كورتن قد انجذب نحوها

بسبب طبيعتها السمحة والضعيفة ، لأنه من المستحيل على رجل مثل كورتن أن يميل إلى امرأة لا يستطيع أن يتحكم بها ويطوّعها لمشيئته . وكان موقفه منها هو موقف الشفقة والحماية. وقد قبلت الزواج منه بعد أنتوعدها بالقتل إذا رفضت. وعلى كل حال فقد اتضح بعد مدة قصيرةً أن اختياره كان ممتازاً . ومع أنـــه لم يماملها أبداً بقسوة ، ( الفريب أن كورتن لم يكن رجلا قاسيا ، إلا " في حالات الشذوذ الحنسي ) فقد اضطرت إلى أن تتحمل الكثير من خياناته الزوجية ، بل انها في احدى المرات ضبطته في الفراش مع امرأة أخرى . فالواقع أن النساء كن يُجدن كورتن لسبب غريب ما، رجلا جدابا جداً. فهو لم يكن قبيح الشكل ولم يكن يحمل الصفات الخارجية لمجرم مثل لومبروزو مثلا ، كما أنــه كان يتكلم بهدوء وكان بلا شك ذكياً ويعتني بهندامه ومظهره الخارجي بقدر امكانه. وكان يهوى ملاحقة النساء ومغازلتهن ، ووجد أن التقاط الفتمات عملمة سهلة له. (قال كورتن أثناء محاكمته ، إن النساء اللواتي سمحن له بالتقاطهن بسهولة يتحملن بعض المسؤولية عن جرائمه ) . ولم يكن يقتل أو يؤذي ضحاياه دوماً . فبعضالفتيات وجدن طريقته في الجماع الجنسي خشنة بعض الشيء ، لكنهن لم يكن يمانعن في ذلك . وعلى الأقل فإرب فتاة واحدة وقعت في الحب معـــــه وكانت تتمنى لو تتزوجه ، ثم أُصيبت بصدمة عنيفة حين اكتشفت صدفة أن «خطيبها ﴾ متزوج.

ويبدو أن زواج كورتن كان ذا أثر حسن . فقد قضى عدة سنوات يعمل في مهنة البناء في التنبيرج ، أصبح أثناءها نقابياً نشيطاً . ولم يقترف أية جريمة قتل خلال ذلك . لكنه اتهم مرتين باساءة معاملة خادمتين ، وفي احدى هاتين المرتين أنقذت وجته من السجن بأن توسلت إلى واحدة منها بسحب الدعوى ضد زوجها . ولكن أهواءه السادية استمرت في النمو ، لذلك قرر أخيراً المودة الى دوسلدورف ، ربما لأن مدينة كبيرة كهذه ستوفر له مجالاً أكبر ، وسيكون فيها غير معروف الهوية . وفي مساء اليوم الذي عاد فيه إلى دوسلدورف ، وكان ذلك في عام ١٩٢٥ ، لاحظ باغتباط أن لون الغروب كان أحمر كالدم . وهنا بدأ «عصر الرعب » في دوسلدورف ، وهو عصر يندر وجود مثيل له في تاريخ بدأ «عصر الرعب » في دوسلدورف ، وهو عصر يندر وجود مثيل له في تاريخ

الجرية . فقد بدأ كورت يطلق العنان لميوله السادية بجملة اعتداءات على عدد نساء ، لكنها لم تكن مميتة . إلا أن الاعتداءات أخذت في الازدياد تدريجيا . وقد وجدت زوجته عملا كنادلة في مطعم ليلي ، وكان كورتن يوصلها إلى مكان علمها ليلا ثم يذهب بجثا عن ضحايا جديدة . وحتى عام ١٩٢٧ لم تكن هناك إلا ثلاث حالات من محاولة الخنتى المتعمد ضد ثلاث فتيات . ثم عدد كورتن إلى ممارسة اشعال الحرائق ، فقام بإشعال ثماني عشرة حريقة في غضون العامين التاليين . وكان يأمل في كل مرة يشعل فيها حريقا ، في أحد مخازن التبن ، أن يكون أحد المتشردين نائماً فيه لكي يموت حرقا . كما أن شهوته للدم أخذت تنمو يكون أحد المتشردين نائماً فيه لكي يموت حرقا . كما أن شهوته للدم أخذت تنمو كذلك ولم يعد يكتفي بخنق النساء فقط . ففي احدى المرات التي لم يستطع فيها أن يجد أية ضحية ، قطع رأس بطة نائمة وشرب قليلا من دمها . وفي احدى المرات الأخرى أبصر حصاناً ملقى في الطربق ، ضحية حادث تصادم طازج ، فسبب له هذا المنظر حالة قذف سريعة .

وفي عام ١٩٢٩ بدأ يستعمل عدة أدوات حادة في اعتداءاته ، كالمسدى والسكاكين والمقصات والبلطات ، واقترف خلال العام نفسه ثماني جرائم قتسل وأربعة عشر اعتداءً أدى بعضها الى اصابسة الضحية بجروح خطيرة . وكانت الضحية الأولى هي السيدة كون التي هاجها في الظلام وطعنها ٢٤ مرة . وقسد شفيت من جروحها بعد عسدة أشهر قضتها في المستشفى . ثم طعن حتى الموت عاملا ثملا وبعده صبيا في الثامنة من عمره . وقد ترك الصبي خلف سياج ما ثم عاد في فجر اليوم التالي ومعه بعض البترول لكي يشعل النار في الجثة . وكان غرضه الوحيد ، كا صرح فيا بعد ، هو أن يزيد من فظاعة الجريمة . وفي اليوم التالي انضم إلى جموع الناس التي وقفت عند مكان وقوع الجريمة وأمكنه أن يتوصل إلى حالة قذف وهو يستمع إلى استنكاراتهم وتعليقاتهم .

وفي الأشهر القليلة التالية قام بأربع محاولات خنق فقط ، ثم قام بمدهــــا بقتل خادمة اسمها ماريا هان في المروج التي تقع قرب بابينديل ودفنها هنـــاك . وبعد فترة عاد ليغير موضع دفنها، فجامع الجثة جماعاً استياً وراودته رغبة في ان

يصلها بين شجرتين ، لكنه عدل عن ذلك بسبب ثقل الجثة ، وقبل أن يفعـــل ذلك ذهب مرات عديدة الى موضع قبر الجثة ومارس العادة السرية فوقه .

ولا ضرورة هناك لسرد تفاصيل حالات أخرى (١) . فقد اغتسال كورتن ثلاثة أطفال آخرين ، وقتل خادمتين بمطرقة حديدية بعد أن اعتدى عليهسا جنسيا . وقد حيرت هذه الجرائم البوليس الذي افترض أو وراءها أكثر من مجرم واحد . فبعد مقتل طفلين في ليلة سبت ، اكتشف البوليس جثة خادمة وقد طعنت حتى الموت بعد ظهر اليوم التالي أي يوم الأحد . وقد اعتبر البوليس أنه من غير المعقول أن يقترف رجل واحد ثلاث جرائم في يومين متتالين .

ومع ان كورت لم يعتقل الا في أيار ١٩٣٠ ، فانه لم يكن في غضون ذلك قد اقترف أية جريمة قتل ، وإن يكن قد قام بعدة محاولات خنق لإشباع غرائزه السادية . ومن المحتمل أنه كان يحس آنذاك بنوع من الاشمئزاز بسبب جرائم القتل ، فهو لم يكن منحطاً قاماً مثل هيث وكريستي أو منهاراً إذا قورن بالمجرمين الآخرين ، بل إنه كان يهتم اهتاماً كبيراً بحالته ، وكان يحاول جاهداً أن يمنطق ساديته كما أنه قرأ عدة كتب في علم النفس . وهكذا فهناك احتال ضئيل في أن يكون كورتن ، حتى في ذلك الوقت المتأخر . قد نجح في إنقاذ ما تبقى من حطام حياته .

وعلى كل حال فقد أدت الإعتداءات المتكررة الى حمــــلة نشيطة من قبل البوليس الذي تلقى مــــا يناهز ١٣٠٠٠ رسالة تستنكر الجرائم ، وأجرى مقابلات وتحريات مع ٩٠٠ الف شخص وحقق في ٢٦٥٠ بينة ودليلا . وقــد حاءت احدى رسائل الاستنكار من فتاة كان كورتن قد اعتدى عليهـــا، إلا أن البوليس غرّمها مبلغاً من المال على أساس و المتادي في الهذيان ، .

وقد التفت الشبكة أخيراً حول كورتن عندما اعتدى على خادمة اسمهـــا ماريا بودليك وكانت قبيحة مقوسة الساقين . وقد أغواها كورتن واصطحبهــا

<sup>(</sup>١) هناك تقرير واف عن قضية كورتن في كتاب كولن ومِلسون المسمى : « Encyclopaedia of Murder » « موسوعة الجريمة » ( ه . م )

الى بقعة نائية ثم أرغمها على أن تتقبل «خنقاً بسيطاً» أثناء الجماع . لكن كورتن أخذها معه بعد ذلك الى بيته وأجرى معها نفس الشيء ، ولم تكلف الفتاة عناء إبلاغ الأمر الى البوليس ، لكنها سردت الحادثة في رسالة كتبتها الى احدى صديقاتها . الا أن الرسالة وصلت الى عنوان آخر بطريق الخطأ ، ففتحها شخص آخر ولما قرأ عتوياتها سلمها الى البوليس . وفي أحد أيام أيار عام ١٩٣٠ أبصر كورتن أثناء خروجه من منزله صدفة ، ماريا بودليك وهي تشير اليه لأحد رجال البوليس . ولم يعتقل مباشرة ، مع أنه أحس بأن النهاية باتت وشيكة . لذلك اعترف بكل جرائمه الى زوجته ونصحها بأن تسلمه للبوليس وتقوز بالمكافأة المالية . وقد أخذها الى أحد المطاعم اتناول العشاء ، ولمتابعة الحديث عن جرائمه ، وبلغ من اضطرابها أنها لم تستطع أن تأكل شيئا ، فقام الحديث عن جرائمه ، وبلغ من اضطرابها أنها لم تستطع أن تأكل شيئا ، فقام هو بالتهام طبقه وطبقها معاً . وفي اليوم التالي توجهت الى البوليس وألقي القبض على زوجها . وقد حصلت زوجة كورتن على المكافأة فيا بعد ، بما أنهى مخاوفها من بجاعة الشيخوخة . أما زملاء كورتن وجيرانه فلم يصدقوا في بادى الأمر من مجاعة الشيخوخة . أما زملاء كورتن وجيرانه فلم يصدقوا في بادى البوليس قد اعتقل « الوحش » وظلوا يعتقدون بعض الوقت أن البوليس قد اعتقل « الوحش » وظلوا يعتقدون بعض الوقت أن البوليس قد اعتقل « الوحش » وظلوا يعتقدون بعض الوقت أن البوليس قد الحطأ الحساب .

ولم يبد كورت كثير قلق أثناء محاكمته. فقد كان يأكل وينام جيداً - يبدو أن الخطر كان يزيد من شهيته - كا أنه كان يتلذذ بشكل ملحوظ في استذكار جراهه وسرد تفاصيلها و بدقة غير عادية ، وكان صريحاً جداً مسع البروفسور بيرغ . وقد شهدت احدى صديقاته بأنه وقف يوماً أمام تماثيل لمجرمين عريقين في أحدم تاحف الشمع وقال انه سيصبح شهيراً مثلهم في يوم من الأيام . وقسد كان المجرم العريق الشهير و جاك ريبر » ( الذي ذاع صيته حين كان كورت في الخامسة من عمره ) مصدر وحي لكورت فيا بعد . وتحدث كورت مع بيرغ عن أحلامه وخيالاته السادية المثيرة ، وكيف أنه يعيش حلمه الرائسع باستمرار بنسف مدينة كاملة بالديناميت ؟ وأحياناً أخرى بإنقاذ المدينة من و الوحش ، وبقيام المواطنين الشاكرين بتنصيبه رئيساً للبوليس . وتحدث عن و مظاله »

وعن الإنتقام وكيف أن نظام السجن يخلق من السجين و بجرما أصيلا ، وكان صريحاً الى أبعد الحدود مع البروفسور . بل انه أقر في مقابلة أخرى بأنه كان يتفحص باهمام غريزي عنق سكرتيرة بيرغ الأبيض النحيل . وفي عشية اعدامه أكل وجبة كبيرة بنهم شديد وطلب المزيد . وقد أخبر بيرغ قبل إعدامه بأن رغبته الأخيرة الكبرى هي أن يسمع قطرات دمه وهي تسقط على السلة بعد أن ينفصل رأسه عن جسده وعلى الرغم من حملة احتجاج واسعة النطاق (كانت ألمانيا قد ألغت عقوبة الإعدام الا بالنسبة لأقصى الحالات ) فقد أعدم كورتن بالقصلة في ٢ تموز ١٩٣١ .

هناك حالات نادرة جداً في تاريخ الجريمة تفوق هذه الحالة فظاعية. فلم يكن في آميركا أو بريطانيامن يعادل كورتن الألماني سوى جاكريبر الإنكليزي، وألبرت فيش الأميركي(١). إلا أنه من السهل والبساطة بمكان القول ان كورتن قد تحول الى مجرم بسبب مجموعة الظروف الاجتاعية التي ربي فيها. فسن الجائز جداً أن كورتن كان سيصبح فقط في ظروف اجتاعية مختلفة ، مجرد «سادي عقلي ، مثل بويس أو « المستر ايفانز ، لكن التحليل الفرويدي لمبدأ « الليبيدو العدواني ، هو نوعاً ما أقل اقناعاً من نظرية بويس عن الرجل الذي يتلقى عصبه الفرائزي قوة وطاقة هائلتين من الجانب الهدام « السببية الأولى » إن كورتن الذي أثاره منظر الغروب الأحمد الدامي ، والذي كان يسير في شوارع دوسلدروف يحلم بنسف المدينة عن بكرة أبيها ، ثم الذي كان مع ذلك يهتم حالته اهتاماً ذكياً ، هو رجل يمكن فهمه بصورة أفضل لو قبلنا بنظرية «القوة السوداء » التي كانت ترده من خارج نفسه .

ا خنق فيش طفلا وأكل بعض أجزائه . ومع أن الطبيب النفساني الذي عمل في قضية فيش وهو الدكتور فردريك ويرثام قد وصف فيش بأنه «ملك المنحرفين» ، الا ان ما نشره عن القضية لم يكن بمسل سعة وعمق كتاب البروفسور بيرغ عن كورتن . لقد كان فيش ساديا ومازوكيا ذا تصورات وأوهام دينية ، ولم يكن يعتدي الاعل الأطفال فقط . ولا شك أنب أرتكب من الجرائم أكثر مما أدين به . ويمكن قراءة تقرير ويرثام الموجز عن فيش في كتابه : « استعراض العنف عن فيش في كتابه . The Show of Violence

وهـــذه الاعتبارات المختلفة تؤدى بالبحث إلى ما هــو بالتأكيد أصعب مراحله . ذلك أنه يبدو أن هناك شواهد كثيرة تؤيد نظرية فرويد القائلة إن السادية تنبع من مصدر غير المصادر التي تنبع منها الانحرافات الأخرى . وهذا والمصدر الخاص، مشروح بالتفصيل في كتاب وما بعد مبدأ اللذة، Beyond The Pleasure Principle . انه درغمة الموت ، أو ما يسمى بالإغريقية ( Thanatos ) ، ولقد حبرت مشكلة العدوانية الإنسانية فروسيد الذي كان يشعر بأن تفسير ماركس القائم على نظرية الحرب الطبقية هو تفسير سطحي ، لذلك كو"ن مفهومه و الجديد ، فيا يتعلق بذلك . ( وفي الواقع أن ذلك المفهوم هـو من ابتكار شوبنهاور الذي استوحها من بعض الصوفيين المسيحيين ومن البوذية ) . لقد خاض البشر الحروب لأنهم في أعماق سرائرهم كانوا يودون أن يموتوا . إن الحاجة الى حفظ الذات قد تكون عمقة جـــداً ، لكن شهوة الموت أعمق . فالسادية اذن (كما يعتقد فرويد ) هي مزيـــج من أقوى الدوافع اطلاقاً في الكائن البشري : الجنس ورغبة الموت . ويمكن فهم كورتن على ضوء أنه كان يسعى الى الانتحار حين كان يسعى إلى القتل ، وانـــه ألقى بنفسه في نهـــر سيحمله الى الموت وسمح لحاجته الى الجنس ، وحاجته الى الموت ان تمتزجا في نوع من الحمَّى المجنونة .

والوهاة الأولى فقد يبدو هـذا الرأي قابلاً للتصديق. وقد يقول أحد الفرويديين جدلاً أن نيتشه كان قد افترض شيئاً من قبيل رغبة الموت في والمجرم الشاحب ، الذي خلقه . ولكن ذلك سببه أننا نخلط بين الرغبة الرومانليكية و للرجوع الى الرحم ، برغبة الموت. إن المجرم الشاحب لم يكن يود فعلياً أن يموت . لقد وصل فقط إلى درجة من الارهاق والانحطاط بحيث أنه لم يعد يريد فعلياً أن يعيش. إن البشر يفكرون أحياناً بالموت كا يفكر رجل أعمال تراكمت عليه المصاعب والضائقات ، وهددته بالافلاس . لكن رجل الأعمال في واقع الأمر يود أن يبدأ تجارة جديدة أو مشروعاً جديداً من غـير اعباء الديون القديمة. وبالطريقة نفسها فإن رومانسيي القرن التاسع عشر كانوا يحلمون بالرجوع

الى الرحم و نصف هائمين بالموت السهل ، (كما جاء في احدى القصائد ) . لكن الذي كانوا ريدونه حقاً هو أن تخف وطأة الحيساة ومصاعبها ، أو بمعنى آخر فترة للراحة والنقاهة . وفي بعض الأحيان كان يتهيأ لهــــم أن الحياة كلها هي شقاء لا مفر منه وأنها تسمح لنا أحياناً بالراحة والاستجهام لكي تعبود فتستغلنا بقسوة أكبر . الا ان شعراء مثل تراهيران وبليك ووردزورث ، وحتى شيلى ، كان بتملكهم إدراك داخلي بزخم حياتي أكبر وأعمق ، بقوة تجعل كل العذابات تبدو تافهة . وقرب نهاية القرن ، كان موضوع « نعم الأزلية » و « لا الأزلية » قد توضع عن طريق عدد لا بأس بـــه من الشعراء والكتاب والفنانين بينهم كارليل ونيتشه وفان كوخ وريلكه . وفي كثير من الحالات لم يكن الجواب مجرد و نمم ، رابطة الجـــاش على طريقــة الرواقيين الذين لا يبالون بالمؤثرات الجسدية ، كما قالها كارلمل ، بل كان تأكيداً صوفياً روحياً . ولم يذهب فرويد أبعد من رومانسيته المريضة التي كانت تفهم رحم الحياة الأسود خطأ على أنـــه الموت . ( وقد كان ريلكه ميالًا الى أن يرتكب الخطأ ذاته ) . أما كامو فقـــد حدُّد موقفاً أكثر صحة وعمقاً من الموت حين قــال : « إنــــه بالنسبة لى بابُّ مغلق " . . . مغامرة " مريعة " وقذرة " ، . وقد أدرك ذلك أيضاً برنارد شو ؟ ففي روايته : د The Domesticity of Franklin Barnabus ) برد هــــذا الحوار:

كونراد : ... هل تمرف مم يموت الناس فعلا ؟

ايمنسو : من المعقولية . انهم لا يريدون ان يعيشوا الى الأبد .

كونراد: من الكسل والحاجة الى الاقتناع ، ومن فشلهم أن يجعلوا من حيواتهم شيئًا يستحق أن يعاش. هذا هو السبب ، .

وحتى دوستويفسكي ، الرومانسي العريق، تبرأ من « رغبة الموت » وقال إن « الحياة الأبدية » لا تعني الحياة في السماء بل الحياة المسادية هنا على الأرض ، في حالة من العمق والعنفوان ليست في مقدور تصورنا في الوقت الحاضر . فإذا تم تفضيل وجهة النظر هذه على رومانسية فرويد الجديدة فإنه يجب التخلي إذن

عن تفسير السادية على أساس رغبة الموت . إن الإنحلال ليس مرادفاً لرغبية برناردشو أنه من الممكن للمخلوقات البشرية أن تتمنى موتها الخاص بأعمق غرائزها ، وهناك أدلة كثيرة تؤيـــد وجهة نظره . فبطلة تولستوي أناكارانينا تكتشف فجأة وهي على شفا الانتحار ، بعد أن فـــات الأوان ، أن الموت هو آخر شيء كانت تريده . إن بصيرة تولستوى كانت أعمق هنا من بصيرة فرويد. فالانحلال هو نتيجة والعدمية ، أو والنيهيلية (١) ، . وكل الحبوانات تنحو من هذه الحالة الغريبة بسبب قوة غرائزها التي تعطى الحياة خلفية معينة من والقم،. لكنه كلما يزداد العقــــل قوة تضعف الغرائز ، وإذا ما تحول المجتمع فجـــأة الى مجتمع أكثر صعوبة وتعقيداً ، كا حدث في المئة سنة الأخيرة ، فسيصبح الناس بحاجة إلى زيادة تنسيقهم الفكري وتلاؤمهم الحياتي زيادة هائلة من أجل البقاء . وأي لندني أو نيويوركي وحتى لو كان غبياً ، سيبدو بالنسبة لأي رجل من العصر فجـاة ، وتكون النتيجة أن يحس الإنسان بأنه موجود في شيء يشبه الصحراء د الروحية ، لا يمرف ماذا يفعل لأن غرائزه لم تعد تدله على ما يفعل . وفي هذه الحالة ، فقد يلتفت إلى اللذة كالقيمة الايجابية الوحيدة ، كما فعل النــاس دائمًا في الحضارات الزائلة. لكن عصب اللذة ايس من القوة بحيث يحتمل كل عب، السعي الانساني نحو النطور . إنه يصبح عديم التأثر والحساسية . والانحرافات الجنسية هي محاولة لتحريك وإثارة عصب اللذة الخامد . والجنس يستعمل غريزيا كصام أمان لأنه يربطنا مؤقتاً بالقوى الغرائزية التي هي مصدر كل ﴿ القمِ ﴾ .

وفي كتاب African Genesis لروبرت آردري مثــــــال طريف على ازدياد التركــيز على الجنس في ظروف تضعف فيهـــــــا الغرائز . فقد راقب السير سولي

١ – استعمل الكلمة هنا بمعناها النيتشوي أي الإنهيار السكامل لأي معنى للقيم أو احساس بها يسبب وجود شيء مسمم « بكسر الميم » في النظام الإجتاعي أو بسبب « الانهيار والزوال » .
 د المؤلف »

زوكرمان سلوك وتصرفات جماعة من قردة البابون في حديقة الحلوانات بلندن ليخرج بعد ذلك بتعميم مفاده أن الجنس هو القوة المحركة العظمى في مجتمع الحيوان . فقردة البابون مثلهم مثل كثير من الحيوانات والطيور يتقيدون بنظام طبقي من الامتيازات ، بما يجعل القرد ﴿ الارستقراطي ﴾ منهم يملك عدداً كبيراً من الاناث ( والطريف في الأمر أن الاناث هن اللواتي يخترنه ) في حين يمــــــاني القرد ( البروليتاري » من الحرمان الجنسي . وقد لاحظ السير سولي أن ذلك ما يؤدي في الغالب الى معارك واشتباكات جنسية ، إذ يحدث أن يقوم أحد القردة المحرومـــين من الامتياز الجنسي بمحاولة لاختطاف واحــــدة من حريم القرد الارستقراطي ، يؤيده في ذلك بعض القردة الآخرين . وهنا يضطر القرد الارستقراطي إلى الدفاع عن حقوقه . فإذا خسر فسينحط مقامه ويصبح أحد المعدمين ، بينا يحتل القرد الأقوى مكانه . وقد أدت هذه الحوادث وغيرها لأن يأتي السير سولي ويؤكد هذا التعميم . لكن ظروف حديقة الحيوانات ، كما يشير آردري ، هي ظروف اصطناعية غير طبيعية . ذلك أنه اذا راقب أحد الناس قردة البابون في بيئتها الطبيعية ، فلن يشهد أية معركة جنسية . ﴿ فَالْهِ وَلَيْتَارِيا ﴾ لا تتحدى ﴿ النظام الاجتاعي ﴾ أبداً . إن أعظم قوة في مجتمع الباون هي الأفضلية ، ( ارادة القوة ، ) لكنها تصبح الجنس في الأسر فقط ، لأن الجنس يكون عندها هو المتنفس الوحيد . ( يقدم أردري مجموعة ممتازة من الأمثلة لدعم وجهة نظره ) فيقول : ﴿ الجنس هو عامل جانبي في عالم الحيوانات ، لأن الخوف هو اللون المميز لذلك العالم ، . إنه يورد كذلك أمثلة تستحق الاهتام على الكيفية التي تضعف بهــا ( الغرائز الطبيعية ) في الحيوانات حـــــين يلقى بهم في ظروف اجتاعية غريبة ( على ظهر سفينة مثلا ) . فإذا طبقنا ذلك على المجتمع البشري فسنبدأ في تفهم كيف تنمو نسبة الجرائم الجنسية باضطرار في مثل هذه الحالات ولماذا تزداد كذلك الانحرافات الجنسية . ان الحيوانات والطيور تختار شريكها الجنسي على أساس الأفضلية الاجتماعية . أما في مجتمعنا الآلي العصري الشديد التعقيد ، الذي يمكنه أن يسحق الفرد سحقاً ، فهناك عدد كبير من الأفراد

أصحاب الامتياز الذين لا يجدون أية صعوبــة في ايجاد مخارج لغزائزهم الجنسية وعدد أكبر من « المعدمين » الذين يشعرون بعدم الامتياز الجنسي .

إن نجماً سينائياً كبيراً يمكنه أن يضاجع كل فتيات الكورس والمضيفات في هوليوود ، في حين أن سائق شاحنة غير ناضج عقلياً مثل تشارلز خلويد مضطر إلى أن يقتل فتاة جميلة لكي يستحوذ عليها . إن مجتمعاً كمجتمعنا هو تربة خصبة مثالية لنموكل أنواع الشذوذ الجنسى .

لكن ذلك لا يفسر الدافع إلى السادية . كان تشارلز فلويد يضرب النساء حتى الموت من أجل أن يغتصبهن ، لكنه على الأقل لم يكن يحس بأية رغبة في تعذيبهن . فالسادية تؤدي إلى أغوار أعمق . وهنا يقدم روبرت اردري لنا آراء ذات أهمية كبيرة. يقول اردري نقلاً عن العالم الانثروبولوجي ريموند دارت من جنوب أفريقيا : إن الجنس البشري تطور من قبيلة من القردة القاتلة . والنظرية الأكثر اطراء التي يؤمن بها معظم علماء الانثروبولوجيا (١) هي :

إن ﴿ الإنسان الأول ﴾ كان يمتلك عقلًا أكبر من عقل القرد ، وانه لذا\_ك تمكن من أن يبتكر الأسلحة والأدوات .

يقول دارت: إن قبيلة من القردة القـاتلة تفرعت من قبيلة من القردة غير العدوانية ، وإن القردة القاتلة استعملت الأحجار والعظام الكبيرة كأسلحة ، وإنها اضطرت الىأن تنمي قواها العقلية من أجل أن توفق وتنستق بين العضلات والفكر . هكذا تطور الإنسان .

ونظرية اردري المؤسية نوعاً ما هي أنه ما دام الإنسان قد تطور على أساس أنه قاتل . فالعدوانية هي جزء لا يمكن استئصاله من طبيعته . وبينا يتحدث المبشرون والإنسانيون وعلماء الإجتاع عن السلام العالمي والوئام والأخوة بين البشر ، يظل سباق التسلح مغروساً في أعمق أعماق النفس البشرية . وإذا كان بقاء الأجنساس البشرية متوقفاً على السلام ، فإنه من المستحيل علينا إذن أن نضمن المقاء .

١ - علم التاريخ الطبيعي للأجناس البشرية. « المترجمان »

هذا هو ما تقوله نظرية اردري . كما أن اردري يشير الى أن القبائل هي على عداء مع بعضها البعض . وقد قام أحد العلماء الطبيعيين بوضع جماعة كبيرة من القردة على جزيرة بعد أن تأكد من وجود طعام ومساحة كافيين المجميع . وبدلاً من أن يقيم القردة مجتمعاً فوضوياً ومن أن يتجولوا ويهيموا بسلام فوق جزيرتهم الجديدة ، انقسموا الى قبائل وجماعات وقسموا الجزيرة إلى مناطق وحسدود وراحت كل قبيلة تعادي الأخرى .

وقد تكون هذه النتيجة مؤسية وربما غير دقيقة كلية ، الا أنها تقرر الحقيقة التي بدأها نيتشه والتي تكرر ذكرها في الثقافة الحديثة وهي : ان والطيبة والنور ، هي صيغة ممتازة لكنها بعيدة جداً عن حقيقه الإنسان النفسية العميقة مجيث لا يمكنها أن تكون قانون عمل للمجتمع .

ولنفاد صبره من مدرسة «الطيبة والنور» فقد تطرف نيتشه في آرائه وأعلن أن الحرب أنبل من السلام وانه يفضل مقاتلاً على راهب(١).

أما بيرغسون وسوريل وباريتو فقد ذهبوا الى أبعد منذلكوأقاموا تعليلات للامعقول . قال هولم :

إن الطبيعة الإنسانية فاسدة باستمرار وبدون تغييب ، وإن مبدأ الخطيئة الأصلية يحتوي على حقيقة أساسية .

كا أنه كتب سلسلة مقالات ضد المسالمة والسلم، وشرح فيها لماذا يحس بالفخر لأنه اشترك في حرب ١٩١٤ . ومن سوء الحظ أن القدر كان إلى جانب غريسه برتراند رسل فأنهى الجدل بينها بقتل هولم ، مؤكداً أنه حتى إذا ما صمم المثقف على القيام بدفاع متناقض عن العنف فإن عليه أن يحذر من أن يتصرف حسب معتقداته التي أعلنها . وقد تابع ازرا باوند التقليد النيتشوي فنظم قصيدة قال فيها : « لا حياة لي الا حيث تتشابك السيوف » . ( لكن باوند كان من التعقل فيها : « لا حياة لي الا حيث تتشابك السيوف » . ( لكن باوند كان من التعقل

١ - لا أظنني بحاجة الى أن أضيف بأن موقف نيتشه النهائي لا يعتمد على هذه الآراء وانه هو نفسه كثيراً ما قـــال أشياء تعارضها . والذي يحدث هو أن اللاانساني يجد نفسه في كثير من الحالات مدفوعاً لأن يشتط في تقرير موقفه من فرط الفيظ .

بحيث أنه لم يشترك في الحرب). وأخيراً جاء أرنست همنغواي بأقوى هـــذه الحجج كلها بأن بيّن أن الشكل الصحي والحيوي العام من الكتابة قد تكون جذوره موجودة في العنف وتقبل الموت. ومثل هولم فإن همنفواي سرعان ما سار بمعتقداته إلى درجـــة السخافة ، فخلق نوعاً من العالم القائم على مصارعة الثيران وصيد الحيوانات الضخمة والموت ، وانتهى هو نفسه كضحية د لمذهبه الحاص ، منهب العنف واللافكر .

لكن الحقيقة القائلة بأن هولم وهمنفواي كانا مخطئين تقريباً مثل ماثيو أرنولد ووليام موريس لا تعني أنه يجب أن نستبعد المدرسة واللاعقلية » . فالقرت التاسع عشر أدرك الحقيقة الأساسية القائلة بأن الإنسان قد تطور بسبب قدرته على التحليل واستعمال الرموز . وهذه نقطة مركزية ذات أهمية عظيمية ولا يكن تقريرها بدون تشديد . إنها نقطة مركزية بالنسبة لهذا الكتاب . هناك طريقتان أساسيتان يكن للإنسان بواسطتها أن ويفهم » العالم الخارجي :العقل والبدية . لكن لنمعن النظر في المعاني التي تتضمنها هذه الكليشيه . أنت تتعرف على وجه أخيك بالبديهة وليس بالتحليل » وبمعنى آخر بواسطة قدرة تشتمل على وجه أخيك بالبديهة وليس بالتحليل » وبمعنى آخر بواسطة قدرة تشتمل على وجيشتالت » . قد يمكنك أن تتعرف الى غريب بالإدراك التحليلي ، كأن تقول : و هذا الرجل شعره أحمر وأنفه مكسور ، لذلك فهو لا بد أن يكون فلانا الذي قابلته في الأسبوع الماضي » . لكن اسلوبا كهيذا هو اسلوب غير مألوف . إن كل قدرات تعرفنا الأساسية تجيء عن طريق الإدراك الجيشتالتي بعتوي على ما يعرقه هوسرل بعامل العمدية أو القصدية ( أي أن نقرر بصورة غير واعية أية نواح أو ملامح من وجه إنسان ما نريد أن نلاحظها بصورة غير واعية أية نواح أو ملامح من وجه إنسان ما نريد أن نلاحظها أكثر شيء ) . وفي ذلك فإن البشر هم مثل الحيوانات .

لقد لوحظ أن طيوراً وحيوانات معينة تستطيع ان ( تعد ) الى أربعة أو خمسة . وقردة البابون ، كما يقول آردري ، تستطيع أن تعسد الى رقم ثلاثة وهناك طيور معينة تستطيع أن تصل في العد الى رقم ستة . ويمكن تقرير ذلك بواسطة اختبار بسيط . لنفترض أن جماعة من قردة البابون سطت على بستسان

أو بيارة وتصدى لها ثلاثة مزارعين فإن القردة ستهرب الكنها ستكن بالانتظار في مكان قريب . فاذا خرج اثنان من المزارعين الثلاثة وغادرا البيارة بينا ظل الثالث يحرس المكان خفية فإن القردة ستدرك ان هناك ثالثاً يترصد لها ولذلك فهي لن تحاول الاقتراب من البيارة خوفاً من الوقوع في الفخ . وإذا ما أعيد هذا الاختبار وكان هناك أربعة مزارعين اغدر ثلاثة منهم المكان بعد عاولة السطو بينا تخلف الرابع وراح يتربص بالقردة النافذة لن تلاحظ أو تدرك ذلك وستقوم بالسطو مرة أخرى وبذلك تقع في الفخ .

ويروي العالم الطبيعي الانكليزيلوبوك قصة مماثلة عن غراب أظهر أنه يمكنه أن يعد الى أربعة . ومن المعروف بصفة عامة انه إذا ما أخذت من عش مسا بيضة واحدة فان الطير لن يلاحظ ذلك ، اما إذا أخذت بيضتان فان الطير سيهجر العش .

ولكن القول إن الطيور والحيوانات تستطيع أن وتعد" ، هو قول مضلل . فالعد" يقوم على استعال الأرقام والرموز مثل واحد واثنان وثلاثة ، كا أنسه يشتمل كذلك على اجراء تحليلي يعتبر كل وحدة قائمة بذاتها ، كأن تلصق بطاقة مرقة على كل وحدة تقريباً . أما الحيوان و فيعد" ، بنفس الطريقة التي يميز بها وجه أليفه ، أي و باستيعاب المجموع الكلي والاعتاد على عمل العمدية فيه لكي يكنه أن يحتفظ بصورة دقيقة أو شبه دقيقة عن ذلك المجموع . وهذا مألوف أيضاً بالنسبة الكائنات البشرية . ففي و Kim ، لكبلنج ، نرى كم يدرب على عليها عدد من الأشياء ثم محاول أن يعدد ما رآه بعد عدة نظرات خاطفة . وهذا يتطلب المزيد من تدريب القدرة الجيشتالتية . ويمكن القارىء أن مجرب هذا الاختيار بأن يلقي نظرة خاطفة على أحسد رفوف الكتب لمدة ثانيتين ثم عاول أن يستذكر أكبر عدد أمكنه الاحتفاظ به في ذاكرته . ليس هناك عادد أو لإلصاق و بطاقات ، ذهنية على كل كتاب ، لذلك فإن عملاً مثل مذا يجب أن يترك كلية المقدرة الجيشتالتية ، لبدية الشكل . وهذه البدية ضمن

حدودها وامكانياتها ، أسرع وأكفأ بكثير من العقل . فالعقل محتاج الى تمعن خمس دقائق في رف الكتب ومحتاج الى تطبيق أرقام وأسماء على الكتب . وعلى كل حال ، فان العقل ، على كل بطثه السلحفائي ، هو الأكثر كفاءة في النهاية ، إذ يمكنه أن يستوعب كميات هائلة من المواد الغريبة – مكتبات بأكملها – في حين أن القدرة الجيشتالتية لا تعدو حدود رف واحد من الكتب . إن الحيوان لا يمكنه أن يدرك وجود أي معنى في الأساليب البشرية التفكيرية مشل اللغة والرموز الرقمية ، تماماً كما لا يمكن لرجل معدم أن يرى وجود أية حاجة لحساب في البنك أو لبوليصة تأمين على الحياة . فاللغة البشرية هي فخر لا يماننا بقدرتنا على الجياد والاحتال ولبعد نظرنا ، وتطورها البطيء هو دلالة على عسدم ثقتنا الحيوانية الأساسية بأي اجراء الا بالاجراءات المباشرة البدهمة .

لكن ما علاقة كل ذلك بنظرية الجنس وعلى الأخص بالسادية ؟

إن نقطة البحث الأساسية هنا هي: إن القدرة الجيشتالتية (وهو تعبير أكثر دقة من البديهية) تلعب دوراً صغيراً لكن لا يمكن الاستغناء عنه كلية في التطور البشري . والعقل هو الذي يقوم بكل العمل الحقيقي . ولآلاف السنين، وربا لملابين السنين، استخدم الانسان كلتا هاتين القدرتين بشكل متكافىء . ثم فجأة وفي غضون آلاف السنوات الأخيرة ، قرر الإنسان أن يغامر ويرهن مستقبله ورأسماله بالعقل . وحتى على الرغم من ذلك ، فإن تطور العقل كان بطيئاً جداً . وإن رجلا مثل ارسطو كان يمكنه أن يطلق ما شاء من التعميات العجيبة دون أن يتجشم عناء فحصها والتأكد منها بواسطة والاجراء السلحفائي، التجربة والبرهان .

إلا" أن الارتفاع المفاجىء العظيم في أسهم العقل حدث منذ أقل من أربعة قرون ، وارتبط بأسماء مثل اسماء غاليليو وكيبار ونيوتن . ومنذ ذلك اليوم وهذه الأسهم ترتفع وتتضاعف حتى وصلت إلى آلاف أضعافها. لقد استمرت في الارتفاع طوال القرن الثامن عشر حتى بلغت ذروتها في القرن التاسع عشر . ولقد عبر رجال مثل كومته وميل وماركس عن إيمان غير محدود بالأسلوب

التحليلي . بل اعانهم وتفاؤهم كانا من الكبر بحيث أنهم ، في غرة ذلك ، التهوا عن رؤية القدرة الجيشتالتية ذات الأهمية الكبرى . لقد أعلنوا أن التحليل هو كل شيء وان الانسان لا يحتاج الا" الى التحليل لكي يزيدمن مكانته ويحس مجتمعه بغير حد" . لكن ذلك يشبه القول إنه يمكن تأسيس اقتصاد بلد ما على الأوراق المالية كلية ، بدون وجود أرصدة ذهبية في البنوك . ذلك معناه قطع للجذور . ولذلك فلن يكون من المدهش أن تبدأ أعراض مرض خطير في الظهور على ثقافة مبنية على مثل هذه الأسس . ولن يتم أي تحسن الا" إذا أعيدت فكرة القدرة الجيشتالتية إلى مكانها الصغير . لكن الصحيح ، وهذه ، في الواقع ، هي الثورة الآخيذة في التقدم ببطء ولكن باطراد في كثير من الحقول في المئة سنة الأخرة .

وإنه لمن سوء الحظ أن الذي خلق النظرية الجنسية خلقاً كلياً تقريباً هـــو رجل يكاد يماثل جون ستيوارت ميل في ايمانه بالتحليل وتعاميه عن الجيشتالت. إن ما أنجزه فرويد هو شيء يفوق الوصف والتصور . لكن فرويد مع ذلك ، وفي نواح عديدة ، هو اسوأ شيء حل" بعلم النفس الحديث .

وهذه الاعتبارات تجعل بالإمكان طرح تعريف أساسي وشامل الوجودية . إن الجيشتالت هو أساس حيواتنا ومن ثم تطورنا . فالجيشتالت ( أو البديهية ) هو جذور الشجرة ، والتحليل والعقل هما الشجرة نفسها ، أي الجزء القائم فوق الأرض . ولقد أعلن القرن التاسع عشر أن الشجرة لا تحتاج إلى جذور ، فعاد الوجوديون وأعلنوا بتحد أن الجذور لا تحتاج الى الشجرة . ( وهكذا هاجم كيركيفارد ميجل ، بينا أعلن هيدجر أنه مهتم فقط « بالوجود المحض » ) . ومع ذلك فهذه مواقف متطرفة عقيمة . إن أعظم المفكرين الوجوديين مشل نيتشه ووايتهد ووليم جيمس ( يمكن كذلك اضافة اسم جون ديوي إلى هدن اللائحة مع بعض التحفظات ) بنوا مواقفهم على النظرية المعقولة ، القائلة بأن الشجرة تحتاج الى جذورها في موضعها الصحيح . . . تحت الأرض ، بالإلتصاق مع التربة الحية ، مع القوى الحيوية الأساسية . ولقد سلك كل هؤلاء المفكرين

وكما قلت سابقاً ، فان ذلك ينطبق بشكل خساص على الجنس الذي سيبقى غير قابل للفهم بدون اتباع ذلك الاسلوب. وفي الفصول الأولى من هذا الكتاب حاولت أن أظهر فائدة هذا الأسلوب. لكن مشكلة السادية تبين وتؤكد أن هذا الأسلوب لا يمكن الاستفناء عنه . إن احتياج فرويد الى أن مخترع نظرية رغبة الموت يكشف عن قصوره . لقد اكتشف الحاجة إلى أن يعمق مفهومه نوعاً ما لكي يفسر العدوانية ، لكنه لم يشأ أن يحاول تعميق نظريته عمومـــا . وهكذا فان رغبة الموت تبقى بمثابة النسر بين حمامات فرويد . وهذا هو عادة مصير أية محاولة لتقليص التعقيدات واختزالها في مفهوم واحد مبتسر جـداً . Mathematica مثال آخر على ذلك . لقد بقي « نظامهما » ناقصاً غير متمم " حين أخذت التناقضات الداخلية في الظهور ، لكن بعد أن حاول راسل عــدة حلول وسطية على نستى رغبة الموت ) . ما هو اذن البديل الوجودي لوجهـــة النظر الفرويدية ؟ إنه أولاً الحاجة الى ادراك أن الدافع الجنسي ليس هـو القوة الانسانية الدافعة الأساسية . فهو ليس و أساسياً ، أكثر من الدافع الى الاصلاح الاجتاعي أو الى مزاولة الرياضيات . وقد يكون اقوى ، لكن ذَّلـــك شيء يختلف كلية . لقد أعلن فرويد أن الجنس هــو مولد الطاقة العالمي وان كل « التيارات » الأصغر والأقل شأناً تنبثق منه . وقــد حاول أدلر أن يعدل من هذه النظرة وذلك بأن يؤكد أهمية إرادة القوة والحاجة إلى التكييف الاجتماعي واحترام النفس. ويشير كتاب اردري إلى أن تلك النظرة أخذت تظهر كحدث بديهي في علم الحيوان . لكن حتى ذلك ليس أساسياً بالقدر الكافي . وبويس على الرغم من صوفيته أو روحانيته الفامضة؛ هو أقرب إلى فكرة موحِّدة (بكسر لكن ذلك يجب الا يفهم حرفيا جداً. فان الحقيقة بالنسبة لعالم النفس الوجودي

قد تىدو شئاً مثل ذلك :

مولد الطاقة هو دافع تطوري بلغ من القوة الهائلة حداً أنه من المستحيل تقريباً أن ندلى بأية تأكمدات أساسة عنه .

لقد كتب هولم يقول: - « إن عملية التطور يكن تفسيرها فقط بأنها المزيد والمزيد من الحرية في المادة ... وفي الأميبا ؟ إذن ؟ تستطيع أن تقول إن الدافع قد صنع منفذاً صغيراً يستطيع النشاط الحر أن يدخل من خلاله إلى العالم ، وأن عملية التطور كانت هي التوسع التدريجي في هذا المنفذ » . لكن المسألة ليست فقط قيام قوة عاتية بتوسيع المنفذ . إن رغبة الحياة هي شيء يشبه ثوراً في دكان خزف أو ربما يكن وصفها بفيل يحادل أن يتعلم الخياطة بالإبرة . وبخفة وسماحة باهرتين بالنسبة لقوة هائلة مثلها ، فإن رغبة الحياة استطاعت أن تبني سلسلة دقيقة من الصامات والسدود التي يمكن تشبيهها بالمصاهر الكهربائي من أن يؤدي إلى حريق في المنازل . وهذا هو بالضبط دور الجهاز العصبي الذي يقوم بالربط والتنسيق بين المنول كا يقوم بدور « المصهر » الذي يمنع قدراً كبيراً من الحياة ، من الإنحراف إلى داخل المقل بحيث يسبب وعيا ذا عمق وجسامة عظيمين يفوق الإنحراف إلى داخل المقل بحيث يسبب وعيا ذا عمق وجسامة عظيمين يفوق كثيراً ما تنطلبه مهام التطور الوضعة . كأن حاكماً مستبداً قد وضع حداً كثيراً ما تنطلبه مهام التطور الوضعة . كأن حاكماً مستبداً قد وضع حداً معيناً لازدياد الأجور ونمو الرفاهية بحجة أنه لو أصبح كل الناس أثرياء فلن يبقى معاك أحد لكي يقوم بأعمال الكناسة وتنظيف الجادي .

ولكن ماذا عن السادية ؟

مق تم ادراك الطاقة الهائلة لمصدر القوة هذه ، ينبثق تلقائياً جواب يبدو مقنعاً . إن وقيمنا ، (أي مفاهيم الخطأ والصواب والحق والباطل) كلها مرتبطة بالفرائز ، والفرائز بدورها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالجهاز العصبي وبالصامات المختلفة التي تقوم بدور و منع دخول ، القدر الكبير من قوة الحياة . ويشير اردري إلى أن غريزة النظام هي غريزة عامة في عالم الحيوان ، حق حين لا تكون هناك حاجة اجتاعية إلى الأسبقية والتسلسل المقامي . إنها قانون

أساسي من قوانين الطبيعة وهو لا بدأن يكون قانوناً مجحفاً بالنسبة للقلائل إذا ما أريد منه أن يكون عادلاً للجميع . فالأعصاب والغرائز مكرسة كلها لحفظ النظام ومنع الفوضى . ومع ذلك فمن الخطأ أن نتحدث وكأن هناك تعارضاً أساسياً في الهدف بين الأعصاب وبين و الدافع الحياتي ، و فنظام الصامات برمته هو من خلق الدافع الحياتي .

ومع ذلك ، وكا شاهدنا تكراراً في هـذا البحث ، فهذه الصامات وميكانيكيات التكرار كثيراً ما تظهر كطواغيت فيا يتعلق بالجنس . وهكذا فعندما تضعف الغرائز بسبب ازدياد مفاجىء في تعقد حضارة مـا ، يصبح من الممكن الثورة على والصامات » . وحينا تضعف الغرائز فإن الخساوق الحي يتجه طبيعياً إلى مصدر القيم ، الى الدافع الحياتي نفسه . ويصبح على الأعصاب المتعبة أن تخفف من قبضتها ومن قيودها على الدافع الحياتي .

ولكن إذا كانت الأعصاب والغرائز هي د رجال البوليس ، فينا ، فهي كذلك مصدر القوانين فيا يتعلق بالخطأ والصواب . إن قوة الحياة نفسها لا تهتم في قليل أو كثير بأخطائنا أو صواباتنا الاجتاعية . إنها كقيصر فوق القانون ، وهي تترك مهمة التحقق من أن أتباعها يطو عون القانون لرجال بوليسها . فإذا أصاب رجال البوليس هؤلاء الوهن أو إن تم تجاوزهم وعدم الإلتفات إليهم ، فإن أي شيء قد يحدث . ويكتشف القابع المندهش فجأة أن الدافع الحياتي ليس مهتما بالحر مات الاجتاعية و د بأفكار الخير والشر » . ويعبر نيتشه عن ذلك تعبيراً تاما في رسالة لأحد أصدقائه ، يحدثه فيها عن أنه كان يسير يوما على قمة هضبة حين أحس باقتراب عاصفة ، فاضطر للالتجاء إلى كوخ قريب حيث قمة هضبة حين أحس باقتراب عاصفة ، فاضطر للالتجاء إلى كوخ قريب حيث وجد رجلاً يقتل طفلين . وفي الأحوال العادية فإن منظر الدماء كان سيرة عمه و غمرني شعور لا يمكنني وصفه بالحية والسعادة . . . البرق والعاصفة هما عالمان «غمرني شعور لا يمكنني وصفه بالحية والسعادة . . . البرق والعاصفة هما عالمان عن سعادة وبا لها من حرية ! » .

و الحظة واحدة فإن العنصر الديونيسي في الحياة تخطــّى العنصر الأبولوني ، واندلقت الماه من الوعاء .

هذه كلها مجرد تشبيهات ورموز طبعاً ، ولذلك فإن لها محاسن ومساوى، التشبيهات والرموز المعتادة. الا أنها مع ذلك تفسر طبيعة السادية بصورة أكثر مباشرة من أي قدر من اللغة التحليلية . إن الأعصاب والغرائز مثل الرقباء الذين يحرمون الكحول ، والسادي هو الرجل الذي وجهد مصدراً للكحول المصنوعة سراً . وعلى عكس الكحول العادية فإن هذه الكحول تأتي بدون ضريبة ، أخلاقية » .

وهكذا يتم تخطي كل ميكانيكيات وآليات الذنب التي ترتبط بالغرائز . وهذه الكحول كمعظم الكحول المصنوعة سرأ، أكثر تسميماً بكثير من الكحول التي تصنع بصفة مشروعة . وهذا هو إذن سبب انحلال وتدهور أمثال هيث وكريستى .

وماذا عن الرأي الذي أفضى به كل من بويس وبوهيم من أن هناك نوعين من الطاقة تنبعان من «مولد الطاقة » ؟ الواقع ان هذه الفرضية غير ضرورية لتفسير السادية . فالأعصاب تكوّن الدائرة الكهربائية « المسروعة » والطاقة تسري في اتجاه واحد ، من الموجب الى السالب . فإذا ما تم تخطي ذلك ، فلا يدري أحد ما الذي قد يحدث . إن فكرتنا الخاصة عن الخير والشر مرتبطة بسريان الطاقة ذي الاتجاه الواحد هذا . فاذا ما تراكمت الطاقة وارتدت على نفسها كالمسد ، في الخير والشر والشر وكأنها قد انعكسا .

وعلى ذلك فإن بويس مصيب وغير مصيب في اطلاقه صفة « الازدواجية » على الدافع الحياتي . إن التقليد الديني في الغرب يصر على أن « الله خير » . وقد يكون هذا صحيحاً ، ولكنه على وجه التأكيد ليس صحيحاً بمنى أن « الله أخلاقي » . فما هو « خير » بالنسبة للدافع الحياتي هو فوق ادراكنا كلية وعلاقته بمفاهيمنا عن الخير والشر هي علاقة مبهمة .

الاً أن بويس مخطىء من ناحية أخرى ، فلماذا يكون من الضروري أن

نفترض وجود نوعين من الطاقة في الدافع الحيساتي يرمزان الى الطيبة والقسوة ؟ فالكراهية هي عادة طاقة حيوية أصابها التلف فتعفنت . وما علينا إلا أن نفكر في الحسد والعقلية الصغيرة المحدودة التي تتميز بها المجتمعات الصغيرة لكي تدرك أن و الشر ، غالباً ما يكون اسماً آخر للحبوط أو السام ، وهذا هو ما يعنيه بليك حين يقول : وحين ينغلق الفكر في كهوف ، ستظهر عندها جذور الحب في أعماق الجحيم . ، أو لم يكن استبداد وقسوة الطغاة الشرقيين نابعاً من السام لمدى ما يملكون من بأس وسلطان دون أن يكون هناك أي هدف ؟ إن العادات الجنسية ، كالعادات الأخرى ، غالباً ما تكون الشيء الوحيد المحكن عمله .

وسيتضح هذا أكثر لو سردنا هذا المثال :

يتحدث بول دي ريفر عن حالة غريبة من البهيمية تتعلق بفتاة وكلب من نوع الكلاب البوليسية . وكانت الفتاة سليمة الصحة والتكوين ، لكنها كانت ذات ميول جنسية قوية . وكثيراً ما كان يثيرها منظر الجياد في مزرعة قريبة وهي تتزاوج . وفي ليلة ما نزعت ملابسها لترتدي قميص نومها ، عندما دخل كلبها إلى الغرفة وأبدى اهتاماً ملحوظاً بأعضائها التناسلية ، وهنا سمحت له بأن يلمقها ، ثم ساعدته أخيراً على أن يضاجعها جنسياً . وسرعان ما تحولت هذه المارسة إلى عادة . وحين ضبطت بعد مدة ، أقرت بأنها لم تعد تنجذب إلى الرجال ، وان الحيوانات هي وحدها القادرة على إثارتها جنسياً .

ومع ذلك فسيكون من عدم الدقة ، القول بأن هناك دافع جنسياً معيناً عند النساء يتجه الى الحيوانات بدلاً من الرجال ، وإن هـذا الدافع قد يصل في ظروف معينة إلى حد الشذوذ . وبالنسبة لهذه الفتاة فإن الدافع الجنسي الطبيعي فيها قد « تسمّر » في مرحلة باكرة على منظر جواد يمتطي فرساً .

وقد أقرت بأنها كانت تنساق في أحلام جنسية ، تتعلق بعملية جماع بينها وبين أحد الجياد أثناء نكاح الكلب لها . إن عضو الكلب التناسلي أصغر بكثير من أعضاء معظم الرجال التناسلية . لكن المتعة بالنسبة للفستاة كانت عملية

ايحائية بالتواصل والإرتباط بين الجواد ، والنكاح والكلب . ذلك أن الكلب كان د أفضل بديل موجود ، للجواد ، لأنه أقرب إلى الجواد من الرجــــل . وهكذا يصبح البديل الأفضل في الجنس عادة وحاجة .

ويمكن تشبيه ذلك برجل فقي جداً اعتاد على أن يتماطى كحولاً رديئة رخيصة حتى إذا 'قدم له بعض الويسكي ليشرب وجد أن مذاقه لا يروق له ' فمف عنه ؛ والكحول الرديئة هي كحول كالويسكي أيضاً ، وتفضيلها يعود سببه إلى شوائبها وعدم نقانها لا إلى محتواها الكحولي .

وهذا الحال بنطبق على السادية . إن أسباب الإدمان على و الخر المهرب ، غير المصنوع في معمل للخمور العديدة المتنوعة، يعود إلى الرقباء ، أو إلى الفقر. وفي معظم الحالات فإن « الفقر » هو أحـــد الأسباب الرئيسية ، وهو المسؤول كذُّلك عن قدر كبير من السادية الإجرامية . ولكن كيف ينشأ الدافع السادي في إنسان ما في المقام الأول ؟ ولماذا مثلًا كان كورنن هو السادي الوحيد في عائلة مُكُونَة مِن ثَلَاثَة عَشَر شخصًا ؟ إن الإنحلال الوراثي يلعب دوراً هاماً ، لكنه يؤدي في الغالب إلى بعض الوهن في الدوافع الحياتية وليس إلى رغبة في القسوة والإيذاء . والسادية تنبثق من رد فعل ، وتأثير الدافع الديونيسي على جهــــاز عصى أصابه الوهن . والذي نستطم أن نقررة بقدر معرفتنا هو أن الناس الذين يولدون وفيهم القدرة على تلقي « دفقات ، مفاجئة من الدافع الحياتي غـير المخفف هم من القدرة كالتوائم السيامية . ولو تم توجيه وتسيير حيوية كورتن الزائدة بعناية وترتيب بحيث أبقيت بعيدة عن الجنس بقدر الإمكان وفمن المحتمل أن يكون كورتن قد أصبح انسانا ناجحاً ومرموقاً بدلاً من مجرم فظيم . إن الدافع الإنحلالي كان قابعاً في كثير من الرجــال النابغين . والمركيز دي ساد هو طبعاً حالة متطرفة قد يجوز إلصاق صفة الإجرام بها . لكن إيزيدور دوكاس ، الذي كان يكتب بالاسم المستعار لوتريمونت ، يكاد يعتــــبر من أكبر الشعراء ، ومطولته المساة Chants de Maldoror تتحدث بلسان أحسد واللامنتمين الرومانسين ، وتزخر بالتهويمات السادية التي لا يمكن اعتبارها ﴿ فَنَا ﴾ ، وهي

تهويمات منحلة ورديئة . والذي يقرأ شعر دوكاس يستحيل عليه أن يستسيغه كلية أو يقبل ما يقوله الا إذا كان يجد من الممتع أن يقرأ مثلاً عن منظر طفل تقلم عيناه بالأظافر . ومع ذلك فإن مقاطع من المطولة المذكورة أعلاه يمكن مقارنتها بقصيدة رامبو المساه « Illuminations » كأعظم ما أنتجته فرنسا من الشعر المرسل في أواخر القرن التاسع عشر .

وهذا هو الفارق بين العقلمة الإجرامية والعقلمة الخلاقة . العقلمة الإجرامية تحتوي على عنصر ينبغي رفضه حتى وإن كان جزءاً من التعبير عن حنوية غــــير عادية . وبينا يكننا أن نتقيل بذاءات رابليس أو فحش جوس كحزء و مستساغ ، من إبداعها ، فاننا لا نتقبل أخطاء واشتطاطات نابغة ما حيين يكون في مستهل حياته الأدبية ، بل اننا نفصل هذه الأخطاء والاشتطاطات عن الأجزاء الأحسن في كتاباته، أو اننا قد نهمل هذه الكتابات تماماً لئلا نقلتل من متعتنا . إننا إذن نضع خطأ مميزاً بين مـا هو ابداعي وما هو عوضي ، والمجرم الإنحلالي الحقيقي هو شيء عرضي كلية . وهو ليس طاقة حيوية تجري لسبب ما على النقيض من مفاهم الخطأ والصواب فنيا ، بل إنه شيء يتميز عادة بإحساس محزن من السأم والتبدد . والتبدد حين يجري في الأجهزة الحية يكون كالسم . والسادية هي في حقيقة الأمر سم وليست جزءاً منفصلا من الطاقات الحبوية . إنها ، كما قال فرويد ، تختلف عن ﴿ الإنحرافات ﴾ الأخرى لأسساب ظاهرة . فاللواط هو مجرد سوء توجيه للدوافع الجنسية ، وربمـــــا يصدر عن عوامــل جسدية كالهرمونات . وينطبق هذا على الفتنشبة والنكروفيلية اللتين يمكن تبريرهما نوعاً ما على أساس أنهما محاولتان لتحقيق تجربة جنسية ﴿ صرفة ﴾ خالية من العوامل المخففة المعتادة؛ أي العوامل الشخصية والاجتماعية . وتأثيرهما الإنحلالي قد لا يزيد عن تأثير المادة السرية . لكن السادية هي ببساطة تسميم للدوافع الجنسية . إنها سمَّ ذو أثر انحلالي هائل وله قابلية التحول إلى عــــادةً مستدية . وفشل رجل مشل بويس في اجتثاثها من تكوينه وجهازه هو برهان مؤسف على عدم النضوج الذي يظهر مراراً في بواكبر أعماله . ( إن عملاً مجتوى

على مجموعة مقالات مثل The Pleasures of Literature مباهج الأذب ، يكشف عن بعض التشويش في التفكير واللفـة ، وعن نزوع إلى الإيغال في شحطات أدبية مبهمة ) . وكلا السادية والمازوكية مرض من أمراض الطفولة ، ووسيلة من وسائل تكثيف الدافع الحياتي .

ومع ذلك فإن انهيار ﴿ القيم ﴾ في مجتمعنا ، الذي حلَّــله نيتشه بعمق كبير ، لا بد أن يؤدي حتماً إلى زيادة في السادية ، وفي كل الإنحرافات الجنسية الأخرى من العادة السرية إلى النكر وفيلية. وينبغي أن ندرك أن هذا الإنهيار هو في معظمه انهيار ثقافي . وثقافة مجتمع ما هي الانوع من الثقل المقابل لضغوطه الإجتاعية. ولقعد حققت العصور الوسطى شيئا قريباً من التوازن التام عن طريق مجتمع زراعي بسيط وكنيسة ذات سلطان ونفوذ عظيمين . ومنه ذلك الحين ، تغير الميزان الى الحد الذي يجعل من مجرد اعادة احياء ( الدين ، أمراً عقيماً . فنحن نعيش في حضارة ذات ثقافة مادية أساسياً . وقد يقال اعتراضاً أن ثقافتنا التي تستمد جذورها من نبوتن وماركس وفرويد تكاد تكون منقطمة الملاقة بالنسمة المتزايدة للجريمة الجنسية والشذوذ . وهــذا غير صحيح . فالاحوال الاجتماعية المحسنة تمنح حرية أكثر من قبل للذكاء أو العقل البشري . وأي رجل أو امرأة معتدل او معتدلة الذكاء يمكنه أن يحوز على فرصة التعليم . ويطبيعة الحال فإن رجلاً ذا ذكاء نشيط سيهتم بنوابغ الفكر والذكاء المعاصرين أكثر من اهتمامـــــه بالنوابغ الأقدم . وعـــدد النوابغ المعاصرين الذين يؤثرون على معظم العقول كتاب ت . س . اليوت وهولم وبودلير ودانته ولافورج ونيومـــان الخ . فإذا أضفنا اليهم أسماء جويس وبيتس وبروست فسوف تكتمل القائمة تقريباً . وقبل جيل كانت الأسماء السحرية كلها ، أسماء أشخاص معاصرين : فرويد وابنشتاين ووياز وشو وربما نيتشه . وقبل خمسين عامــــا كانت الأسماء مثل كارلـــل ورسكين . وهذه المجموعات من الأسماء تترابط وتلتحم كلها بحيث تكوّن نمطأ واحداً قد لا يمثل واحداً منهم . فمثلا ، بعد عشرين عاماً من اعتناق نيومـــان للديانة الكاثوليكية اجتاحت بريطانيا موجة من اعتناق الكاثوليكية ، وبعد قيام برناردشو وصحبه بتأسيس الجمعية الفابية تكونت في انكلترا أول حكومة اشتراكية . ولهذا نجد ان نتائج وتأثيرات و التغيرات الثقافية ، أعظم بكثير مما قد يبدو لنا . ومها تكن درجة الصدق أو الصواب كبيرة أو صغيرة في هذه التعميات ، فهناك شيء واحد جازم وهو أن أي تغير اجتاعي كبير يجب أن يسبقه تبدل كبير في والقيم » ، أي تغير ثقافي . فاذا كانت إحدى المشاكل الكبرى هي مشكلة الإزدياد في الجرائم الجنسية ، فان مشكلة الجنس برمتها يجب أن تبحث بلغة أكثر دقة ، وأكثر مرونة .

## ملاحظة : مشكلة منع الجريمة الجنسية .

سبّب الإزدياد المطرد في عدد الجرائم الجنسية في أوروبا وأميركا القــــدر الكبير من القلق والجزع والخوف . ومن الإنصاف أن نقول بأن كل أصناف الجريمة قد ازدادت ، إلا أن الجريمة والعنف الجنسيين قد سجلا أكبر نسبة من . الإزدياد .

والأرقام هي كما يلي :

كان عدد الجرائم الجنسية عام ١٩٣٨ في انكلترا ٥,٠١٨ جريمة . وفي عام ١٩٥٥ ارتفع العدد الى ١٩٥٥ جريمة ، ثم ارتفع الى ١٧٠٠٧٨ عـــام ١٩٥٥ . ومنذ ذلك الحين والنسبة ترتفع بصورة منتظمة تقريب المجيث تسجل ازدياداً بنسبة « ٣٠٠ ، بلئة وقد ازدادت عمليات السطو والإختلاس بنسبة « ٥٠ ، بلئة فقط . أما جرائم العنف فقد تضاعفت ثلاثة اضعاف (١) .

وفي الولايات المتحدة ما يزيد على٠٠٠وه١ اعتداءً جنسياً في العام . والسبب هو بلا شك ، الضغوط والتوترات الإجتاعية المتنامية في مجتمعنا الحضاري الآلي،

١ هذه الارقام مستقاة من الكتاب السنوي للموسوعة البديطانية لعام ١٩٥٦ ، إلا أن الإحصائيات الاميركية غير متوفرة مع الأسف ، لكنها تبين على كل حال ازدياداً بماثلاً . وآخر إحصائيات الجريمة في بريطانيا ظهرت عام ١٩٦١ وتبين زيادة تبلغ ( ٢٦ ) بالمئة . « المؤلف»

والخطر الدائم المفزع الذي يهددنا بحرب ذرية فانية ، والنزوع الى مزيد من المركزية . وهذا ما يزيد من شعور الفرد « بالتفاهة »، و « غير الاصحاء عاطفياً» هم أول من يستجيب الى هذه الضغوط . ولما كانت النزعة الإجرامية هي إذن جوهرها حالة من حالات عدم النضوج الإجتاعي، فان النتيجة المباشرة هي إذن زيادة في الجريمة . ومن الملاحظ كذلك أن عدد المجرمين والأحداث، قد ازداد . وقد أشار راينهارت إلى هذا الأمر حينا قال : « حيث تظهر الشهوة التي كمامل ، فهي تبدو كأنها صارت عضواً تابعاً لعامل مسيطر ، وهو الشهوة التي تسعى وراء لذة القيام بجريمة قاسية مرعبة » . وقضية ليوبولد هي مثال واضح على كلمات راينهارت السادقة .

ولكن المشكلة معقدة وينبعي دراستها في تفصيل .

إن الفكرة البسيطة العادية عن الجريمة ، والتي كانت شائعة في مطلع هـ ذا القرن ، هي أن الجريمة حصيلة الفقر . فاذا ما تغيرت الأحوال الاجتماعية وتحسن نظام التعليم فستختفي الجريمة . وهناك بعض الصحة في ذلك كما يستدل من حالة كورتن الألماني. إلا أن تحسين الأحوال الإجتماعية لن يكون الحل الكلي والنهائي إذا رافق هذا التحسين إزدياد في التصنيع وبالتالي ازدياد في الضفوط الملازمة له والتي تخلق شعوراً بتفاهة الفرد في الفرد ذاته . وبينما قد يؤدي الاصلاح الاجتماعي الى تخفيض نسبة السرقات، فإن تأثيره على الجرائم الجنسية قد يكون عكسياً . وفي انكلتراكان الفقر منتشراً في القرن الثامن عشر ، وكانت الجريمة الجنسية المعصرية تكاد تكون غير معروفة كما يستدل من كتاب Newgate Calendar لبلهام .

وفيدوك ، أول رئيس للأمن العام في باريس ، حين دوّن مذكراته ذكر مئات من قضايا القتل والسرقة التي قام بجلها ، ولكنه (كا ذكر) لم يسجل جريمة جنسية واحدة . وتجدر الاشارة هنا الى ان المنحلين المعروفين في التاريخ، مثال تايبيروس وجيل دي راي والمركيز دي ساد ، كانوا من فئة أصحاب الامتيازات والثراء وليس المكس . ومعظم الجرائم الجنسية المدونة التي حدثت

في القرن الثامن عشر كانت جرائم اغتصاب واختطاف قام بهما بعض النبلاء . وفي يومنا هذا ، فالجريمة المنحرفة المثالية تأتي غالباً من السأم وتدعى «جريمة السأم» أي الجريمة التي ليس لها أي دافع معين والتي تنتج عن « الحرية الزائدة» وعن فقدان أى احساس بالهدف .

ويقترح دي ريفر و وجوب إيجاد قوانين لمنسع انتشار مختلف الأمراض الوراثية الفاسدة ، فالمجرمون الجنسيون ينحدرون غالباً من سلالة من السكيرين والمصابين بالصرع وما شابه ذلك . ومرة أشار البروفسور جوليان هكسلي الى المجتمع لا بسد من أن يتجاوب في القريب مع فكرة انتقاء النسل لإنساج مستوى أعلى من و المدراء الإداريين ، ويمكن اعتبار فكرة دي ريفر رديف طبيعياً لاقتراح هكسلي هذا . فإذا كانت القرائات والوصالات و المرغوبة ، ستشجع ، فمن الواضح أن ينبغي عدم تشجيع القرائات غير المرغوبة .

وفي الوقت ذات ينبغي تكريس وقت وجهد أكثر لدراسة العقلية الإجرامية ، فالدراسات الماثلة للدراسة التي أجراها البروفسور بيرغ عن كورتن هي شيء نادر جداً . ويجوز اعتبار مبادىء التحليل الفرويدي القديمة حائك دون معرفة أوسع بعالم الجريمة . ونحن مجاجة الى اعادة النظر في بعض هذه المبادىء . ( وسيبحث ذلك بصورة أوسع في الفصل القادم ) .

وحق الآن فإن الإشمئزاز والارتباع اللذين تثيرهما الجريمة الجنسية قد عملا على تعقيد مشكلة الجريمة الجنسية . ولا شك أن الحملة الواسعة التي نظمها الألمان عام ١٩٣٠ لإنقاذ حياة كورتن ، على الرغم من فظاعة جرائمه ، هي شهادة على سعة ادراكهم ، فهي على وجه التحديد اعتراف متمدن بأن قتل القاتل ليس حلا . فالمجرم قد يستطيع أن يكون ، مفيداً ، للمجتمع رغم كل جرائمه ، إذا ما حللت عقليته بعناية للوصول الى معرفة الأسباب النفسية والاجتاعية للجريمة . وفي اميركا بالذات فإن معالجة القضية عقيمة وجامدة بحيث تزيد في تعقيد مشكلة الإنحراف الجنسي . ( يمكن ملاحظة ذلك من اللهجة الاخلاقية الغرة التي تتضمنها بعض الكتب عن المعتدين الجنسيين ، وهي لهجة توحي لنا أحياناً ،

بأن الكاتب يحاول أن يقنع القراء بأنـــه لا يكتب عن شغف مريض بموضوع مجثه . ) ومثل هذه الأشياء تولّـد في المجرم الجنسي الشعور بأنــه خطير صاحب مشاكل خلقمة مستعصمة على الحل .

والمقطع التالي المنقول عن راينهارت يوضح هذه النقطة ، وهو يتعلق برجــل في الرابعة والثلاثين من عمره ، حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات لنكاحــــه صبياً في العاشرة من عمره :

و ما زال ديل ببحث عن منفذ لورطته وحيرته. وقد انغمس في الدين علته يجد خلاصه فيه ، يدعمه في ذلك أفراد من عائلته وبعض من أعضاء الكنيسة الذين يقومون بمساعدته التأهب في الانخراط في سلك الكهنوت بعد اطلاق سراحه. وبينا لا يوجد هناك أي أمل له في تعديل ميوله الجنسية بحيث يمكنه أن يحقق علاقات جنسية و طبيعية ، مع الجنس الآخر ، وهو يأمل في العيش بشكل سعيد ومفيد و كأعزب متبتل قدسي ، ولكنه يخشى أن يصبح تعلقه الجنسي بالصبيان وعدم مقدرته على التسامي لتصعيد ميوله الجنسية بواسطة و مخارج مقبولة اجتاعياً ، — أن يصبحا مصدراً لصراع نفسي حاد في داخله ، وهمة عمره » .

ومع أنه يستحيل أن ندلي بأي حكم في هذه القضية بدون معرفة المزيد من التفاصيل ، الا أنه يبدو أن ديل قد اختار طريقاً للخلاص قــــد يكون أكثر خطورة من الجناية الأصلية . ونتيجة مثل هذه القرارات قــد تكون مربعة في كثير من الأحيان (١) .

وإذا أمكن لديل أن يتقبل ميله اللواطي كشيء « طبيعي ، بالنسبة له ، وأن يجد متنفساً لهـذا الميل في درائر تعتبر اللواط شيئاً عادياً ، فقــــد يختفي

١ - في مدينة بليموث بانكاترا أعيد أحد القسس الى موكزه في الكنيسة بعد أن أمضى مدة في السجن لاعتدائه جنسياً على صبي صغير . وبعد عودته شرع في انشاء ناد سري الواط بين الصبيان الذين ينشدون في جوقة الكنيسة . وكان يمنح كل من يصبح أهيالا المضوية أرنبا واحداً . وأخيراً ضبط ووجهت اليه تهمة ممارسة النكاح مع ١٠٧ أولاد من صبيان الكورس ، كانوا كلهم أعضاء في « نادي الأرانب » . «المؤلف»

صراعه الذاتي تماماً ويتلاشى معه احتمال قيامه باعتداءات آخرى على القاصرين. وليس من المستفرب في مثل هذه الظروف أن نجد بأن معظم اللواطيين في أميركا يفضلون التجمع في المدن الكبيرة مثل نيويورك وواشنطن وشيكاغو ولوس انجلوس ، حيث يساعد الإحساس بالإنتماء إلى جماعة ما ، على التخفيف من وطأة الضغط الإجتماعي .

ويورد راينهارت عدداً من حالات الاعتداء الجنسي كانت الأحكام القضائية فيها غير متناسة على الإطلاق مع الجنايات . هناك مثلاً قضية جلين الذي دهب إلى احدى صالات الرقص ليلتقط فتاة ترضى بأن تشاركه متعة ليسلة واحدة . وبالفعل فقد وجد فتاة دلت تصرفاتها على أنها قد تحقق مسعاه ، وبعد قضاء أمسية من الرقص والشرب ، تهييج جلين جنسيا ، وحاول أن يبدأ ، ولكن الفتاة أفهمته بأنها لن تسمح له بأيدة مداعبة جنسية ، وهي تود أن تذهب الى بيتها دون أن يرافقها . فصمت على مضض وتبعها ثم أفقدها الرشد واغتصبها . وقد حكمت الحكمة بسجنه مدة خمسة عشر عاماً . وكانت هذه أولى جرائم الجنسية علماً بأنه أدخل احدى الاصلاحات بتهمة السرقة . وفي مثل هدنه الظروف ، فالحكم يبدو وحشياً . وقد وصف جلين من قبل ممثل الإدعاء بأنه و رجل شرير . . . لا يتورع عن ارتكاب مثل هذه الجريمة مرة أخرى » . في حين أن المسؤولين في السجن وصفوه فيا بعد بأنه « يذعن للنظام والإنضباط ، فكي متعاون وأهل للثقة » . وفوق هذا بأنه « ذو قدرة عقليمة فائقة » . ومن هذا يتضح أن مثل هذه المعاملة هي التي تخلق رجالاً مثل كورتن في المجتمع .

وهناك مثال آخر دفع السخط الخلقي الشديد إلى اصدر حكم قاس على بحرم جنسي ، وهو رجل في الثانية والأربعين من عمره ، عليه أن يقضي عشرين عاماً في السجن لإعتدائه على ابنته ذات الخسة عشر عاماً . وقد وصف رئيس بوليس البلدة الذي اعتقله الرجل المذكور ، هذه القضية بأنها « أسوأ ما في السجلات » . إلا أن طبيب السجن النفساني وصف المعتدي واسمه لوك بأنه « يحمل بعض الصفات المدوانية البسيطة ، وهو فيا عدا ذلك يخلو من أية « مزايا انحرافية » .

ويقول لوك : « لم نكن نستطيع الذهاب الى أي مكان تقريباً . كنا فقيرين جداً ، وعندنا الكثير من الأطفال . »

وقد علم لوك بأن فتاتيه الكبيرتين كانتا تمارسان وعلاقات جنسية كثيرة ». وكانت الفتاة ذات الحسة عشر عاماً تعمل في مطعم رخيص ، وتمارس البفاء السري مع الزبائن لقاء أجر . أما ابنته الكبرى فكانت تعمل في معمل كبير وكان لها عشاق كثيرون . وذات يوم قرر لوك أن يحاول ممارسة الجنس مسع ابنتيه ، فأبدت الفتاتان موافقتها على ذلك ، وضاجعها مرات عديدة . وفجأة ارتابت الأم في الأمر ثم أبلغت البوليس الذي انتزع اعترافات من الفتاتين بعد تهديدهما بادخالهما الاصلاحية ( لعلاقاتهما الجنسية الخارجية ) . وكانت النتيجة أن حكم على لوك بالسجن مدة عشرين عاماً .

ويمكن القول جدلاً هنا بأن التهمة الحقيقية الوحيدة في هـــذه القضية هي مارسة النكاح مع فتاتين قاصرتين ، إذ لا يمكن اتهام لوك بأنه قد أفسد أخلاق الفتاتين ، التي كانت فاسدة أصلاً . ( في كورنويل بانكلترا حيث يكثر هـــذا النوع من الجنايات ، فإن الحكم يتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات ، ورعما لا يتعدى وضع الجاني تحت المراقبة فقط ) .

وفي مثل هــــذه الظروف فإن (عدائية ) لوك الطفيفة لها ما يبررهــــا ، والملاحظات التالية التي أدلى بها لا يصح الحكم عليها بأنها دليل على تفسخه الخلقي غير القابل للتقويم . يقول لوك :

« لا يمكنني أن أرى لماذا يحق لأي إنسان التدخل في الأمر ، فنحن لم نضر أو نؤذ أحداً . . . وأنا لم أفعل شيئاً أسوأ بما فعل غيري ، ولا أعرف لماذا يهو"ل الناس الأمر الى هذا الحد . »

وعبر عن اعتقاده بأن النكاح بين الآباء وبناتهم أمر شائع « لكن الآخرين من الذكاء بحث لا يمكن ضبطهم » .

ويلاحظ راينهارت بأن السجناء الآخرين و يحتملون وجوده بينهم باحتقار وازدراء » ( ويبدو أن هذا هو موقف السجناء عامة من المعتدين الجنسيين ) ، وقد كان سلوكه في السجن حسنا ( لم تكن له سوابق أخرى من أي نوع ) ، ولاحظ كاهن السجن بأن لوك لا يبالي بالدين ، وقد علتق لوك على ذلك قائلا : و أنا على استعداد لأن أقوم بكل ما يطلب مني هنا ، لكنني لا أريد أحداً يقدم لي المحاضرات عن ما الذي ينبغي علي أن أفعل أو أن لا أفعل . »

ويورد راينهارت حالتين تبيّن بعض الفسق العائلي ، وتبدو فيها الأحكام قاسية جداً ( في واحدة من الحالتين كان الحكم هو عشرون عاماً ، وفي الأخرى ثلاثون ) . مع أنه في الحالتين كانت الإبنة المعتدى عليها تبلغ الثامنة من العمر فقط . وفي إحدى القضيتين ، التي حكم على الأب فيها بالسجن مدة ثلاثين عاماً ، كان الأب قد مارس الجماع مع ابنته حين كانت في سن الثامنة الى أن بلغت سن الخامسة عشرة ( حين اكتشفت فجأة أنها حبلى ) . وفي الحالة الثانية قام الأب باغواء ابنتيه الاثنتين بعد ان رفضت زوجته أن تضاجعه . إلا أنه بعد القاء القبض عليه ( بشكوى من زوجته ) ، عادت الزوجة فتوسلت الى السلطات بإطلاق سراحه ، بينا راحت ابنتاه تبعثان برسائل تناشد السلطات فيها باطلاق سراح و بابا العزيز » . ومن الواضح ان الزوجة لم تكن تتصور أن الحكم سيكون قاسياً بهذه الصورة . وهذا يؤدي الى الافتراض بأن الزوجة لو أدركت عواقب شكواها لما ذهبت الى البوليس التبليغ عن زوجها . وهكذا تكون النتيجة أن مثل هذه الأحكام القاسية تدحر الهدف الذي صدرت من أجله أحياناً .

المشكلة إذن معقدة ( في أميركا أكثر منها في أوروبا ) ، ومـــا يعقدها هو موقف السلطات القضائية من الجريمة الجنسية ، وإلى حد ما الضجة الأخلاقية المفتعلة ، وقد ألف فردريك ويرثام كتيباً قويـــا ومقنعاً عنوانه و استعراض العنف ، The Show of Violence كرسه المتأكيد على أن دراسة الجريمة أهم

من معاقبتها ، والمشكلة طبعاً ليست بمثل هذه السهولة . فليس هناك العدد الكاني من العيادات النفسانية أو من الأطباء النفسانيين للقيام بتنفيذ برنامج مفيد ومنسق لدراسة الجرائم والمجرمين . ومع ذلك فإن مثل هذا النقص يمكن تلافيه حالما يتم ادراك ضرورته .

ولتلخيص الأمر نقول: الارتفاع في نسبة الجريمة الجنسية هو من أكبر مشاكل عصرنا ، وهي نتيجة للضغوط التي لا مفر من نشوئها في مجتمع صناعي ، وهي دليل على حالة من العدمية الفكرية والاخلاقية ، وعلى الصعيدين الفكري والإجتاعي ، فإن و المجتمع ، لا يمكن أن يفعل شيئاً بالنسبة لهذا الموضوع ، لأن رفاهية المجتمع الفكرية والأخلاقية كانت داعًا في أيدي عدد قليل نسبياً من الأفراد الموهوبين والمسؤولين الذين خلقوا وأبدعوا الفكر الجديد والاتجاهات الجديدة .

أما على الصعيد الاجتاعي فيمكن عمل الشيء الكثير بمجرد اعتبار المشكلة فورية وعاجلة وإدراك الحاجة إلى تعميق أكثر في دراسة الموضوع .

## ملحق بالفصل السابع

افت روبرت اردري اهتمامي إلى اختباريلقي ضوءاً مثيراً على هذا الموضوع. وهذا الاختبار يدور حول تأثير ازدياد النسل بين الجرذان. وقسد أجري في المهد الوطني للصحة العقلية ، والذي أجراه يدعى كالهون.

وضعت بجوعة من الجرذان في غرفة تحتوي على أربعة أقفاص كبيرة ، وبعد زمن قصير برز « زعيان » من الجرذان وراحسا يتصرفان بدكتاتورية ظاهرة ، واختار كل منها قفصاً وأقام حريماً له فيه . وتحت هذه التجربة اضطرت بقيسة الجرذان إلى إيجاد مكان لها في القفصين الباقيين . وكانت تملك متسعاً من الفسحة في المكان، وتوفرت لها كمية كبيرة من الطعام، لذا لم تنشأ مباشرة أية مضاعفات سيئة بين أفراد المجموعة هذه . الا أنه ، بعد زمن قصير بات يلاحظ أن القفصين

اللذين يحتويان على « الزعيمين » وحريمها اخــــذا يتحولان إلى مجتمعين صحيين وطبيعيين . في حين أن القفصين « المنبوذين » كانا يتحولان إلى مجتمعين فيها كل صفات الأحياء الفقــــيرة المتفسخة . فقد كانت نسبة الولادة فيها عالية بشكل غريب : ( ٨٠ ) بالمئة في واحد منها و ( ٩٦ ) بالمئة في الآخر .

لكن المدهش حقـاً – وهو شيء يرتبط بهــــذا البحث – هو نشوء طبقة الجرامية بين الجرذان المنبوذة . وقد انقسم الجرذان إلى ثلاث فئات :

الزعماء الذين كانوا يقودون حياة شبه طبيعية . الذكور المحكومون الذين انمزلوا عن البقية وعاشوا منزوين دون أن يظهروا أية ميول جنسية قوية . و طبقة المجرمين » .

يقول اردري: « ولم يكن هؤلاء « الجرمون » متسلطين ، كا ولم يكونوا على استعداد للإنصياع أو الولاء. وكانوا يتجمعون جماعات جماعات المطاردة الاناث كا كانوا يأكلون صفار الجرذان الذين هجرتهم أمهاتهم (مع أن الطعام كان متوفراً بكثرة كا قلت ). ومن الطريف أن هناك في حياة الجرذان الجنسية فترة من العزل والتودد قبل عملية الجماع. وقد حافظ الجرذان المتنفذون على هذه العادة حتى في الأقفاص المزدحة ، لكن المجرمين لم يقوموا بذلك. فع أنهم لم يقاوموا أبداً سلطة الجرذان المتنفذين إلا أنهم لم يستكينوا أبداً كالجرذان المستسلمين. وقد قال كالهون عنهم «بأنهم ذوو نشاط مفرط وذوو قابلية جنسية مفرطة وكذلك لواطيون. ولقد تحولوا إلى مغتصبين جنسيين وانتهكوا كل عادة حنسة ».

وهذا المثال يشبه إلى حد مدهش الاختبار الذي أجراه كاربنتر على نوع من القردة . لقد اكتشف علماء الحيوان منذ زمن أن و غريزة امتلاك الأرض ، هي من أقوى الغرائز الحيوانية ، بل قد تكون أعمق حتى من غريزة الجنس . وقد لاحظ عالم الحيوان كاربنتر ذلك ، حين قام بانزال عدد كبير من القردة في احدى الجزر الواقعة قرب بورتوريكو وفي السفينة التي نقلتهم الى الجزيرة داهم القردة شعور يشبه و الافلاس الاخلاقي ، لحرمانهم من بيئتهم الطبيعية على ما يبدو ،

فراحت الامهات تتشاجر مع أطفالها من أجل نتف من الطعام، وامتنع الأزواج عن حماية زوجاتهم والدفاع عنهن . لكنهم ما أن نزلوا الى الجزيرة حتى قسموا الجزيرة إلى مناطق فيا بينهم ، وانقسموا هم إلى قبائل وجماعات ، وعسادت غرائزهم إلى طبيعتها .

وكلا المثالين يمكن اعتباره مرادف معقولاً للمجتمع في يرمنا هذا . والشيء المهم الذي ينبغي علينا أن نلاحظه ، هو أن الجرذان المجرمة كانت تمتلك طعاماً ومساحة وافرين . أي أن تلك لم تكن حالة من تمرد المحروم . فكل ما حرمت منه هو قدرة التسلط واحترام الذات ، حيث أحست بعدم أهميتها . والواضح أنها كطبقة كانت أقل من طبقة الجرذان المتنفذة ، ولكن أعلى درجة من الطبقة المحكومة والمستسلمة .

والمغزى المقلق لكل هذا يرد في خطاب القاء ألدوس هكسلي في مؤتمر المعلماء والمفكرين ، في الشاني من كانون الأول عام ١٩٦٢ بمدينة سانت باربرا . وقد أشار هكسلي إلى أنه بينا ضاعف العالم عدد سكانه المثنين وخمسين مليوناً في السابق خلال ( ١٦٠٠ ) سنة ، فإن عدد سكان المالم يبلغ حالياً ثلاثة آلاف مليون نسمة ، وما أن ينتهي هذا القرن حتى يكون هذا العدد قد تضاعف . وما أن يحل عام ( ٢٠٠٠ ) حتى تكون الولايات المتحدة قد أصبحت ( مدينة هائلة واحدة ، ، أما الأقطار الأكثر فقراً فازدياد النسل فيها يجري بنسبة أعظم من البلدان المتطورة ، وهكذا يصبح خطر الحرب أمراً قائماً . وفي مشل هذه الظروف فإنه يبدو من المستحيل أن نأمل في حدوث أي انخفاض في نسبة الجرائم الجنسة .

ومن الطريف أن نلاحظ ما اكتشفه كالهون من أن نسبة من الجرذان المجرمة تحولت إلى اللواطية في ( الحضارات المتفسخة » .

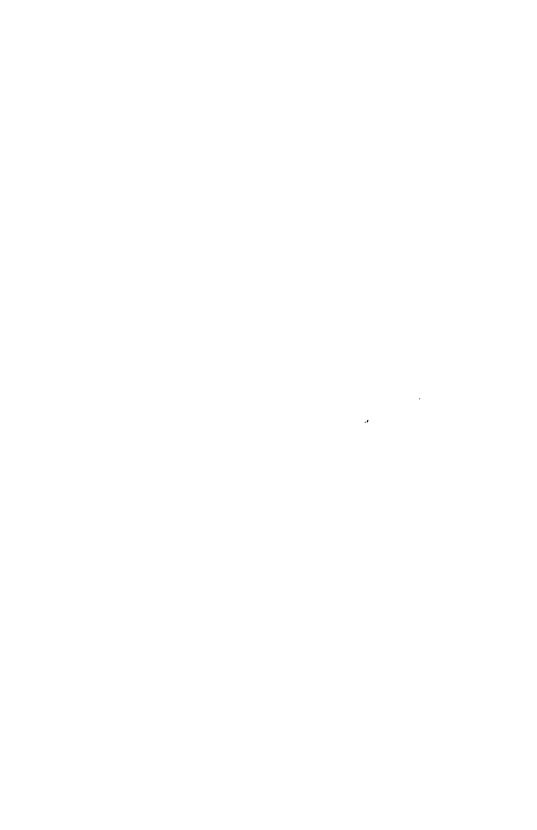

« ليس هناك أسهل من أن تحكم بما له جوهر وقيمة ، لكن أن تفهمه هو أكثر صعوبة » .

ميجل

## الفصل لثامِن

## السيكولوجة الوجودج

موجز تاريخ علم النفس . فرويد ، يونج ورانك ، السيكولوجية الوجودية : تاريخها وتطورها . قضية فتاة غير شرعية . قضية ميداود بوس عن المريض الذي كان يماني من العادات الرغمية . الحالة التي يوودها جبساتل عن الرغمية . « الحياة الحاوة » لفلليني ، وألم شتاينر . وستويفسكي وبريوسوف . الحلاصة .



حان الوقت الآن للحديث عن أساليب وأفكار السيكولوجية الوجودية . فهي ذات أهمية رئيسية بالنسبة للبحث الذي يبسطه هـذا الكتاب . ويمكن القول بأن السيكولوجية الوجودية هي في الواقــــع موضوع البحث الرئيسي ، والجنس لم يكن الا المدخل الذي اختير للولوج اليها . والأسلوب الذي مجث فيه موضوع الجنس في هذا الكتاب لا بد وأن يكون قد أهـــل القارىء للمفهوم الجديد لعلم النفس الذي طوره كل من منكوفسكي وشتراوس وفون جبساتـــل وبنزوانجر وستورش وبوس ، وكهن وغـــيرهم في المانيا وسويسرا وفرنسا وأميركا .

وعلم النفس بمفهومه الحاضر نشأ وتبلور على مدى المئة عسام الماضية . ومن الجدير أن نلاحظ بأن نمو"، رافق تطو"ر ونمو المجتمع الصناعي .

والإستجابة الناقصة وغير الكافية لبيئة تزداد تعقيداً تسمى نيوروسية . وهذا لا يعني أن و النيوروسية ، لم تظهر أول مرة الا في القرن التاسع عشر . فالنيوروسية هي علاقة حيوية الكائن بتعقيد البيئة التي يعيش فيها . وهي درجة نجاح أو فشل الإدراك والإستيعاب . ومن الناحية النظرية ، فإن أي كائن حي يستطيع أن يتعرض للنيوروسية في أي وقت ، ابتداء من جرثومة الأميبا فما فوق .

وفي انكلترا تمكن العالم النفساني جيمس وورد من انقاد الموضوع ، من آلية المدارس القديمة وابتكر اسلوباً أكثر فردية ، ينسجم مع اسلوب برنتانو أستاذ هوسرل . وقد تابع رجال مثل جورج فردريك ستاوت ووليم مكدوجال العمل الذي بدأه وورد . وفي دراسة قصيرة بعنوان والفوضى الحاضرة في علم النفس ، «The Present Chaos In Psychology» طرح مكدوجال فارقا

مفيداً يمكن اتخاذه أساساً للسيكولوجية الوجودية . وقد أشار مكدوجال إلى أنه كانت هناك مدرستان رئيسيتان الفكر السيكولوجي ( والتسميات منقولة عن نيتشه ) ، أي المدرسة الميكانيكية أو الآلية ، والمدرسة الحيوية . وفي عصرنا الحديث فإن الاتجاه الآلي يبتدىء بديكارت ويستمر عن طريق سبينوزا ولوك وهيوم وهارتلي ومياز وسبنسر وبين ، حتى يصل إلى نظرية برتراندرسل السلوكية . وبالمناسبة فإن راسل يتعرض لهجوم عنيف ، فهو يتهم بأنه هبط بالسلوكية ( ذلك القزم الحقير المسخ ) إلى « أقصى حضيض العادية والتفاهة » . أما الإتجاه الحيوي أو العضوي فهو روماني في أصله ، وهو يبدأ بباسكال وبوهيم مروراً بغوته وشوبنهاور ونيتشه وبيرغسون ووليام جيمس وفرويد وهوسرل. ومع أن فرويد ويونج وأدلر ورانكيمكن وضعهم اوتوماتيكياً ضمن المجموعة ومع أن فرويد ويونج وأدلر ورانكيمكن وضعهم اوتوماتيكياً ضمن المجموعة الثانية ، الا أنهم يكونون أقلية في الواقع ، لأنه يمكن اضافة المزيد من الأسماء الهامة ليس بينها واحد ينتمي إلى حركة التحليل النفسي (وعلى سبيل المثال كوفكا الهامة وروياي وكوهلر ، مؤسسو نظرية جيشتالت ) .

إن المثقف العصري يميل إلى أن ينسب علم النفس إلى فرويد وتابعيه . وفي الواقع إن فرويد مدين بشهرته إلى الطبيعة المثيرة لنظرياته وما جلبته من دعاية . كا عزي اليه فضل و ابتكار ، أشياء كثيرة هي في حقيقة الأمر من الممتلكات المعروفة لعلم النفس الحديث .

( بل إنني قرأت بأن فرويد كان اول من ابتكر مفهوم و الوعي الباطني »). وهذا لا يعني أنني أقلل من شأن ما أنجز و فرويد وهو هائل او أنكر عبقريته . لقد كان فرويد مدهشا في ابداعاته كأرسطوطاليس لكن ابداعاته هذه ينبغي مع الأسف أن تمحص وتفريل بدقة وعناية كما محصت وغربلت ابداعات أرسطوطاليس لتقرير الخطأ والصواب . لقد كان فرويد على كل حسال مجرد وطبيب ، مهستم و بوباء » النيوروسين الذي تولد عن التغييرات الإجستاعية الفجائية السريعة في بداية القرن العشرين . وحقيقة أن افتراضاته ومقدمات المنطقية كانت خاطئة لا يغير من قيمة كثير من استنتاجاته أو يقلل من الأهمية

الاجالية لانجازاته . ولقد اكتشف وليام رووان هاملتون أنه يمكن اقامـــة معادلات رياضية متاسكة ومنسجمة على أساس فرضيات خاطئة أو معكوسة . ومن الغريب بمكان أنه بالنسبة للعلم فإن الأساس لا يهم ، بل الذي يهم هو البناء المركب عليه . فالعلم يختلف عن البناية بأنه يمكن تغيير أسسه فيا بعد دون أن يسبب ذلك أي ضرر بالبناء المركب فوقـــه . ويمكن للرياضيين أن يفسروا استعمال الأرقام الخيالية ( مثل الجذر التربيعي لناقص واحــــد ) التي يمكن استعمالها في البناء الرياضي ، كأحجار خفية ، لدعم البـــناء إلى أن يحين وقت ازالتها والإستغناء عنها . وحين تزال هذه ( الأحجار ) الخيالية فان البناء لن يسبه أذى ، وهو على وجه التأكيد لن ينهار .

وما لم يستطع فرويد أن يدركه هو أنه إذا كان مريض ما يعاني من النيوروسية فإن أي تحليل ذكي تقريباً ، حسب أية نظرية ، سيكون كفيلا بحل مشاكل المريض ، وغالباً ما يكون المريض في حاجة إلى ( دفعة نفسانية إلى الأمام ) فقط ، تمكنه من أن يبذل مجهوداً جديداً للاستيعاب ومن أن يحسل مشاكله . ويمكن تشبيه النيوروسية بالديون التي سمح لها أن تتراكم حتى إذا عظم تراكما نتج عن ذلك افلاس هو الجنون ، مجيث أن المريض يهوي بعدها إلى موقف سلبي من هذه ( الديون ) فتنشل الطاقة الحياتية وتحل مجلها (الانهزامية) وعندها فقد يحدث أي شيء .

وكمعظم علماء النفس القدامى ، لم يفلح فرويد في ادراك أهمية (العمدية) ومدى الدور الكبير الذي تلعبه إرادة المريض . بل راح فرويد يبحث عـن أسباب ميكانيكية الحالات مقللاً من شأن حرية وقوة العمدية الإنسانية ومسيئاً تقديرها . ولقد استفرق سيكولوجية وفنمنولوجية جيشتالت خمسون عاماً حتى أمكنها أن يكشفا بعض الحقائق عن قدرة العقل على تحويل تصوراته المسبقة إلى وقائع .

ولقد أدرك فرويد من البداية الجـــانب السلبي فقط من قدرة العقل هذه · مثل قدرة المريض على أن يفتعل المريض للتهرب من مسؤولية ثقيلة ما . لكنه ينظر إلى نيوروسية انسان ما على أساس خلفية من ( نسق اجتماعي ) ما أو من إينان ( بالتلاؤم ) الكامل مع الحياة أو المجتمع . ولم يخطر له أبداً فيا يبدو أنه ما دام لا يوجد هناك حد صعودي للتطور فلا يمكن أن يكون هناك اذن أي ( تلاؤم ) نهائي ... مع أن شخصاً خلاقاً قد يكتشف درجة غير عادية مسن الصحة والتوازن في سياق طاقته الإبداعية . وهذا التمامي الغريب من قبل فرويد أدتى به إلى القيام بدراسات تحليلية نفسانية سخيفة لمدد من العباقرة ، مثل ليوناردو ودوستويفسكي . وكان في كل هذه الدراسات مدفوعا بفكرة تحدي عظمة هؤلاء الرجال وتحطيم أمجادهم ومعاملتهم كمجرد أناس عاديين ( أصبحت عادة فرويد في تحطيم الأمجاد، مثل عادة برناردشو مفتعلة ومتعبة بعضالشيء) . وقد كان هذا انتصاراً للتجريد على المنطق السلم .

وأحد الإنتقادات القديمة التي كانت توجه إلى التحليل النفسي تبين هذا الاسلوب التجريدي . فقد كان بعض الذين يكتبون عن موضوع التحليل النفسي بتساءلون كيف يمكن التأكد من أن المحلل نفسه (طبيعي) تماماً ويبدو أنه لم يكن يخطر لهؤلاء المنتقدين أبداً :

- أ) ان طبيب عيون بعين واحدة أو طبيباً عمومياً برجل واحدة قد يكون
   أكثر (كفاءة) من رجل (طبيعي).
- ب) إن علاقة المريض بالنيوروسية مع المحلل هي علاقة أكثر فاعلية بكثير،
   من العلاقة بين طبيب ما وأحد المصابين بالسل".

والإفتراض المبطن في هذا المنطق هو أن على المحلل النفسي أن يكون معصوماً من الخطأ تقريباً مثلاً يفترض في الكاهن أن يكون على وجه العموم خالياً من أية خطيئة مميتة . والواقع أن فرويد كان قد أخذ يعتبر نفسه و بابا ، وتلاميذه هم الكهنة الذين يحملون كلماته الممصومة عن الخطأ. كل هذا كان بادياً في الإنتقادات المذكورة .

وقد كان أدلر ويونج هما أول من طوّر هذه الإنتقادات. لقد شعرا بأن نظرة فرويد كانت و ثقافية وفكرية ، جداً في قوة حجتها واسلوبها الاختباري

بالنسبة للإعتقاد السافج الشائع في القرن التاسع عشر . وقد أعلن أدار بأن اصرار فرويد على استرجاع تاريخ المريض الجنسي يوفر للمريض فرصة أخرى المتهرب من واقع مشاكله الحاضرة ، وأصر على أن عمل العالم النفسي هو اعطاء المريض نوعاً من والشحنة العقلية ، مجيث يتمكن المريض من أن يقوم بمحاولة جديدة التغلب على مشاكله وعلى هروبيته : ونظرة أدار هذه تكن احتراماً أكثر لحرية الفرد من نظرة فرويد، وفي نفس الوقت تكن احتراماً كذلك لقوى العمدية الحقية التي قد تسمح للمريض بعلاج نفسه .

ثم خطا أدار بعد ذلك خطوة كبيرة في اتجاه سيكولوجية وجودية. فأعلن أن الإنسان مسيّر إلى الأمـام بإحساس النقص الذي يتملكه (وهو نفس شعور النقص الذي دفع الإنسان الأول إلى صنع الأسلحة وتكوين المجتمع) نحو حالة من شبه الكال ، وكأن مسيّر بتليولوغيا (أي بفلسفة البحث عـن غايات الطبيعة) عمياء ، وبالنسبة لأدلر فإن صحة الإنسان ذات علاقـة و بقانون التغلب ، كا أسماه نيتشه ، والنيوروسية لا تصدر من أصول جنسية ، بل هي مرتبطة بإرادة القوة للتغلب على النقص . ولقد أصبح مبدأ أدلر فيا يتعلق بعقدة النقص شهيراً مثل الليبيدو عند فرويد ، بل إنه كثيراً مـا ينسب إلى فرويد .

أما إنشقاق يونج عن فرويد فقد بدأ حين أصدر يونج كتاب، وتحولات ورموز الليبيدو، Transformations and Symbols of Libido عام ١٩١٢. وفي هذا الكتاب برهن يونج على أن عقله من غير نوعية عقل فرويد ، فهو لا يكتفي بعيادة الاستشارة وتاريخ الحالة ، بل هو يهتم كثيراً بالأدب والتاريخ والميثولوجيا . إذن فان نظرية فرويد عن التعلق بالأم يجب أن تعطى بعدا جديداً وذلك بربطها بالأرض الأم ، كالي ، وما الى ذلك ، وفي أعماله التالية بدا للمتتبعين أن يونج كان عالماً انثروبولوجياً ذا حس ديني عميق أكثر منه عالماً نفساناً .

وبالنسبة لفرويد والفرويديين ، فان هذه الإهتمامات الأخرى كانت انحرافاً

عن التدقيق العلمي واعترافًا بعدم المقدرة(١).

وعلى كل حال فان موقفهم كان حكيماً اجمالاً. إن البديهـة مهمة ، لكنه لا قيمة لها بالنسبة للمالم « التحليلي » إلا اذا كان بالإمكان دعمها تحليلياً ولقـد تبلور هــذا النوع من الدعم تبلوراً وثيــداً وأليماً بواسطة كوفكا وورثاير وهوسرل.

أما الإنشقاق الهام الثالث عن الاساوب الفرويدي فقد كان بطله أوتو رانك الذي طور فكرة أدلر القائلة إن العلاج يجب أن يكون عملية و واعية ، وليس تخبطاً في عالم من رموز الأحلام المشكوك فيها ، ومن تأثيرات الطفولة . كا أن توقع الاكتشافات الحديثة في الانثروبولوجيا وفي علم الحيوان بتقريره أن الجنس ليس هو الدافع الأساسي في الحيوان ، كا أنه لم يكن الدافع الأساسي في أسلافنا الأوائل . ثم خلق رانك بعد ذلك نظرية عن الإرادة غير الواعية شبيهة بآراء هوسرل الأخيرة . وقد لخصت ايرا بروغوف الحصيلة النهائية لهذه والثورة ، بقولها إنها كانت : د . . . نشوء نوع جديد من علم النفس لم يعد يسعى الى تشخيص بقولها إنها كانت : د . . . نشوء نوع جديد من علم النفس لم يعد يسعى الى تشخيص الإنسان العصري ورده الى والطبيعة ، إنها تحاول بدلاً من ذلك توفير الوسيلة التي يستطيع الإنسان العصري بواسطتها أن يمارس المماني الأكبر للحياة وأن يساهم فيها بكل قدراته . ، كما أن هذه الثورة و تعيد تأكيد تجربة الإنسان مع نفسه ككائن روحي » .

وبينا يستحيل انسكار القيمة الهائلة لأعمال يونسه ورانك الأخيرة إلا أن الاعتراض القديم يظل قائمًا الا وهو أن هذه الأعمال غير علمية بصورة خاصة ، وهي تعتمد كثيراً على البداهات والتكهنات الاستيحائية. ومن المهم الانتفاضى

ا - مثال على ذلك أن أرنست جونز الذي كتب سيرة حياة فرويسد استمار مني نسخة من كتاب ابرا بروغوف المسمى « Death anb Rebirth of Psychology » ثم أعساد إلي الكتاب مع رسالة تقر بأن الكتاب منصف ودقيق على وجه العموم . لكن رسالته دلت على أنسه يرفض الاسلوب الجديد رفضاً كاماً . فهو يستعيض مثلاً عن كلمة « ضعف » بكلسة « قوة » في يرفض الإسلوب الجديد رفضاً كاماً . فهو يستعيض مثلاً عن كلمة « ضعف » بكلسة « المؤلف » الحدى الجمل التي تقول إن أبرز ضعف في فرويد يكن في الجبرية التي تغلف كتاباته . « المؤلف »

عن الثفرة القائمة بين الاساوب العلمي وبين « الإدراكات الحسية الشاعريسة » . وقد يكون لآراء ماري بيكر إدي عن وجود علاقة بين ( قوة العقل ) وبين الجسد الإنساني أساس في الواقع ، لأن هذه الآراء تتوقع في الحقيقة على مساتم تبلوره فيا بعد في نظرية العمدية . لكنهذه الآراء لا يمكن اعتبارها عملية الا اذا طبقت عليها نظرية جيشتالت والفنمنولوجيا الى الحد الذي تثبت فيه الاختبارات الخاصة . إن هذه الآراء تقوم على بعض الأسس من جيشتالت والفنمنولوجيا . وحتى إذا ما حدث ذلك ، فان كتساب مسز إدي المسمى Science and » وحتى إذا ما حدث ذلك ، فان كتساب مسز إدي المسمى Health سيظل أكثر من نتاج مهلهل ومجموعسة من الآراء المشتقة ، السيئة التركيب .

لقد أدرك يونج بحق أن تطوير وعي كهذا يحتاج إلى إعادة خلق ( موقف ديني ) من الحياة . فالكاهن مثلاً ، يشعر أنه هو ، والتائب الذي يلجأ اليه ، منفمسان في المشكلة الكونية للخطيئة الأصلية ، الا أن موقفه مع ذلك ليس متشاعًا . لكن يونج التفت الى ( الحقائق الدينية ) القديمة واهتم بها كثيراً بحيث أعاد تفسيرها في محتوى عصري . وربما أن ذلك كان مفيداً بطريقة ما إلا أنه لم يتقدم بعلم النفس إلى الأمام .

وفي هذا الوقت انبثقت في أنحاء مختلفة من أوروبا المدرسة التي سميت منفذ ذلك الحين بمدرسة ( السيكولوجية الوجودية ) والتي يعتبرها الكثيرون أعظم طفرة ثورية إلى الأمام في العلاج النفساني منذ أيام وليام جيمس . ويقول روتو ماي إن هذه المدرسة ولدت ( تلقائياً ) وذاتياً بمعنى أن ما من مفكر معين هو المسؤول عن نظرياتها الأساسية ، اللهم الا" إذا تقبلنا الرأي الذي يعتبر إمانيتشه أو كيريفارد هو المؤسس الحقيقي لهذه المدرسة .

ومن رو اد هذه المدرسة يوجين منكوفسكي في باريس ، وأروين شتراوس في ألمانيا ، ثم في أى أى . فون جبساتل في ألمانيا كذلك ، وهؤلاء الثلاثة يمثلون و المرحلة الفنمنولوجية ، من الحركة . ثم جاء لودفيج بنزوانجر وإيه . ستورش وميدارد بوى وجي . بالي ورولاند كون وجيه . اتش . فان دن بيرغ

واف. جمه. بويتنديك وغيرهم ممن يمثلون و المرحلة الوجودية ، من الحركة .

كنت قد تحدثت سابقاً عن الفنمنولوجيا ، التي يمكن تعريفها ببساطة بأنها و محاولة أن نكون علمين عن المشاعر » . والاسلوب الكلي لهذا الكتاب كان السلوبا فنمنولوجيا ، بعنى أنه حاول أن يقتصر على التفكير والتأمل المثابرين في و الحقائق ، الخاصة بالجنس ، بدون أية تصورات نظرية مسبقة مشل « الوعي واللاوعي » ورغبة الموت والعقدة العنصرية النح . يقول هربرت سبيجلبيرغ في كتابه الرائع الجاميع ( الحركة الفنمنولوجية ) « Movement كتابه الرائع الجاميع ( الحركة الفنمنولوجيا : ( الفنمنولوجيا هي الاستقصاء المنستى الترتيبي عن الظواهر ، ليس فقط بمعنى ماذا هو ظاهر . . . بل كذلك بالشكل الذي تظهر فيه الأشياء . . . ) . ثم هدو يضيف تعريفاً آخر أكثر بساطة من سابقه ، فيقول إن الفنمنولوجيا هي ( الطرق التي تكون الأشياء معطاة بها ) . ويعود فيحدد هدف الفنمنولوجيا بأنه ( فصل ظواهر تجربتنا اليومية من سياق ويعود فيحدد هدف الفنمنولوجيا بأنه ( فصل ظواهر تجربتنا اليومية من سياق حياتنا الساذجة أو العادية ، مع الإحتفاظ بمحتوياتها كاملة بقدر الإمكان ) .

ويخصص سبيجلبيرغ جزءاً ممتماً من كتابه لمحاولة في طرح وصف فنمنولوجي لفكرة (القوة). وهو يشير إلى ان الهدف من الوصف الفنمنولوجي هو نقل تجربة مثيرة خاصة الى شخص لم يمارسها أو يشعر بها من قبل أبداً. (مشال: حاول ان تصف لأحد الأشخاص ما هو الإحساس الذي يكتنف الإنسان في حالة اصابته بصدمة كهربائية وكيف أن ذلك الإحساس يختلف عن الإحساس الناتج عن القفز في مياه باردة في يوم حار. إذا استطعت أن تفعل ذلك بشكل مقنم فأنت فنمنولوجي ناجح).

ومن أهم النقاط التي نستنتجها بما كتبه سبيجلبرغ هي أن هـذه المحاولة تؤدي الى المزيد من الدقة اللغوية وتساعد على تحطيم الإبهام اللغوي . وبكلمة أخرى و انها تخدم الفرض الذي وصفه اليوت بأنه هدف الشعر وهــو ( تنقية لهجة العشيرة ) .

وسنرى الآن، كيف أن هذا الأسلوب هو اسلوب ثوري في العلاج النفساني،

لأن كل علم النفس حتى الآن ، كان قد بدأ . بمجموعة من الانطباعات أو المفاهيم المسبقة ولأنه ، أي الاسلوب ، جعل الحل الذي يطرحه معتمداً على جعل ( الحقائق ) تتلاءم معه . وبالنتيجة فإن تأثيره على اللغة والدقة كان ساماً . لقد ابتكر كثيراً من الكلمات والتعابير الجديدة ، بما أدى الى الاختلاط والتعقيد ، لكنه فعل القليل لكي يستكشف ويوضح مفاهيمنا البسيطة .

هذه نقطة ذات أهمية ملحوظة ، ولعل القارىء سيصفح عني التأكيد عليها. إن الفارق بين الاساوب القديم والاساوب الفنمنولوجي قد يتضح أكثر لو أوردنا مقارنة بينها في حقل الأدب . حين تقرأ لروائي عظيم من القرن التاسع عشر (ديكنز أو دوستويفسكي ) فإن عالمك قد يتحول بسبب ما تقرأه ، وسترى الأشياء كاكان ديكنز أو دوستويفسكي يراها. أي أن رؤياهما الخاصة قد فرضت علمك مؤقتاً ، كأن تلبس نظارة مثلا .

ومن جهة أخرى انظر الى الآثر الذي ستخلفه قراءة بعض صفحات من بروست أو جويس ، فحين يخصص بروست نصف صفحة لكي يصف الصوت الصادر عن بداية ( دش ) فإنه لا يفرض رؤياه الخاصة على القارىء ، بل انه يشحذ قدرة القارىء على ملاحظة الشيء ذاته . أي أنه بدلاً من اعطاء القارىء نظارة ، فإنه يعطيه ميكروسكوباً . وهذا ينطبق كذلك على جويس ، فإن وصفه الدقيق لدبلن يشحذ قدرة القارىء على ملاحظة التفاصيل الدقيقة ، الصغيرة في مدينته الخاصة .

وفرويد يمكن تشبيه بديكنز ودوستويفسكي في قصة بعنوان (طفولة زعم ) ، يصف سارتر بشكل ممتع الأثر الذي خلفته كتابات فرويد على شاب ريفي بريء ، فإذا بالشاب يتحطم فكرياً وتتغير نظرته إلى الاشياء ، ولكن نظرته الى الأشياء لا تصبح أكثر دقة وتمييزاً ، وباستطاعة كثير من القراء أن يلاحظوا ذلك من أول قراءة لفرويد وكيف أنها (تغير لون) العالم .

إن الفنمنولوجية لا تعنى بتلوين العالم بلون جديد، بل إنها تريد قبل كل شيء ان تجرد العالم من اللون بقدر الامكان . إنها لا تريد أن تستحدث مفاهم جديدة

بل ان تصقل المفاهيم القديمة . وهي تريد عن طريق التحليل الدقيق أن تكشف عن التناقضات الداخلية والمعانى الحفية .

كل هذا يفسر الثورة التي قامت في علم النفس حين أدخل كل من منكوفسكي وشتراوس وفون جبساتل أساليب هوسرل على علم النفس . وقد كان تأثير هذه الثورة بأنها هذبت وصقلت اللغة وأعطت أبعاداً جديدة للمفاهيم .

ثم تلت ذلك ( المرحلة الوجودية ) . وبامكاننا القول كذلك ان هذه المرحلة هي الاستجابة الحتمية لنوع المشكلة التي واجهها ويواجهها علماء النفس في القرن العشرين . ولقد نمت سيكولوجية فرويسد في عصر من الأمن والتفاؤل ، عصر خاضع ( المتقاليسد ) والمحرمات . وهي في جوهرها هجوم على التقاليسد والمحرمات .

كان المناخ الفكري في القرن التاسع عشر ميالاً الى الانعزال والقناعية . وكان هو العصر الذي فسر فيه هربرت سبنسر وماكس مول ( الأساطير ) بأنها نتيجة لإساءة الإنسان فهم اللغة . وجاء التحليل النفسي لينسف هذا العالم القانع الراضي بإعلانه ان الجنس والعنف واللاعقلية هي أساس كل المجتمع وكل الساوك الإنساني ، سواء أكان سلوكا محترماً أم لا . أما عالم منتصف القرن العشرين فهو شيء مختلف تماماً ، إذ لا يستطيع أحد أن يتهمنا بالشعور بكثير من الأمن . فالحروب والثورات حطمت أو كادت ، كل سكينة وطمأنينة الإنسان العصري . ونتيجة لذلك فقد تغير نوع النيوروسية ، نجيث أن الأمر لم يعد قضية قوم تدفعهم إلى النيوروسية كثرة المحرمات والتقاليد ، بل قضية قوم يعد قضية قوم تدفعهم إلى النيوروسية ( القلق ) الذي يغلف القرن العشرين ، وهذا القلق يعدمهم إلى النيوروسية ( القلق ) الذي يعمل الإنسان قادراً على ادراك المشكة الأساسية للحالة الإنسانية والذي يقربنا كلنا من ( عتبة الألم ) . . . أي الحد الفاصل بين الصحة و المرض . ولقد كان هدف فرويد هو أن يشفي مرضاه عن طريق اخراج كوابتهم الى الضوء ، ربما بالكشف عن أن رجلا ما كان مصابا طريق اخراج كوابتهم الى الضوء ، ربما بالكشف عن أن رجلا ما كان مصابا بالرعب من الخصي ، وأنه كان فريسة الشعور بالاثم لتفكيره في قتل أبيه بالرعب من الخصي ، وأنه كان فريسة الشعور بالاثم لتفكيره في قتل أبيه بالرعب من الخصي ، وأنه كان فريسة الشعور بالاثم لتفكيره في قتل أبيه بالرعب من الخصي ، وأنه كان فريسة الشعور بالاثم لتفكيره في قتل أبيه

واغتصاب أمسه . وبالنسبة للنساس الذين يعيشون في ظلل شبح القنبلة الهيدروجينية ، فإن القول بأن مثل هذا التشخيص سيتمكن من أن (يشفيهم) و (يوفق بينهم وبين المجتمع) ، سيبدو قولاً مضحكاً . فنحن نخشى العنف الخارجي خوفاً من العنف الداخلي . وهكذا فإنه من غير المسموح به الافتراض بعد الآن ، كا فعل فرويد ، ان كل النيوروسية لها أساس جنسي وانها تختفي حين يلائم الإنسان نفسه مع المجتمع . إن المجتمع لم يعد مستقراً ، ولذلك فإن التلاؤم معه لم يعد الحل النهائي .

ويمكن تعريف السيكولوجية الوجودية كايلي: إنها الاعتراف والادراك بأن مشكلة التلاؤم عند الإنسان يجب أن تكون مع الحياة نفسها وليس مع مجرد المجتمع . وبالنسبة لفرويد والقرن التاسع عشر لم تكن هناك علامة استفهام ضخمة وراء الحياة . فقد كانت الأديان استجابة لحاجة الإنسان الى رمز أبوي ، وكانت نتاج تغفيله وبراءته وجهله وليس استجابة حقيقية لسر غامض حقيقي .

والسيكولوجية الوجودية هي استجابة للحاجة إلى رؤيا أقسل مادية ، ويكن تحديد هدفها ببساطة على الوجه التالي: إذا كان الله موجوداً ، فسيكون إذن العالم النفساني المثالي ، لأنسه سيقول لمرضاه : « هذا هو السبب الذي من أجله أنتم أحياء ، وهذا هو هدفكم وقصدكم ، وهذا هو كيف وضعتم أنفسكم في هذه الورطة ) ذلك أن أساس نيوروسية القرن العشرين السائدة ( إذا جساز اطلاق هذا التعميم للخطة ) ، ليس هدو رعب الانسان من لاعقليته الخاصة ، بل هو رعب أعمق من أن الحياة هي ضرب من العبث ، نكتة مربعة . قد يقال ان الايمان الديني هو وحده الذي يستطيع أن يواجه مثل هدفه الحالة ، ولكن هذا ليس صحيحاً بالضرورة . ولقد قال ادموند ولسون مرة : ( إن الرد على اصرار المستر اليوت على أنسه من المشكوك فيه إن كانت الحضارة الدي تستطيع أن تستمر في البقاء بدون الدين ، هو أن علينا أن نجعلها قادرة على الاستمرار ) . وهدذا هو الرد كذلك على التأكيد القائل بأن ( ألم ) وتمزق

الانسان العصري يجدان علاجها في الدين . فإن عملية إعادة احياء الدين في القرن العشرين كانت في معظمها ردة الى العصور المظلمة . فالدين يفرض اجاباته الخاصة ، وقد فعل ذلك دوماً . وقد يزعم رجل متدين ان العلم لن يستطيع أبداً أن يجيب على ( معضلة الوجود الإنساني ) . والجواب على ذلك هو أنه قد نستطيع لو حاولنا . ومن أن نبدأ ؟؟ .

قد نبدأ من تشخيص الدافع الجنسي بواسطة الاسلوب الفنمنولوجي ، وعلى كل حال فهي بداية .

يحمل القول بأن السيكولوجية الوجودية هي سيكولوجية ذات اهمامات وفرضيات مماثلة لاهتامات وفرضيات نيتشه وكيريغارد بدلاً من مادية القرن التاسع عشر . وبالضرورة فإن علاقة العالم النفساني بالمريض هي علاقة مختلفة في التحليل النفساني (حسب المدرسة الفرويدية) ويفترض في المحلل أن يكون وخارج ، مشاكل مرضاه . أما في السيكولوجية الوجودية فإن المحلل يعرف تمام المعرفة أنه هو طرف في نفس المعضلة التي تفرض التوتر والضغط على مرضاه . فهو يستطيع أن يساعد المريض في أن يصفي النيوروسيات وغير الجوهرية ، من أزمته الأساسية ، بل انه يستطيع كذلك (وهذا يعتمد على قدرته وامكانياته وادراكاته الخاصة ) أن يقترح اسلوباً أو وسيلة أكثر جدوى لمعالجة مشاكل وادراكاته الخاسة . ولكن العلاقة مختلفة . فها مثل جنديين في مسيرة طويلة ، مريضه الأساسية . ولكن العلاقة مختلفة . فها مثل جنديين في مسيرة طويلة ، القوي منهما يساعد الضعيف . الا أن كلاهما في أرض العدو ، ورصاصة طائشة قد تقتل أحدها في أية لحظة .

يورد رولو ماي مثالاً من شأن أن يوضح الأسلوب الوجودي ، وهو يخص المرأة ذكية في الثامنة والعشرين كانت تصاب بنوبات لا تستطيع التحكم بها، من الغضب الجارف ، والقلق العنيف وأعراض صغيرة أخرى . وكانت هنده المريضة طفلة غير شرعية ، جعلتها أمها وغير أمها تحس بأنها غير مرغوب فيها . بل إن أمها صرحت لها يوماً بأنها حاولت أن تجهضها وهي جنين .

وبعد أشهر من المعالجة التي حاول الحجلل النفساني أثناءها أن يعمق من إدراك

الفتاة لعلاقتها بالوجود ، خبرت الفتاة تجربة كأنهـــا مقتبسة من كتاب وليام جيمس ( ضروب من التجربة الدينية )

« Varieties Of Religious Experience »

و أذكر يوما كنت أسير فيه في احدى المناطق الفقيرة وأنا أشعر بفكرة أنني طفلة غير شرعية . أذكر كيف كنت أتصبب بالعرق وأنا أحاول في ألم أن أتقبل هذه الحقيقة . ثم فهمت كيف يحس الإنسان حين يقبل شيئاً ما . قلت لنفسي : انني زنجية وسط البيض ذوي الإمتياز ، أو انني عمياء وسط جماعة من المبصرين . وفي وقت لاحق من ذلك اليوم ، أفقت وخطر لي ما يلي : أنا أتقبل حقيقة أنني طفلة غير شرعية لكنني لم أعد طفلة . اذن فانا غير شرعية فقط . ماذا بقي إذن ؟ الذي بقي هو أنا موجودة . وما أن تمكنت مني عملية (أنا موجودة ) هذه ، حتى خبرت هذه التجربة (المرة الأولى في حياتي على ما أظن): نظراً لأنني موجودة فان لى اذن الحق في البقاء » .

والذي حدث هنا هو نشوء ادراك في حقل ليس له أية اصطلاحات حق الآن . ولعله يمكننا أن نفترض أن المريضة كانت قد فقدت احترامها الأساسي لنفسها واحساسها بضرورة وجودها ، وإن النيوروسية التي نشأت عن ذلك هي فقدان الصلة بالواقع من شأنه أن يؤدي إلى نوع من الهستيريا. ومن الواضح أن أحاديث ومناقشات المريضة مع الطبيب النفساني أعاد اليها الإحساس بكرامتها كا أعاد اليها قدرتها على أن تنظر إلى نفسها نظرة حدىة .

( لم تكن المريضة قد تلقت القدر الكثير من التعليم المسدرسي التقليدي ، لكنها كانت على قدر كبير من الذكاء ، كما أنها ثقفت نفسها بنفسها ، وهو أمر يدل على أحساس أساسي بوجود هدف . وقد أمكن للتحليل النفساني أن يعيد اليها هذا الإحساس بالهدف ) .

ومن الواضح أن هذه هي و سيكولوجية اللامنتمي ، فكلما كان الإنسان أعظم موهبة ، ازدادت الحاجة الى و الاحتكاك بالواقع ، . فالبقرة تستطيع

أن تقضي حياتهما وهي ترعى بهدرء في الحقل دون أن تصيبها أية نيور رسمة ، لأنها تحتاج إلى احتكاك ضئيل جداً بالواقع . ولقد عبر شو عن كرهه لمجتمع دبلن كَا وَصَفَّهُ جَوِيسٍ فِي ﴿ يُولِيسٍ ﴾ وذلك بقُولُه : ﴿ . . . إِنَ الحَيَاةِ التِي تُوفُرُهُمْ دَبِلْن لشبابها هي بلا شك قريبة الشبه بالحياة التي يعيشها الشباب في أي مكان آخر من المناطق المتحضرة في حضارتنا العصريــة . وهي مزيج من السخرية العابثـــة اللامجدية ومن الاستخفاف اللذين يخلطان بين ما هو نبيل وجدي وبين مــــا هو حقير وتانه .. وحين غادرت هذه المدينة الق هي منشأ رأسي خلفت هذه الحقبة ورائي ، ولم أعد أختلط برجـــال من جيلي حتى . . وجدتني مندمجاً في النهضة الإشتراكية التي بدأت في أوائل الثانينات ، بين رجال إنكليز جادين يغلون بالسخط على الشرور الحقيقية والأساسية التي أثرت على كل العالم » . ( من مقدمة ﴿ اللانضوج ﴾ « Immaturity » ) ولو بقي شو في مجتمع دبلن هذا ، ولم يستطع الدخول الى حلقة ( الرجال الجادين » في لندن ، فلربما أصيب بمشـل النيوروسية المذكورة أعلاه . أما في حالة الفتاة ، فإن ذكاءهـــا وخبرتها السابقة في تثقيف النفس سهتلا من مهمة الطبيب النفساني. بل إن أية محادثات مطولة مع أي شخص جاد وذكي كانت ستؤدي إلى شفاء الفتاة من نيوروسيتها . ولعله يمكننا الآن أن نرى لماذا قررت هــذه الحركة أن تتعاضد مع الوجودية بالشكل الذي خلقــــه كيريغارد وهيدجر . فالوجودية حاولت أن تخلق اصطلاحات يَكنها أن تميز بين ﴿ دَرَجَاتُ الوَّجُودُ ﴾ ومن الصحيح أن بعض علماء النفس الوَّجُوديين قد تُبْنُوا بعض إبهامات هيدجر وأقواله الميتافيزيقية السوداء بجماس زائد(١٠ بدرن أن

١ - ينبغي أن فذكر هنا لمنفعة غير الملمين بالحركة الوجودية أن موقف هيدجو ما زال منذ
 عدة سنوات ينظر اليه بكثير من الشك .

إن بعض منجزاته لا يرقى اليها الشك أبداً. ومع ذلك فإنه من الصعب أن نظن بأن هيدجر كان فيلسوفا لا مبال . لقد قال هولم يوما أن الفلاسفة يلبسون الدروع التأثير على البسطاء ذوي النية السليمة ، لكن هذا الوهم يتلاشى حين ترى هنذا الشخص المتشح بالدرع يسرق الكمك من بيت المؤونة . وهذا ينطبق بشكل خاص على هيدجر ، فمع أن منشأه وسلوكه رزينين وغامضين كأي فيلسوف ألماني آخر، فإن القارىء يشعر أحيانا أن من أحد مشاغل هيدجر الرئيسية هو

يتبينوا الطابع السطحى الذي تتميز به بعض تعمياته .

إلا أن اللغة على وجه العموم 'جعلت أداة في خدمة البصيرة النفسانيـــة ولم يسمح لها بأن تتحكم بهذه البصيرة وتصبح سيدتها .

ومن الصحيح كذلكأن التفسيرات الوجودية تبدو أحيانا بعيدة عن التصور كأي تفسيرات واردة في كتابات فرويد أو يونج . يذكر ميدارد بوس مثلاً أن أحد المرضى كان يعاني من عادة متحكة تدفعه إلى غسل يديه باستمرار . وقد راودته أحلام عن أبراج الكنائس ، فسترها المحللون الفرويديون بأنها رموز دينية . لعضو الرجل التناسلي بينا فسترها المحللون من مدرسة يونج بأنها رموز دينية . وفي أحد الأيام حلم هذا المريض بأنه دخل إلى مرحاض مقفل وغاص حق وسطه في الغائط ، ثم حاول أن يسحب نفسه من الغائط عن طريق التعلق بحبل جرس عتد إلى د الجرسية ، أي برج الكنيسة . وقد فستر بوس كل ذلك بأن المريض قد أغلق قدرات حيوية معينة داخل نفسه ، وانه كان يرفض بصورة لاواعية أن يرتقي بنفسه بما خلق فيه احساساً بالذنب . لقد فشل في مواجهة واستيعاب الناحيتين المتعارضتين في نفسه : الناحية الروحية والناحيسة الجسدية السفلى . وقد انتهى هذا المتحليل إلىنتيجة ناجحة بعد أن أصيب المريض بنكسة نفسانية على أثر هذا الحلم .

وقد كان بوس محقاً في تحليله ، إذ يستحيل معرفة مـا إذا كان محقاً أم لا ، بدون معرفة شخصية بالمريض . لكنه يبدو ممـا أورده بوس أن الحديث عن

<sup>=</sup> أن « يظهر » نفسه كمفكر عمق .

إن هجوم البروفسور كاوفهان البارع ضد هيدجر مجحف قليلا ، لأنه ليس من صلب الموضوع، أن هيدجر أصبح من مؤيدي النازية ، وانه تبرأ من معلمه القديم هوسرل ( الذي كان يهودياً ) . ثم انه بعد الحرب حاول جهده أن ينفي عن نفسه أي حماس النازية . لكن ملاحظات كوفسان عن الطبيمسة « المسرحية » الكثير من تفكير هيدجر هي ملاحظات صائبة إلى درجة تحطيم هيدجر .

إن طبيعة هيدجر المسرحية خداعة ، لأنها على العكس من سارتر ، مستورة بعناية . 

« المؤلف »

د انفلاق طاقات روحیة وجسدیة ، داخل نفس المریض ، هو أمر غـیر محتمل
 کالتفسیرین الفرویدی والمونجی .

ومع ذلك ينبغي الإقرار بأن السيكولوجية الوجودية تأتي بإسلوب جديـــد في معالجة بعض المشاكل كمشكلة العادات الرغمـة القاهرة .

يذكر فون جبساتل حالة تتعلق بفق في السابعة عشرة من عمره ، كانت تتحكم فيه باستمرار تصرفات رغمية قاهرة ، وكاد بسبب ذلك أن ينهار عصبيا، فقد كان يجلس ساعات على مقمد المرحاض ينتظر أن يتوقف عضوه عن السيلان لأنه كان يعتقد أن أقسل نقطة من البول ستسبب رائحة كريهة جداً . وبعد ذلك كان يلف عضوه بورق التواليت ، لكن حتى ذلك كان يبدو له عقيما ، وكان لا يستطيع أن يتابع القراءة متى قرر أن يقرأ لأن ذهنه كان يتشتت . فقد كانت كل حركاته من نهوضه الصباحي تتم بالرغم منه ، ووجد نفسه يهتم بأتف التصرفات . ولقد تملكه هوس من القذارة إلى حد أنه لم يكن يعبر من أي باب دون أن يحذر من ملامسة ثيابه للباب خوفاً من أن تتلوث ، وكان يقرأ أحيانا ، متى وجد مادة للقراءة عن طريق الصدفة وليس عن قصد .

وقد تبدو الحالة شاذة وغير مألوفة بالنسبة للرجل العادي . لكنها لا تختلف كثيراً عن ( الحالة ، التي يصفها سارتر في ( الغثيان ، وروكانتان كان كذلك يحلل تجاربه إلى أدق تفاصيلها بما يفقدها أي معنى . إن الكلمة الأساسية في تلك الحالة هي معنى . فالقدرة على التحليل أفلتت بطريقة ما من الزمام ، وهذا شيء ليس غير مألوف في طور المراهقة ، خاصة إذا كان المراهق ذكياً ومقطوع الصلة بأي اختلاط اجتاعي . وجورديف كان سيقول بكل بساطة إن المركز الحراك .

إن رجلًا يريد أن يتعلم الطباعـة على الآلة الكاتبة يجب أن يبقي حسه الإنتقادي يقظاً لكي يلاحظ وضع الحروف ويتأكد من أنه يضرب على الحرف الصحيح. فمتى أصبح ماهراً في الطباعة ، فإن المركز المحرك يستلم مهمة العمل مجيث أن يصبح بإمكان الرجل أن يطبع أوتوماتيكياً ، فإذا سمح للعقل بأن

يتدخل في عملية الطباعة ، فإن النتيجة ستكون التشوش التمام ومن الملاحظ أن المريض المذكور أعلاه كان يقرأ متى وقعت في يده مادة القراءة عفواً ، إذ أن العقل ساعتنذ ، كان لا يتدخل في عمل المراكز الآخرى .

والحالة التي أوردها جساتل تعود في أصلها إلى الحبوط والفشل وإلى فقدان التوازن في فتي مراهق ليس هناك متنفس جنسي أو اجتاعي لدوافعه . وهناك اشكال أخف من هذه المشكلة تحدث لكثير من المراهقين وهي نتيجة السكون وعدم الحركة ونتيجة الإغراق في تحليل النفس. فكل الطَّاقـــات الجنسية والعاطفية تنصب في العقل فتكون النتيجة كقيادة سيارة بسرعة خمسين ميلا في الساعة ، في تعشيق السرعة الأولى. فسوف يسخن الموتور ، ويتحول التوتر الناجم عن ذلك إلى نيوروسية القلق. وإيجاد علاج فعال لذلك يعتمد فقط على تحويل العمل والنشاط بطريقة ما إلى المركز المحرك واقناع العقل بشكل ما أن يستريح وأن يتوقف عن القيام بدور الدكتاتور . وهذا يحتاج إلى تنسيق داخلي قد يكون فوق طافة معظم المراهقين . لكنه يمكن التوصل إلى هذا العلاج عسمن طريق حلول بسيطة كأن يسكر المريض أو يقع في الحب ( شرط مضاجعة حبيبته )؛ أو ينخرط في سلك الجندية . وجيمس جويس ، الذي يبدو أنه خسبر شيئًا شبيها بهذه المشكلة ، وجد حلا مرضياً لها بأنه أخذ ينفق كل نقوده على المومسات وشرب الجمة . وإنه لمن الصعب القول ما إذا كان ذلك قد ترك أي أثر سيء دائم عليه ، الا أن ذلك مشكوك فيه . في فيلم فيديريكو فلليني الشهير المسمى • الحياة الحلوة ، La Dolce Vita هناك حادثة تحمل كل الصفات التي يتميز بها فاريخ حالة حقيقية . بطل الفيلم ، مارشيلو ، صحفي شاب شريف لكنه غير واثق من نفسه ، يجد نفسه وسط فساد مجتمع روما ، فيميل إلى الانسياق معه . أما صديقه شتاينر فيبدر لأول وهلة أحد الرموز القليلة في الفيلم للحياة التي لهما معنى . وهـــو علاّمة طيب وجاد ؛ يـــكاد يشبه في وداعته وانسانيته بعض شخصيات الدوس مكسلي في رواياته الأخيرة .

إنه زوج سعيد لزوجة جميلة وهــو أب الطفلين ، كما أنــــه يتمتع بأصدقاء

لامعين ، وبحياة زوجية مثالية على ما يبدو . وفي احدى الليالي يحضر مارشياو حفلة أقامها شاينر في بيته ، وحين يخاو الصديقان مع بعضها البعض في غرفة نوم الطفلين ، يسر شتاينر إلى مارشياو بالخوف العميق الذي يجتاحه ، بذلك الألم الكيريغاردي ، فيقول : ﴿ أَية حياة ، حتى أشدها بؤساً ، تساوي أكثر من وجود ذي مأوى في عالم كل شي، فيه منظم وعملي وله مكانه ... أحياناً تشتد علي وطأة هذا الليل ، هذه الظلمة ، هذا الهدوء . إن الأمان هو الذي يخيفي . ربا لأنني لا أثنى فيه أكثر من أي شيء آخر . أشعر أنه مجرد مظهر ، وانه يخفي خطراً متربصاً وراءه . وأحياناً ، أفكر في العالم الذي سيعرفه أطفالي . يقولون بأن عالم الغد سيكون رائعاً . لكن ماذا يعني ذلك ؟ إن حركة واحدة من من مجنون تكفي لأن تحطم كل شيء » .

ثم نعلم في مكان لاحق من الفيلم أن شتاينر يغتال طفليه ، وبعدها يطلق النار على نفسه ، فينهار آخر رمز للقوة واللياقة عند مارشيلو .

إن عللا نفسيا من مدرسة فرويد أو حتى من مدرسة يونج سيجد هذه الحالة عيرة جداً ، وسيقضي وقتاً طويلاً في الفوص في ماضي شتاينر باحثاً عن عقد الذنب وغيرها وقد نكون مثل هذه العقد موجودة على كل حال ، كا أنها قد تكون ساهمت في انهيار شتاينر . لولا أنه لا يمكن إدراك الأسباب الأساسية للإنهيار الا عن طريق السيكولوجية الوجودية . وميزة و الألم ، عند كيريغارد هي أنه ليس قلقاً ناتجاً عن خطر أو تهديد معين . كا أنه ليس بالضرورة قلقاً عاماً ناتجاً عن خطر أو تهديد معين . كا أنه ليس بالضرورة قلقاً الإنسان هو كائن يمشي وهو نائم ، كائن تستغرقه مشاكله الصغيرة ويسير بالفمل الإنسان هو كائن يمشي وهو نائم ، كائن تستغرقه مشاكله الصغيرة ويسير بالفمل وهرو فاقد الادراك تماماً على سور طوله ألف متر ، وحسين يشير سارتر الى و الرعب الأساسي للوجود ، فإنه يكون بذلك دراماتيكياً أكثر من اللازم . هناك بالتاً كيد خطر عظيم ، لكن هذا شيء آخر . فالإنسان وحيد في عالم لا يعرف عنه شيئاً سوى ركنه الخاص . وهو الطفل الذي تقبل إحسان عالم لا يعرف عنه شيئاً سوى ركنه الخاص . وهو الطفل الذي تقبل إحسان عالم لا يكون بلغ سن الرشد ، وجد نفسه ميالاً الى ان يتقبل إحسان الكون يعرف عنه شيئاً سوى ركنه الخاص . وجد نفسه ميالاً الى ان يتقبل إحسان الكون الكون بدي في عائم لا الكون بدي بلغ سن الرشد ، وجد نفسه ميالاً الى ان يتقبل إحسان الكون الكون بدي هي بلغ سن الرشد ، وجد نفسه ميالاً الى ان يتقبل احسان الكون

كله لكن هذك لحظات ، عند مواجهة الموت أر الألم ، يبدو فيهاكل ذلك وهما مريحاً . كل صباح تطلع علينا الجرائد بأمثلة وشواهد جديدة على قسوة الإنسان ولامبالاته بعذاب الآخرين ، وعن قتل الأطفال وتعذيب الحيوانات . وهناك أوقات تبدر فيها الطبيعة وكأنها هي كذلك قوة حاقدة تتلذذ في انزال الكوارث الطبيعية بنا . والإنسان الذي تتكون عنده حساسية خاصة تجاه كل هذه الأشياء سيكون عندها في وضع يمكنه من أن يقدر والشر الميتافيزيقي ، في الكون : أي نوائب الزمن ، وموت الإنسان في النهاية ، والأوهام التي تمنعه من أن يدرك كنه ذلك ، والإحمال القائم في أن تكون الحياة شركا وأرب يكون الإنسان ضحية يقوم جزار بتسمينه قبل الذبح .

هل هذه هي أهوال مطلقة ونهائية ؟ أليس ثمة من مهرب ؟

الواقع أنه لا يمكن الإجابة على هذين السؤالين لأتنا لم نبدأ بعد في التصدي للمشاكل الحقيقية . هناك أوقات تستعر فيها الحياة في داخلنا بيقين يباغ حداً من القوة بحيث يبدو وكأن أرض الجهول قد تكشفت لنا تحت وهج وميض من النور . ويكون من نتيجة ذلك أننا نغدو مقتنعين أنه سواء أكنا قادرين على معرفة الاجابة أم لا ، فإن و الحياة ، تعرف تماساً الى أين تقودنا . وإذا كنا قادرين على أن نعمتى بجهد عظيم مدي تفهمنا وادراكنا الواعي ، فقد نكون قادر قليلا على إدراك الهدف والقصد . لولا أنه نظراً لأن حياتنا اليومية ملاى العثرات والعقبات ولأننا نعبرها وعيوننا معصوبة بالفهامات ، فإنه من المستحيل أن نعرف أيا من الرؤبيين هي و أعمق ، . . . رؤيا الرعب أم رؤيا المعنى .

الا" أنه من المهم الا" نخلط بسين و الألم » ( بالمفهوم الكيريغاردي ) وبسين الضعف الإنساني ، وأن نفترض أن كل أحمى يطلق الرصاص على رأسه كان يخوض غسار معركة مصيرية بسين و نعم المطلقة » و « لا المطلقة » . ومعظم حالات النيوروسية هي نتاج العمدية الإنسانية . إننا كأطفال نفكر في كيفية ومعاقبة » والدينا إذا ما أساءوا معاملتنا ، فنلجأ عسادة الى تصنع المرض أو الضعف . وتتغلغل العادة فينا ، بحيث أننا قد نجد أنفسنا منساقين حسين نكبر

الى أن و نماقب ، الحياة لعدم معاملتها إيانا بالعناية والتقدير الذي نستحق . إن قرارنا هذا هو قرار واع ، أو شبه واع ، وهو من هــــذا القبيل : « لا ، لن أستمر تحت هذه الظروف ، إذا كان القدر يريدني أن أستمر فإن عليه أن يتقدم لى بعرض أفضل ، والا "سأستلقى في مكاني وأرحل عن الوجود ، .

هذا العنصر الصبياني قد يكون موجوداً في أصلب الناس ، وقد تثيره فيهم ظروف قاسمة جداً.

ومع أن السيكولوجية الوجودية لا تستطيع أن تفعل شيئًا بالنسبة و للألم ، الحقيقي . . الذي لا بد أن يبقى في الإنسان الا إذا استطاع الإنسان أن يبلغ الألوهية . . فإنها تستطيع الى حد ما أن تعالج مشكلة الضعف الإنساني هذه . وإنب لمن الأهمية أن ندرك بأن هنذا الضعف يعمل كمكتبر و لسلالم الميتافيزيقي » .

ليس هناك من سبب أرضي يجعل رجلا ذكيا ذا وعي كبير نسبيا وبالواقع » بقرر أن ينتجر بسبب فظاعة أو « رعب الوجود » . فحين يكون الإنسات ما لكا « لتوازنه » ، أي حين تقوم كل مراكزه بعملها بشكل معقول ، فإن يستطيع أن يقيم توازنا بين ادراكه « للخطر » ومعرفته بقوة وقدرة الإنسان . وهذه الاعتبارات من شأنها أن تبين لنا أنه كان من المكن لعالم نفسي وجودي متمكن جداً أن يساعد شتاينر ، في حين أنه لا أمل يرجى هناك من أية من المدارس الفرويدية .

من المهم أن نلاحظ قول شتاينر:

و أية حياة ، حتى أشدها بؤساً ، تساوي أكثر من وجود ذي مأوى في عالم كل شيء فيه منظم .. . . .

وعلينا أن نقرر أولاً ان هذا القول يكشف عن قلة نضوج ، فإن شهوراً قليسلة في ظروف قاسية تميسة حقاً كفيلة بأن تجمل شتاينر يحس بالحبور والإمتنان لما يملك . ولا بعد من أن نعود إلى هنذه القضية بعد برهة وجهيزة لنتفحصها معاية . لكن الشطر الثاني من هذا القول ، أي ذلك الذي يشير إلى

التنظيم ، تعكس تياراً فكرياً له بعض الأهمية في الثقافــة الغربية المعاصرة الا وهو النزوع الى اللاعقلمة .

ويظهر ذلك لأول مرة في رواية دوستوينسكي و ملاحظات من تحت ألواح الأرضية « Notes From Under The Floorboords » وفيها يبين لنا والرجل الأرضية « Notes From Under The Floorboords » وفيها يبين لنا والرجل الصرصار ، أنه شخص بلا قوة إرادة ، ولا كرامة واحترام الذات ، أذكي من أن يعجب بنفسه لكنه يمضي فيتحدث عن العصر الألفي العلمي المشالي حين سيكون كل البشر أصحاء وعقليين سعداء . ( وهو شيء يشبه تلك الحالة غير الجذابة التي يصورها ولز في و رجال كالاله ، Men Like Gods ، ويقول بأنه حين يهل هذا اليوم العظيم فسيظل هناك رجل ضئيل ذو أسنان خربة يشب ما من الحرية (١)

وقد عالج الدوس هكسلي فيما بعد الجانب الإجــــتاعي من هذا الموضوع في روايته وعالم جديد شجاع ، «Brave New World » ولعل أبلغ وأروع تعبير عن هذا الموضوع يرد في رواية فاليري بريوسوف المسهاة

« The City Of The Southern Cross »

ومدينة المستقبل هذه تقع في القطب الجنوبي تحب قبة زجاجية هائلة تبقى درجة الحرارة فيها معتدلة على مدار السنة . ويدير المدينة حفنة من الرأسماليين ويقطنها حشود من المهال و السعداء ، الذين ألزموا بأن يعيشوا ويلبسوا ذات الحياة ، وذات الثياب في مدينتهم السعيدة هذه ، ولم يكن هناك ثمة من استياء أو شكوى ظاهرين ، إلى أن يظهر فجأة مرض غريب اسمه و داء التناقض ، وكان كل من يصيبه هذا الداء يفعل نقيض ما ينوي . فإذا كان يهم بسأن يقبل

١ الرجل الصرصار هذا هو ، مثل شتانير ، خليط طريف من الضعف والقوة . وينبغي لذاك أن يكون موضوع دراسة يقوم بها أحد علماء النفس الوجوديين ، وميزة هذا الضعف من الرجال هي أنهم بنزعون إلى الخلط بين قوتهم وضعفهم وإلى الإصرار عل أن هذين الخصلتين تعتمدان على بعضها البعض . ولقد كان دوستويفسكي نفسه من هذا الصنف من الرجال .

<sup>«</sup> المؤلف »

زوجته كان يمضها بدلاً من ذلك ، وإذا كان يريد أن يتجه إلى اليمين كان يتجه الرغم منه إلى اليسار وهكذا . وحين ينتشر هذا الداء تعم الفوضى المدينة إلى أنيقوم ضحاياهذا الداء أخيراً بتدمير المدينة كلية ويخلفونها أكواماً من الخراب. أما وصف مشهد التدمير فهو رائع وعنيف .

هنا يتضحلنا نفس الإصرار على الحاجة إلى والحرية ، بدلاً من مجرد والنظام ، . ومثل هذه الإتجاهات نجدها في كثير من أدب القرن العشرين . الا أنه يتوجب علينا أن ندرك بأن عملية رفض و النظام ، هذه قد لا تكون أكثر من حالة من حالات عدم النضوج ، مثل انتحار شتاينر . حين يفقد انسان ما ذاتيته ويفقد الإحساس بأنه و يحيا ، ( مثل الفتاة و غير الشرعية ، التي أشار اليها رولو ماي) ، يصبح كل معنى للنظام أمراً لا يطاق . وهذا الخطأ قدد لا يوجد في النظام الإجتاعي وانما في علاقة المريض و بوجوده ، هو .

وهذا من شأنه أن يثير السؤال المتضمن في الجزء الأول من ملاحظة شتاينر: وابة حياة ، حتى أشدها بؤساً ، تساوي أكثر من وجود ذي مأوى ... . . إن نزوع الإنسان إلى عدم تقدير قيمة ما يملك هو موضوع كنا قد بحثناه بالفعل، وهو مرتبط و بميكانيكية التكرار ، وبميل الحياة إلى عدم السياح للإنسان بالإحتفاظ بأكثر من واحد بالمئة من مكتسباته . وهدف هذا النظام الميكانيكي هو أب يكون حافزاً على التطور ، أن يمنع الكسل والإسترخاء . وهناك صورة رمزية لهذه الحالة في قصة العجوز القابعة في زجاجة خل والتي لم تكن تتوقف عن الشكوى رغم كل ما كانت الجنية الطيبة تفعله من أجل تحسين أحوالها واسعادها ، إلى أن اضطرت الجنية إفي النهاية إلى أن تعيد العجوز من القصر الذي أسكنتها فعه إلى زجاجة الحل.

لولا أنه إذا كانت ميكانيكية التكرار هذه قوية جداً ؛ فإن البشر سيموتون تقريباً من الضجر والخيبة . وبالنتيجة فإنه يبدو أن هناك ميكانيكية نفسانية أخرى ، مرتبطة هذه المرة بالإرادة مباشرة ، مهمتها امتصاص السموم السي ينفثها فينا الضجر والخيبة . حين أعادت الجنية المجوز إلى زجاجة الحل فإنها

بذلك كانت تعني ضمناً أن الخطأ كان بصورة جزئية خطأ العجوز لأنها استمرت في الشكوى والشعور بالاستياء. صحيح إن ميكانيكية التكرار تتعهد بأن تبقي حسّ الإنجاز فينا ، في درجة منخفضة ، الآ أنه حتى مع ذلك ، فإنه يسمح لنا بأن نحتفظ بقدر من حسّ الإنجاز يكفي لأن يبقينا متفائلين. فإذا نجح الضجر في تحطيم كل حسّ بالإنجاز ، فإن ذلك يحدث لأن الإرادة كانت هامدة وغافية. وهذا دليل على عدم النضوج ، أو على الإنجلال.

في حالة شتاينر هو دليل على عدم النضوج ، أما في حسالة المجوز فهو دليل الإنحلال الناتج من تأصل عادة الاشفاق على النفس فيها .

لقد أشرت في مكان آخر إلى أننا نحتاج إلى مفهوم جديد في السيكولوجية الوجودية ... مفهوم اسمه و عتبة اللامبالاة ، ( راجع كتابي و ما بعد اللامنتمي Beyond The Outsider »)

يبدو أن هناك حالة نفسية أصبح فيها الناس لا يبالون بالمتمة ، وعرضة للإثارة بواسطة الألم . ولا شك أن العجوز التي لم تستطع أن تتعلم العرفان حين تعلتها الجنسية إلى القصر ، تعلمه فيا بعد حين أعيدت إلى زجاجة الحل . وهذا يحدث عندما نضع أنفسنا في حالة من البلادة الشعورية ، وفقدان الإحساس بسبب استيائنا من شدة الحمل الملقى على وعينا ، ونرفض عندها أن نبتهج لآية متمة . في مسرحية و ست شخصيات — Six Characters » لبيرانديللو أن التعاسة تدفعنا إلى التساؤل في حين أننا نتقبل السعادة كحتى من بيرانديللو أن التعاسة تدفعنا إلى التساؤل في حين أننا نتقبل السعادة كحتى من طرح الأسئلة ، فمن المفهوم اذن أن على ميكانيكية بيولوجية ما ، أن تحساول مننا من أن نفرق في السعادة . وعلى كل حال فإنه من الممكن أحيانا أن نهزم ميكانيكية التكرار وذلك عن طريق عنلية تعويض صعبة ، ومن ثم أن نستفيد من تجربة ذات عمق جديد . ( إن الوسائل الأسهل لهزيمة ميكانيكية التكرار من المخدرات والكحول الخ ، تهزم نفسها بنفسها لأن المكانيكية ستزيسد من مثل المخدرات والكحول الخ ، تهزم نفسها بنفسها لأن المكانيكية ستزيسد من قوتها لدحر هذه الوسائل عا سيجمل الأمر أكثر صعوبة لمتعاطي المخدرات حين

يزول أثر الخدر). فإذا أمكن للإنسان أن يخلق في نفسه ميلا إلى التساؤل عن سمادته بمثل القوة التي يتساءل بها عن تعاسته، فإن ميكانيكية التكرار ستتلاشى بلا شك باعتبارها غير ذات ضرورة بيولوجية .

لولا أن مشكلة الجريمة الجنسية ، وكذلك مشكلة الإنحراف الجنسي ، أخذتا فعلا في الظهور كشكلتين تمثلان هذا الدصر . وليس من الاشتطاط القول أننا نعيش في عصر مزدوج الشخصية . إن المشكلة الرئيسية على زمن فرويد . . أي في بداية القرن العشرين . . . كانت هي الهستيريا ، التي كانت أول رد فعسل عند المريض لتزايد مصاعب وتعقيدات الوجود . وقد جرت محاولات لإعادة التلاؤم بين المريض والمجتمع ، لكنها كانت محاولات ناقصة لم تتمد مجرد السطح . وكانت النتيجة هي الانفصام بين السطح ، الناضج ، والأعماق الفجة المراهقة . والشيزوفرينيا (أي الفصام العقلي ) قد تعتبر مرضاً أكثر نضوجاً بقليسل من الهستيريا ، وان الانتقال من الهستيريا الى الشيزوفرينيا يدل على أن المجتمع قد حقق تقدماً طفيفاً في حقل ملاءمة الإنسان للأوضاع الجديدة .

إن الازدياد في نسبة الجرائم الجنسية والانحراف الجنسي يتطلب فحصاً حديداً لأصول الدافع الجنسي .

يقول جون دولارد في كتابه « السلالة العنصرية والطبقة في مدينة جنوبية » .« Caste and Class in a Southern Town »

« يقال إن الإنحرافات الجنسية أقل حدوثاً بين الزنوج ، وإن بمارسة العادة السرية أندر ، وإن أعمال التشويه والتعريض أقل شيوعاً بما هي عليه بسين المرضى البيض . والسبب المزعوم لذلك هدو أن التعبير الجنسي الصريح بسين الزنوج هو أقل تحريماً بما هو بين البيض وإنه تبعاً لذلك ، فإن الضغوط التي قد تدفع الزنوج الى أشكال بديلة للإستعتاع الجنسي غير موجودة بالمرة ،

ويلاحظ دولارد كذلك أن الرجل الأبيض ، يميل الى أن يحسد الزنجي على حريته الجنسية(١١) .

١ \_ ﴿ وَقَالَ الْآخُرِ إِنَّ الزَّنجِي يَحْتَفُظُ دَائمًا مُجُوالِي عَشْرَ نَسَاءُ الى جَانَبِ وَوجَته كَخَلَيلات،=

لكن كتاب دولارد نشر لأول مرة عام ١٩٣٧ . وسيكون من المفيد والطريف لو أمكننا أن نطلع على الاحصائيات الحالية ، أي بعد حوالي ربع قرن من تاريخ نشر الكتاب المذكور . على أن نظرة واحدة على المجلات التي تتخصص في نشر الحوادث الجنسية الحقيقية تبين لنا مدى الارتفاع الحداد في عدد الزنوج المنفسين في الجرائم الجنسية ، وخاصة تلك التي ارتكبت ضد نساء بيض . ويبدو من المحتمل ان تكون نسبة الشذوذ الجنسي قد ارتفعت كذلك . إن دراسة وجودية للدافع الجنسي تكشف عن أن عدم قدرة علم النفس القديم على معالجة قضية الانحراف الجنسي تعود أصلا إلى افتراض وجود طاقة أساسية اسمها الليبيدو ( الطاقة الجنسية الغريزية ) وإن دوافع الليبيدو هي أعمى ما يعرفه علم النفس من دوافع . وقد تعزز هذا الاستنتاج بما توصل إليه البيولوجيون الدارونيون من ان الجنس هو الطاقة الدافعة في مجتمع الحيوان . الاستأن علم الحيوان قد أجرى تعديلات على استنتاجاته منذ ذلك الوقت ، ولذا الاستمية والأولوية ، ولذا الأرض هي دوافع أكثر عمقاً وتأصلاً حق من الحافز الجنسي .

<sup>=</sup> وان امرأة واحدة لا تكفيه » (الصفحة ٣٩٨).يتوضح من تحليل دولارد أن المجتمع الجنسي قريب الشبه فى بعض النواحي من فكرة بليك عن الحرية الجنسية الىكاملة . وقد صرحت معلمة مدرسة زنجية أن معظم طالباتها مارسن التجربة الجنسية في سن مبكرة . ﴿ المؤلف »

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

## الفصلالناسيع

نظرت الاستجابة الرمزية

خاتم\_ة



هل من المكن اذن ان ننتقل من تقييم للانحراف الجنسي الى أقوال أكثر تعميماً عن « الانسان » و «الذكاء الانساني» ؟ لقد بحث موريس ميرلو – بونتي ، المسالم الفنمنولوجي الفرنسي واحد اتباع هوسرل ، هسذه المسألة في كتابه و فنمنولوجية الادراك ، The Phenomenology of Perception . ولقد صب ميرلو – بونتي أغلب اهتامه على مهاجمة « السيكولوجيات المادية » وعلى الاخص السيكولوجية السلوكية ( التي خصص لهسا معظم كتاب السابق « تركيب السلوك » The Structure of Behaviour الذي نشر عسام ١٩٤٢ ) . ان ميرلو – بونتي بحساول على صعيد علمي شديد ان يهدم السلوكية الواطسونية ميرلو – بونتي بحساول على صعيد علمي شديد ان يهدم السلوكية الواطسونية و « انعكاسية » بافلوف ، ويبرهن ان نظرية جيشتالت هي وحدها القادرة على تفسير السلوك و الاستجابات الانسانية تفسيراً ناماً .

ولقد تجاهل هـ ذا الكتاب المادية الكلية كحل محتمل لأصول الدافـــع الجنسي، نظراً لأنها لا تستطيع حتى ان تبدأ في تفسير الانحراف الجنسي، لقد كتب زعيم المدرسة السلوكية جيه. بي. واطسون مرة يقول: « إنه مــا من سلوكي لاحظ أبداً وجــود أي شيء يستطيع ان يسميه وعياً واثارة وخيالاً وادراكاً ، ، أو إرادة » . ونظراً لأن واطسون كان في أغلب الظن واعياً حين كتب ذلك ، فانه من الصعب ان نتفهم مغزى كلامه تماماً . وعلى كل حــال ، فاننا نستطيع ان نفترض انه ما من أحد في هذه الأيام ينظر بجدية الى تأكيده إلى ان الإنسان هو آلة. ومع ذلك فان النظرة الفرويدية تلمح ضمناً بأن الإنسان هو بالفعل نوع من الآلة وان « وقوده » هي قــوة تسمّى الليبيدو وان إنساناً تكون طاقته الجنسية الغريزية صحية وغــير مشوبة سيكون نوعــا ما آلة متكون طاقته الجنسية الغريزية صحية وغــير مشوبة سيكون نوعــا ما آلة متكون

والنتيجة التي تستخلص من أيسة دراسة دقيقة للانحراف الجنسي هي ال الليبيدو بمفهومها الحالى لا وجود لها .

ولتوضيح ما اعنيه تماماً فسأسوق هذا التشبيه . ان أي شخص و منحرف جنسياً ، هو بالنسبة للفرويدي شخص و ذو توجيه خاطىء ، . لنتصور ان و نفس ، الانسان دائرة كبيرة . في وسط الدائرة ، أي في وسط وجرو الإنسان ، توجد نار اسمها الليبيدو ، وعلى مسافات متباينة من وسط الدائرة توجد نقاط اسمها و انحرافات ، . قرب وسط الدائرة هناك اللمق والمص ، وابعد منها قليلاً يقع اللواط والفتيشيه ، ثم تقع بعدهما السادية وأخيراً وقرب المدار تقبع الجريمة الجنسية . و فمالجة ، منحرف معناها اذن اقتاع ميوله الجنسية على ان تتحرك من مكانها وترتد الى الوسط .

إن السيكولوجية الوجودية ترفض هذه الصورة . فاذا عدنا الى رمز الدائرة مرة أخرى ، فان د الميل الجنسي الطبيمي ، لا يقع في منتصف الدائرة ، بل في نقطة تقع بين الوسط والمحيط . ووراء د الميـل الطبيمي ، الى القرب من المحيط تقع الانحرافات المختلفة .

في الصورة الفرويدية يمكن للانسان ان يحقق نوعاً من الاستقرار متى ارتد إلى وسط الدائرة ( الا اذا تعدى الوسط إلى الجهة الأخرى ) . أما في الصورة الوجودية فانه يمكن رد و المنحرف ، الى و الوضع الطبيعي ، كلاه يستطيع من هناك ان يتقدم الى ما وراء الجنس ويصبح أكثر قرباً مسن الوسط . وبكلمة موجزة ، انه يستطيع ان يتعدى ويفقد الدافع الجنسي كلية وان يكون حتى أكثر و طبيعية ، من أشد الناس الطبيعيين جنسياً .

وهكذا يتضع على الفور الفرق بين السيكولوجية الفرويدية والسيكولوجية الوجودية . الجنس عند فرويد نوع من النيرفانا . ولعل قصة « مطر » Rain الوجودية . الجنس عثل فكرة فرويد تمثيلاً تاماً . فالمبشر الذي كان يحاول إن يكتسب سادي طومسون الى طائفته كان في الواقع عجوزاً لوّعه الفشل الجنسي كا اتضح أخيراً من محاولته اغتصابها . لقد قام بمحاولة فاشلة « للتسامي » عن

خيبته الجنسية ، لكنه لم يملك القدرة الكافية على ذلك . وكان سيكون اسعد حالاً لو أنه تخلى عن جعل الدين شعاراً يخفي وراءه شهوته الجنسية . فالتسامي عن الجنس هو بديل فقير للشيء الحقيقي ، للتعبير الصحيح عن الليبيدو .

إن العالم النفسي الوجودي يجد هذا الرأي (الفرويدي) متعنتا أكثر من العالم النفسي الوجودي يجد هذا الرأي (الفرويدي) متعنتا أكثر من اللازم. تصور شخصاً قادراً مثل بيتر كورتن يقع بين يسدي طبيب نفسي وجودي خبير. إن هذا الطبيب قد يتمكن عن طريق تشخيص كورتن واعادة تكييف وتصحيح رغباته وتنبيه ذكائه وقدرته العقلية وتعزيز الحس الجالي فيه قد يتمكن من ان يزيل عنصر السادية منه وان يجعل منه رجلا طبيعياً. لكن الحس" الجالي. انه يستطيع إذا توفر له عمل مريح وجهاز تلفزيون ان يقضي الحس" الجالي. انه يستطيع إذا توفر له عمل مريح وجهاز تلفزيون ان يقضي العمر بدون عناء أو شكوى. إن رجلا مثل كورتن تعلم ان يتخلى عسن عادة الحاق الألم كوسيلة للتعبير الجنسي ، يمكنه كذلك ان يدرك بأن هذه الارادة ذاتها تستطيع ان تجعله مستقلاً عن الجنس تماماً. والتاريخ يزخر بمشل هؤلاء الرجال والنساء ، منهم القديسون والفنانون والمصلحون الاجتاعيون والعلماء رجال ونساء ربما كان فرويد سيعتبرهم اناساً «غير مكتملين » ، اناساً لم يحققوا انفسهم . ولقد قبل مراراً ان فرويد علمنا ان نواجه حقائق غير مفرحة عسن انفسنا . قد يكون ذلك صحيحا ، لكنه في هذه الحالة علمنا ان نواجه كنبة في مفرحة .

ما هي اذن الاستنتاجات النهائية التي توصلت اليها السيكولوجية الوجودية. في موضوع الطبيعة الانسانية ؟ هذا السؤال يقفز بنا الى ما وراء علم النفس ، إلى حقل الفلسفة . نبدأ فنقول ان دراسة الانحراف الجنسي تظهر لنا انه يمكن تكييف الانسان لجعله يستجيب جنسياً لأي شيء تقريباً . والذي يستجيب له الانسان هو في الواقع و جيشتالت ، مجموعة من العلاقات ، وليس شيئاً محدداً. بعد الاطلاع على حالات مختلفة من الفتيشية فانه يصبح من السهل ان نتصور رجلا يبلغ حالة القذف لدى مشاهدته منظر مكعب أو مثلث . الجنس شيء ذاتي .

واعنى بذلك انه لا توجد هناك بالضرورة انة علاقة بنن الطاقة الجنسية والشيء ان كنت جائماً فان وجبة من الطعام ستشبعك : واذا امسكت جمرة ملتهبة والجمرة . ونحن نعتبر العلاقة بنن الاعضاء التناسلية للذكر والانثي كأنها علاقة من ذات النوع . الا" ان دراسة الانحراف تفند ذلك . والذي يحدث هو أرب العقل يفرض نوعاً من القبول بالنسبة لبعض الاشباء والرموز و د يسمح ، مجدوث قذف برافق ظهور هذه الاشباء معاً . في كتاب و الجرعية والجنون الجنسي ، • Crime And The Sexual Psychopath » كسرد دي ريفر حكاية فتيشي كان يفقد التحكم بنفسه حين مرى الصدريات والكلاسان النسائمة حنما الى حنب. وفي احد الايام وبمناكان يقود سارته برفقة زوجته ، أبصر هذه الاشماء معلقة معاً على حيل الغسيل ، فأوقف السيارة بقرب المكان وقال لزوجته إن عليه أن يمر على احد المنازل في المنطقة . ثم اتجه الى الحديقة المنشورة فيها هذه الاشياء فانزلها مـن على حبل الغسيل وفرشهـــا على الارض في الوضع الذي تكون فيه على جسد امرأة ، وبعد ذلك راح « يجامعها » إلى أن ألقى البوليس القبض عليه . ومن الواضح أن غرائز هذا الرجل أعطت لهـذه الرموز النسائمة القدر الكبير من « القبول ، بحيث انه أصبح يتأثر بها كا يتأثر رجل « طبيعي ، بمنظر امرأة عارية في الحديقة ؟ الى حد انه راح يضاجع هذه الرموز . ومثل هـذه الحالات تفند الفكرة القائلة ان الاستجابة الجنسية هي نوع من العلاقة المباشرة بين الشخص ( أي الفاعل ) والشيء ( أي المفمول به أو هدف الفعل ) . انهـــا ني الواقع استجابة الى رموز .

واذ نضع ذلك نصب أعيننا ، لنحاول اذن ان نجري «دراسة فنمنولوجية» للانسان ، محاولين ان نأخذ بعين الاعتبار فقط ماذا « أعطينا » ( بضم الألف ) . ( علينا ان نذكر بأن تعريف الفنمنولوجية هـو « دراسة الشيء المعطى » ) . اننا « معطون » اذن ، على شكل حيوان يسير على قائمتين ، وله « تاريخ حالة» عمرها أربعة عشر مليون عام ( هذا اذا قبلنا بتقديرات ليكي ) هذا المخلوق هو

انى حد كبير آلة ، ونحن نعرف بعض الشيء عن الطريقة التي تعمل بها هذه الآلة . انه يعمل فقط حين يكون عنده دافسع . فاذا ما سلب منه الدافع والغاية ، فان طاقته وارادته ستذوبان تاركتين اياه كرجل ثلجي يذوب تحت وهج الشمس .

انه لا يستطيع ان يعمل بدون طاقة ، والطاقة تنبع الى حد ما من مصدر جسدي . لكنها تعتمد كذلك على الارادة . ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة حين يستجيب الانسان لحافز جديد ، لنقل مثلا لازدياد في ظروف حياته القاسية . وهذا الحافز يجعله يركن ارادته ، وبعد فترة يبدأ جسمه في العمل بطاقة اكبر باذابة الشحم الزائد. العمل يعتمد على الطاقة ، والطاقة تعتمد على تركيز الارادة . لكن الارادة تحتاج كذلك الى حافز ، الى غاية .

عند هذه النقطة سيقول الميكانيكيون والماديون: و بالضبط. والغاية يجب الني على شكل حافز من العالم الخارجي ، كايلاج قطعة من النقود في آلة ميكانيكية تعمل بالنقود ، هذا طبعاً صحيح الى حد ما . لكن حافزاً بسيطاً سيثير فقط استجابة بسيطة . والشيء الغريب فيا يتعلق بالانسان هو ان عالمه الداخلي باكمه يكينف نفسه بالنسبة للحافز ، بحيث انه قد يستجيب في اي عدد من الطرق التي جاءت الى الوجود بفعل بعض نشاطات سابقة قامت بها الارادة .

وعند هذه النقطة بالذات تجب مهاجمة السلوكية ، لانه عند هذه النقطة ، وعندها فقط ، يمكن دحض السلوكية دحضاً علمياً .

يقول الساوكي: الانسان يستمد طاقته من الطعام ، من العالم الخارجي. وهو كذلك يستمد الاحساس بالغاية من العالم الخارجي. فمسا الذي يفرقه اذن عن نوع من الساعة التي يتعبأ زنبركها ذاتياً؟ فالقول اناستجاباته هي اكثر «تعقيداً» من الحافز معناه بكلمة اخرى انه هو نفسه آلة اكثر تعقيداً.

 بواسطة الميكانيكية ؟ ان اية آلة قد تكون معقدة ، كما ان رد فعل آلة مسالحالات خطرة ما قد يكون السعي نحو مزيد من التعقيد . ولكن لمساذا تحس آلة ما بالرغبة في مزيد من التعقيد بدون اي نوع من الحافز ؟

لنركز اهتامنا لحظة على فكرة «الغاية » التي هي في في الخير حلقة الوصل النهائية في هذه السلسلة. أن احساسي بالغاية يمكن أن يخف أو يزيد بتأثير حافز خارجي . يقول بليك : « اللمنة تزنق ، والبركة ترخي و تريح » . هذا صحيح ، ولكنوني استطيع الى حد معين أن أقرر موا أذا كنت سأسمح للبركة بأن ولكنوني استطيع ألى حد معين أن أقرر موا أذا كنت سأسمح للبركة بأن تريحني. بمنى آخر ، فأن « الحافز » و « الفاية » ليس شيئاً واحداً بأي حال من الاحوال .

هنا قد يقاطعني احد رعاة المكانيكية ويقول: « لكنك لم تبين لنا بأنب يوجد هناك اي اختيار داخلي حقيقي . بل انك لن تستطيع ان تبين شيئا كهذا ، لانك متى فعلت شيئا يصبح الشيء مفعولا ومنجزا ، ولن يكون اصرارك على انك فعلته بمحض اختيارك اكثر اقناعاً ومنطقية من اصراري على انك فعلت هذا الشيء لاسباب مختلفة ترتبط كلها بميكانيكيتك الداخلية ، .

ومع ذلك فان هذه هي بالضبط النقطة التي استطيع عندها باقتناع ورضي شخصيين تامين ان افنـد حجة السيكولوجيين الميكانيكيين واتخطام . فشـ لا بينا اقوم الآن بتخطيط هذه الصفحات فانني احس وأعي عقلي يحوم فوق رقعة هائلة من و الحقائق ، والافكار ، كصقر يحلـتق فوق حقل كبير باحثا عـن الفشران . وأعي بأنني قادر على ان اختار أي عدد اشاء من هذه الحقائق والافكار لتوضيح مبتغاي واسناد حجقي . كا انني اعي ، الى حد معين ، انني قادر على أن اختار الكلمات التي سأعبر بها عن آرائي . ( مثلا ، كنت استطيع أن اقول في الجلة الاخيرة ( الكلمات التي سألبس بها آرائي ) ، لكن عقلي رفض هذا التعبير أوتوماتيكيا ) . اذن فانني الى حد معين واع وعيـا مستمراً بحريقي . كا انني استطيع أن ارغم نفسي على الاستمرار في الكتابة حتى بعد أن يكون عقلي قد تعب من ( التحليق ) مع أن تدبيج نصف صفحة سيستغرق وقتاً اطول ممـا

أستغرقته كتابة الصفحات الثلاث الاخيرة . وهذه ايضاً هي عملية اختيار مهما كانت تعتمد على حافز ما أو حوافز عدة .

لكنني عند هذا الحد احس في داخلي استجابة ليست جزءاً من السلسة النبيطة التي تتكون بالترتيب من الفمل - الطاقة - الإرادة - الفاية - الحافز. ومع انني اعي ان ارادتي هي شيء كمي سلبي يعتمد على الغاية ، فانني اعي كذلك أن ارادتي تملك هدفا أو غاية غريبة صغيرة تخصها هي ، ألا وهي البحث عن غاية ، أي في حقيقة الامر التنقيب في وجودي الداخلي بحثاً عن غاية . وهذه الفاية منفصلة تماماً عن الحافز الخارجي . كأن ارادتي تحاول أن تكون ساكنة صامتة ، وأن تصبح شيئاً كآلة الاستقبال لالتقاط اية ذبذبة داخلية لغاية ما . إن الارادة ليست قادرة على الاستجابة الى الغاية فحسب ، بل إن مستوى آخر من الغاية يدفع الارادة الى السعي من أجل إعادة الاتصال مع المستوى الرئيسي الغاية . لكن ما هو هذا المستوى الرئيسي وماذا نستطيع أن نفقه منه أو نمرف عنه عن طريق استخدام الاساوب الفنمنولوجي ؟

عند هذه النقطة يمكننا أن نعود مرة اخرى الى مشكلة الانحراف الجنسي والدافع الجنسي . لان دراسة الفاية الداخلية الذاتية تطرح امامنا اسئلة حول طبيعة الخيلة . ومرة اخرى ، لا بد من أن نورد افتراضات قد تبدو البعض غير ذات موضوع . ان رجلا جائعاً سيسيل لعابه لدى رؤية طعام شهي . لكن لعابه سيسيل كذلك لو انه بذل جهداً شعوريا كافياً في تخيل طعام شهي . سنقول إن الطعام المتخيل يثير استجابة أخف قوة لانه ليس حقيقياً. فالخيلة هنا (تريف) المظهر ( الخيارجي ) . ان النظرية الساذجة للانحراف الجنسي تقوم على مثل هذه الاسس . الشيء ( الحقيقي ) فيها هو عضو جنذاب من الجنس الآخر . والرجل الذي يارس العادة السرية مستوحياً صورة امرأة عارية أو دكورة أي فتيشة تخص امرأة، عليه أن يتوقع استجابة أخف قوة لأن ما يستوحيه ليسهو الشيء الحقيقي . لكننا رأينا بما تقدم أن ذلك ليس صحيحاً . اذا كان الجاويش برتراند يفضل امرأة ميتة على اخرى حية فان سبب ذلك ان المرأة الحية كانت

(حقيقية ) جـداً بالنسبة له بحيث أن ذلك كان يعرقل ويقيد الدافع الجنسي عنده. لذلك فانه يفضل جسداً هامداً والاعتاد على نحيلته. وبالطريقة نفسها نذكر أن الضابط (م) صرح بان العادة السرية يمكنها أن تكون اكثر اشباعاً وارضاء من الجماع الفعلي لانه يمكنالتحكم بها وتوجيهها حسب الطلببدقة اكثر. يتضح من ذلك أن والغاية الداخلية ، تمنع الموحيات والأهداف الجنسية طابعاً حقيقياً واقعياً وتسمح بالاستجابة لها . لا توجد هناك واقعية خارجية مستقلة عن قوة المخيلة . إن رجلا فقدت نحيلته حيويتها قد يفقد أي اهتام بأمرأة ما حتى وهو يقوم بمجامعتها . في الجنس ليس هناك من وكائن جنسي » كامرأة ما حتى وهو يقوم بمجامعتها . في الجنس ليس هناك من وكائن جنسي » كامرأة ما حتى وهو يقوم بمجامعتها . في الجنس ليس هناك من وكائن جنسي » كون هذا الرمز امرأة حية فاننا نسمي رغبتنا الجنسية وقتها رغبة وطمعية . .

الا" أن و الغاية الداخلية ، كانت قد بنت ميكانيكية جنسية على فكرة و الغرابة ، فالجنس الممتع والمرضي هو ذلك الذي يغزو وينتهك و غرابية ، الطرف الآخر . ولهذا السبب نسمي الأعضاء التناسلية و بالاعضاء الخصوصية . كل شيء يعتمد على فكرة انتهاك الخصوصية . وهذه الميكانيكية تعمل بصورة جيدة معظم الوقت ، الا" أن و الغاية الداخلية ، مع الأسف فاتها أن تضع قيوداً وحراسة على الميكانيكية . وحين تكون قوة الاستجابة الجنسية معتمدة على الغرابة التي تم انتهاكها ، فأن الرجال سيحاولون بالتبعية أن يزيدوا من قوة الاستجابة بالتوغل أكثر فأكثر في الغرابة . ونظراً لأن تمتعهم بالجنس والطبيعي، الاستجابة بالتوغل أكثر فأكثر في الغرابة . ونظراً لأن تمتعهم بالجنس والطبيعي، بالتالي أن يزيدوا من تمتمهم بإضافة أكبر عدد بمكن من صفات التحريم الى بالتالي أن يزيدوا من تمتمهم بإضافة أكبر عدد بمكن من صفات التحريم الى بالتالي أن يزيدوا من تمتمهم بإضافة أكبر عدد بمكن من صفات التحريم الى فاجنر ومان مثلاً – وذلك في التركيز على العلاقات الجنسية المحرمة بين الأهل . فإذا كنا على العكس من ذلك نعيش في عصر حضاري يتوقع من الإنسان فيه أن فاذا كنا على العكس من ذلك نعيش في عصر حضاري يتوقع من الإنسان فيه أن فاذا كنا على العكس من ذلك نعيش في عصر حضاري يتوقع من الإنسان فيه أن فاذا كنا على العكس من ذلك نعيش في عصر حضاري يتوقع من الإنسان فيه أن

أقصى حد ( لأننا نشاهدهن كل الوقت ) في حين ان فكرة و انتهاك ، فتاة غريبة ستكون مثيرة حقا . وعلى هذا يكن اعتبار كل الانحرافات الجنسية ، من الخيانات الزوجية الى النكروفيلية ، محاولات لزيادة عنصر الغرابة في العملية الجنسية باضفاء المزيد من الحرمات عليها . والجنس لا يمكن ان يكون وصحيا ، و و طبيعيا ، على أي مستوى من المستويات ، فهرو يعتمد دوماً على انتهاك المهات والممنوعات ، أو هو يعتمد ، كاكان بودلير سيقول ، على حس الخطيئة . وإذا ما قامت لجنة من البيولوجيين وعلماء النفس بدراسة وقوة التطور ، يوما ، فسيكونون محقين اذا ما تساءلوا لماذا جمل اكثار الجنس البشري معتمداً على حس الخطيئة ، او إذا اشاروا الى ان هذا العجز البشري بالذات كان هو السبب في سقوط كثير من الحضارات عن طريق الانحلال الجنسي .

وهكذا يكننا من خلال اجراء دراسة فنمنولوجية لأنفسنا ولاستجاباتنا الجنسية ان نتوصل الى نظرية خاصة و بالاستجابة الرمزية » ، يمنح الرمز فيها معنى ما عن طريق الغاية الداخلية . والمرحلة الثانية هي ان نلاحظ ان و الاستجابة الرمزية » لا تقتصر على نشاطنا الجنسي فقط ، إن كل و الحس الجمالي » هو كذلك استجابة رمزية . هناك قصيدة مؤثرة للشاعر ييتس اسمها و نحو مطلع النهار » يتحدث فيها عن شلال و كل طفولتي تعد ، عزيزاً » ثم يضى قائلا :

كنت سألمسه كطفل الكنني ادركت ان اصبعي لم يكن سيلمس الكنني ادركت ان اصبعي لم يكن سيلمس الاحجراً بارداً وماء . وثرت بن قوانينها ما يقول : ليس هناك شيء نحبه أكثر من كثير له قدمة بالنسمة للمستنا .

هذه الأبيات الأخيرة ليست إلا تقريراً لنظرية الاستجابة الرمزية . كيف

يكون شلال ما جيلا وهو مكون من صخور باردة ومياه ليس إلا ؟ وكيف يبصر ووردزورث و اشكالاً غير معروفة من الوجود » في تلة قائمة فوق وندرمير ، بينا التلة هذه ليست أكثر من تراب وعشب ؟ ولماذا تبدو لنا سلاسل الجبال رموزاً للعظمة والتسامق بينا هي مكونة فقط من نفس المواد التي سنجدها في حدائق منازلنا مع فارق انها متراكمة تراكما عظيما ؟ ولقد ظل الشعراء والفلاسفة يقولون منذ مئات الأعوام ان الجسال ليس معادلة تقوم على علاقة ميكانيكية بين الشخص والمادة ، بل الجال هو و في عين المشاهد » . إلا أبه لا بد أن يكون هناك و شيء ما » لكي يثير استجابة جمالية . لكن الغاية الداخلية الذاتية متسامة كما هي في الجنس ، بعنى انها لا تصر على الواقع ، بال الما ستسمح بنشوء استجابة تمتمية لرسم ما أو حتى لوصف في كتاب .

وقد تشتط بنا الحيرة لحظة منا فنتساءل هـل توجد هناك بالمرة استجابة صادرة عن العلاقة المباشرة بين الشخص والمادة ، بين الحس والحسوس ، ام ان الاستجابة كلها رمزية . حين تشعر بالمرض فانك بامكان عملية تكييف نفسانية ان تهزم المرض . ومن الصعب ان نحدد بالضبط طبيعة عملية التكييف هـذه ، في ليست فقط عملية ارادة بل انها كذلك نوع من اقناع الذات . وهذا قريب من تأكيد بعض الصوفيين انه لا يوجد هناك (واقع خارجي » . كتب وايتهد مرة : « الناس يقمون في خطأ الحديث عن قوانين طبيعية . لا توجد هناك قوانين طبيعية ، بل هناك فقط عادات مؤقتة للطبيعة » . وقد عبرت السيدة بيكر إدي عن رأيها بأن كل الأمراض هي « استجابة رمزيـة » ، أو انها بالحرى ناتجة عن قصور الاستجابة الرمزية ، وانه يمكن التغلب عليها بتجديد بالاحرى ناتجة عن قصور الاستجابة الرمزية ، وانه يمكن التغلب عليها بتجديد بالاسلام بين الحس وبـين العالم المادي الحسوس هـو وهم ، ويسكون جرات الاتصال بين الحس وبـين العالم المادي الحسوس هـو وهم ، ويسكون جرات الاتصال بين الحس وبـين العالم المادي الحسوس هـو وهم ، ويسكون جرات ملتهبة لاثبات ذلك . والدراسة العلمية « للادراك الحستي للاعسوسات » يشير فيا يبـدو الى ان المستقبل « حاضر » فعالا بمنى ما ، وانه يمكن التلبؤ به أحساناً بدقة ملحوظة .

كل هذا من شأنه ان يدلتل على ان نظرية الاستجابة الرمزية قد تكون قائمة خارج نطاق الجنس والجالية . لكن كيف يتأتى لنا ان نحقق في العلاقة بين و العقل و و الواقع الخارجي ، حين يكون العقل هو الحقق وحين تتدخل هذه العلاقة الجهولة في التحقيق كذلك ؟ يمكن بالطبع عمل ذلك بنفس الطريقة التي يمكن بها ايجاد قيمة الرقم الجهول (س) في أية معادلة ومسألة رياضية . إن الكائنات البشرية كانت تجد دائما أنه من الأسهل أن ننفي و العقسل ، ونبحث عن قوانين موضوعية محسوسة في الطبيعة . أما العلم فيحب المعادلات الصحيحة حيث يمكن اثبات كل شيء . وعلى وجه العموم فأن العلم قد نجح في صياغية و و الغاية ، هي احدى الأشياء التي فضل العلم في المثني سنة الأخيرة أن يبقيها أو و الغاية ، هي احدى الأشياء التي فضل العلم في المثني سنة الأخيرة أن يبقيها خارج معادلاته . وهكذا فأن الدارونية تخرج بنظرية تطور و ميكانيكي ، كانرج معادلاته . و واطسون لم يعن طبعاً أن يقول ضمناً أن الوعي لا وجود له ، والا يصبح ذلك أمراً مضحكا" . لكنه ألم الى ان الوعي هدو مراقب سلبي والا يصبح ذلك أمراً مضحكا" . لكنه ألم الى ان الوعي هدو مراقب سلبي والكون ، بحرد و شاهد ، على ما يجري .

وعلى المكس من ذلك فان نظرية جيشتالت والفنمنولوجية تؤكد ان الرعي يتدخل باستمرار ، في حين ان النظريات الميكانيكية ، من نيوتن إلى فرويد ، تؤكد ان شيئاً ميا يحدث « هناك في الحارج » وان كل الاستجابات وردود الفعل تعتمد على هذا الذي هو « هناك في الخارج » . وفي نظرها ان الاستجابات تحدث ، وانها ذات صفة « مادية » كالقاء عيود ثقاب في برميل ارود .

على أن نظرية الاستجابة الرمزية تنكر ذلك وتؤكد أنه لولا الوعي فأت الاستجابة لن تحدث أبدأ. ويستمر العلم في التحقيق في العالم و هناك في الخارج، معتقداً أنه حين تتجمع لديه حقائق ومعادلات كافية فأنه يمكن عندئذ وتفسير، العالم. أما نظرية الاستجابة الرمزية فتعلن أنه حق لو فحص كل شبر من العالم

## تلخيص ومراجعة ،

إن هذه الاستنتاجات وملابساتها هي من الأهمية والعظم بحيث انسه يجدر بنا ان نتوقف قبل ان نستمر في البحث آلى مراحله الأخيرة ونراجعها بطريقة لا تدع أي مجال لسوء الفهم . لأن الذي يتبدل الآن هو نمط جديد كليسة من التفكير الذي قد يحدد بلوغ مرحلة أكيدة من مراحل تطور هدذا المخلوق الذي يسمى بالإنسان .

لنتمعن أولاً في معطيات البحث الأساسية . هناك من الجهة الواحدة مخلوق اسمه الانسان طاقته التعميرية أقل من مئة عام . والإنسان محاط « بالطبيعة » التي تعمّر أكثر منه والتي هي أعظم منه وأقوى لكنها ليست «حيّة » بنفس القدر كالإنسان .

السؤال متشعب وهو : ما هو مكان الإنسان في الطبيعة ؟ مــا هو مــــدى أهميته ؟ ما معنى كل شيء ؟

إن الإنسان موجود على الأرض منذ ملايين السنين ، ولكنه أصبح مخلوقًا « متسائلًا ، في المدة آلاف سنة الاخيرة .

إلا اننا حين نتفحص الثقافة الإنسانية – أي استجابات الانسان الى السؤال القائل: من أنا ؟ – نلاحظ شيئاً طريفاً. لقد سلم الانسان بنفسه جدلاً طوال الوقت ، حاول ان يحلل الله والطبيعة ، لكنه افترض دائماً ان عليه ان يـترك موضوع نفسه هو الى ما بعد . انه « موجود » ، وهذا يكفي كقاعدة يعمل بموجبها .

وحين نستعرض الفكر الإنساني من مصادره الأولى في الأساطير القديمة الى

القرن التاسع عشر ، فاننا سنلحظ أن الانسان كان دائماً ينظر إلى نفسه وكمخلوق ، في وضع أدنى ، كتلميذ مدرسة تحت مراقبة المعلم أو كابن يخضع لهيمنة والد طاغية . لقد كانت هناك و ثورات ، كثيرة في الفكر ، لكنها كانت كلها ثورات ضد رجال آخرين ، أي ضد تلاميد آخرين في الصف ، لكن ليس ضد المعلم أبداً .

نحن مثلا ننظر إلى الثائرين الدينيين مثل لوثر وكالفين كرجال ثاروا من أجل مزيد من الحرية وتحدوا سلطة الكنيسة . ومن المذهل اننا حين نتفحص هذين الرجلين عن كثب أكثر فسنكتشف أنها كانا في الجوهر و أكثر محافظة من المحافظين ، ان كالفين مثلا أمر بحرق سيرفينوس لأنه أنكر الثالوث المقدس وان ابرز معتقدات لوثر هو ان كل كلمة في الكتاب المقدس صحيحة وصادقة بالحرف الواحد . كان كلاهما في نواح عديدة أكثر رجعية من الكنيسة التي كانا مهاجمانها ، بل ان لوثر أعاد المسيحية ألف سنة الى الوراء .

وقد يبدو من المذهل لنا ان كل المفكرين العظام في الماضي كانوا على مشل هذا العمى والجهل فيا يتعلق بالدين ، إلا ان علينا ان نتذكر بأن مثل هذا لم يكن شيئاً مدهشا أو غريباً بالنسبة لاسلافنا في القرن التاسع عشر ، وان الذي كان يبدو لهم أمراً مذهلا ، بل وصدمة فظيعة كذلك ، هو تلك الموجدة الفكرية الجديدة المساة دبالرومانسية ، والتي هزت قبضتها في وجه الله وصاحت ان الإنسان يجب ان يكون «حراً » وان يكون هو حسكم نفسه فيا يختص بالخطأ والصواب .

وقد القى الكثيرون اللوم على « العلم » . لكنهم كانوا مخطئين . فالمؤسسون العظام للعلم الحديث – غاليليو وكبار ونيوتن وديكارت – كانوا كلهم رجالاً متدينين جداً ، كا انهم ادخلوا آراءهم الدينية في أسس نظرياتهم العلمية . وقد تثير هذه الجلة الأخيرة الاستغراب لأول وهلة ، ذلك ان أياً من هؤلاء الرجال لم يذكر كلمة « الله » أو المسيح في أعماله العلمية . لكن الله كان موجوداً ضمنياً في نظرتهم الى العلم . فالكون في نظرتهم هنده موجود « هناك في الخارج »

ينتظر من الانسان ان يتحراه . والله لا يتدخل بالفعل في أعمال الكون ، والها يسير الكون حسب و قوانين الطبيعة » . لكن الله هو الذي صنع هذه القوانين في مفهومهم وهو الذي قام بتشغيل هذا الجهاز الكوني كله في الأصل . وها هو الإنسان ، على الأرض ، مخلوق ضئيل كالنملة ، مجملتي في الكون من خسلال مرصاد ، ويجهد نفسه من أجل ان يفهم لماذا صنع الله الكون مثلها همو عليه الآن . ولقد قال نيوتن : و الله هو عالم رياضي » . والشيء المهم فيا يتعلق بهذه الصورة هي انها تصور لنا ان الانسان نملة . انه يستطيع ان و يدرك » كنه الطبيعة باستعمال ذكائه ، لكنه على كل حال مخلوق حقير جداً وتافه جداً .

اعظم هذه الثورات ، بـــل وربما أعظم ثورة واحدة في تاريـــخ الفكر الانساني ، كانت تلك التي رافقت ظهور تبـــدل في الموقف الإنساني في مطلع القرن التاسع عشر ، وهو التبدل الذي عبر عنه دوستويفسكي ونيتشه في القول : و الأشياء مشروعة ، ، أي أنه لا يوجد هناك إله في السماء وان الانسان هـــوحكم نفسه فيا يتعلق بالخطأ والصواب .

ماذا يعني هذا بالضبط ؟ لنتذكر أن الانسان ، حسب « العلم الجديد » كان ما يزال يسلم بنفسه جدلاً تماماً كا فعل حين كانت الكنيسة في اوج نفوذه وسلطانها . وعلى سبيل التشبيه ، سأقول إن « الانسان » يلعب لعبة «الكشتبان» التي يفرض فيها أن يبحث أحد الحاضرين عن كشتبان خبأه الآخرون في مكان من الغرفة . إن « الانسان » سيبحث في كل ركن وصوب وهو يسلم جدلاً بان الكشتبان ليس في جيبه . و « الكشتبان » هنا هو هذا السؤال : « ما هي قوانين الكون ؟ » ولقد استمر الانسان ينقب ويبحث في الكون ، فشال الجبال وحملتى في الكواكب والنجوم ووضع معادلات لا حصر لها ولا عد ، بدون أن وحملتى في الكواكب والنجوم ووضع معادلات لا حصر لها ولا عد ، بدون أن يجد كشتبان غبأ في بحيب القديس بطرس وعليكم أن تصدقوا ما يقوله لكم » . واعلن لوثر : «لا ، جيب القديس بطرس وعليكم أن تصدقوا ما يقوله لكم » . واعلن وثر قدر ممكن من الرصانة : « يمكنكم أن تنسوا القديس بطرس والكتاب المقدس » . ثم جاء نيوتن واعلن باكبر قدر ممكن من الرصانة : « يمكنكم أن تنسوا القديس بطرس والكتاب المقدس » . ( في الواقع

إن نيوتن كتب بحثًا طويلًا عن الكتاب المقدس ، أي التوراة ، لكنه لم يبحث مناك عن وسر الكون ، بسل عن تفاصيل ثانوية قليلة في تأريسخ الله ) . وبالنسبة لنيوتن كان والسر ، هناك في الخارج ، في الكون ، وانه بالمزيد من العلم والرياضيات ، يمكن اكتشاف هذا السر .

ومكذا تتبدى لنا الآن المعاني الكامسة والمثيرة للقول إن «كل الاشياء مشروعة ». وهذا القول يمكن تقسيمه في الواقع الى ثلاثة معاني مختلفة » اثنان منها مصيبان والثالث خاطىء : ١) لا يمكننا أن نكتشف معنى الصواب والخطأ بالتحديق من خلال مرصاد وان أي قسدر من التقصي لن يمكنه أن يكشف عن غاية الله المتجسدة في الطبيعة. ٢) السبب هو لانه لا يوجد إله « هناك في الخارج » يملك ناصية الصواب والخطأ . ٣) لكن الانسان هو مخاوق صغير بائس ليست عنده كذلك آراء نهائية فسيها يتعلق بالصواب والخطأ . اذن فكل الاشياء مشروعة .

هذا القول يلخص الموقف الفكري الرومانسية طوال ١٥٠ عاماً. انسه ينطبق على د فاوست غوته ، و د لصوص ، شيار مثلها ينطبق على كتابات سارتر وكامو . الا ان سارتر اضاف حاشيته الى الفقرة بان قال انه مع أن الانسان هو خلوق بائس ، الا انه يستطيع على الاقل ان يحفظ كرامته بان يدرك ان عليه ان يختار بين الصواب والخطأ وانسه يستطيع أن يضيف قليلا الى مكانته و بالالتزام » .

وسنرى الآن اية ثورة غير عادية فجرتها هـاتان النظريتان اللتان تبدوان اكاديميتين وتكنيكيتين جـداً ، واعني بهما الفنمنولوجية وسيكولوجية جيشتالت .

إن ما فعلته هانان النظريتان هو انهما استبدلتا الفقرة (٣) باخرى مختلفة قاماً. لقد قالتا ما معناه إن على الانسان أن يبحث عن الكشتبان في جيبه الحاص. لقد مهد فرويد الطريق لهما طبعاً باصراره على ( الوعي الباطني ) . فمع أن فرويد لم يكن هو مبتكر فكرة العقل أو الوعي الباطني ، الا" انسه

شدد وأكد هذه الفكرة بشكل اضفى عليها اهمية جديدة . ولقد بدأت الفقره (٣) تتغير حين قال فرويد : ﴿ إِنَّ الانسان ليس هو الخاوق البسيط والسهل الذي يبدو عليه . ان هذا هو فقط عقله الواعي . تحت هذا العقل يوجد مجر شاسع من الوعي الباطني ، من ( العاقل ) الغريزي لا يعرف عنه الا الشيء القليل جداً » . وبذلك اصبح الانسان شيئاً اكبر واكثر عمقاً .

لكن فرويد يعتقد أن اللاوعي هو بطريقة ما «أقل منزلة » من العقل الواعي . كأن الانسان يحتفظ بقطيع ضخم من الفيلة في حديقة منزله الخلفية . وهذه مرعبة وجبارة ، وقد تدوس حتى منزله هو ، لكنها تظل فيلة ، محرد حوانات .

لقد وضعت الفنمنولوجية وسيكولوجية جيشتالت مفهوما جديداً للاوعي. أما أن اللاوعي غير معروف ، فهما تتفقان في ذلك مسم فرويد . لكنه يشتمل على مبدأ غريب له القدرة على تحديد القيمة والمعنى ، مبدأ متفوق بكثير على أي شيء في العقل الواعي .

وهكذا يرى أن قول دوستويفسكي «كل الاشياء مشروعة » يتلاشى فوراً . فهو قد بني على سوء فهم ، على الفكرة القائلة انــــه اذا ماكان هناك أي معنى وقيمة فهما موجودتان « هناك في الخارج » وانه اذا لم تكونا موجودتين هناك ، فانهما اذن لا وجود لهما .

والفكرة التي تتحدث عن وجود مصدر القيم في داخل الانسان هي فكرة جديدة وقديمة معاً. فمفهوم « النور الداخلي » كان معروف منذ بيتر والدو ، مؤسس المذهب الوالدوني في القرن الثاني عشر ، كا انه كان شائماً منذ ايام جورج فوكس . الا انه مع أن طائفة الكويكرز كانت قد ادركت « النور الداخلي » فقد ظل الله بالنسبة لهذه الطائفة حقيقة خارجية تتصل ببني الانسان عن طريق نوع من الخط التليفوني . الداخلي . وهذا هو الله الذي اعلن زرادشت موته ( في كتاب نيتشه « هكذا تكلم زرادشت » ) .

وانا اشك إن كان هوسرل أو علماء النفس الجيشتالتيين قد عنوا أن يقولوا

شيئا عاماً وميتافيزيقياً كالذي قلته هنا. وقوانينهم كانت فقط طريقة جديدة ومتمة في دراسة العلاقية بين الحس والمحسوس وفي التصدي لمشاكل الادراك الحسي. ولا يمكن أن ندرك قيمة هوسرل وعلياء النفس الجيشتالتيين ادراكا كاملا الا في ضوء الوجودية. انهم بتقريرهم الهادىء أن شيئاً ميا وهناك في الداخل ، هو الذي يفرض الشكل على ادراكاتنا ، قد قلبوا خطى كل الفكر الانساني في الالفي سنة الاخييرة. والمفكر العصري العظيم الوحيد الذي استطاع ان يتوصل الى استنتاجات بماثلة باتباع اسلوب فكري مستقل هو الفريد نورث وايتهد ، الذي لم يرق الشك حتى الآن الى اهميته في الفكر المعاصر القرن المشرين.

نظربة الاستجابة الرمزية هي بجرد خطوة منطقية واحدة من استنتاجات سيكولوجية جيشتالت والفنمنولوجية . إذا كانت هناك « عمديدة » خفية تفرض أشكالاً وانماطاً على ادراكاننا الحسية ، فربما انها تقوم كذلك بتصوير القيم التي « نراها » في الطبيعة . وهذه القيم تعكس « هدف » العمدية .

ويتضح هذا أكثر ما يتضح في نطاقي الجنس والجمالية . إن سيكولوجية غير فنمنولوجية تحب ان تفسر الانحراف الجنسي على صعيد انه انحراف عن واقع ، جنسي خارجي أساسي . إذا ما أمكن لعالم نفسي منا ان يكتشف على سبيل المثال ان الرجال والنساء يحملون مغناطيسات في اعضائهم واعضائهن التناسلية وان مغناطيس الذكر هو عبارة عن قطب شمالي يسدل الى الخارج ومغناطيس الأنثى قطب جنوبي يندل إلى الخارج ، فإن هسندا الوضع سيمثل الأساس و العلمي ، والموضوعي المثالي بالنسبة لكل الانحرافات. وعلى ضوء ذلك فان اللواطيين هم رجال انقلب مغناطيسهم صدفة وراح يدل الى الوجهة الأخرى ولن يحتاج الأمر إلى جهد كبير في التفكير لتفسير الانحرافات الأخرى على هذا الأساس.

 عضو الانثى التناسلي . صحيح ان الرائحة الخـــاصة التي تطلقهـــا انثى بعض الحيوانات السفلى ، تلعب دوراً في جذب الذكر . لكن المشكلة تبقى قائمة : لماذا تثير هذه الرائحة الذكر ؟

اننا نستطيع ان نفسر كثيراً من « العادات ، الإنسانية بردها الى عملية التكييف الاجتاعي - أي التكييف من « الخارج » ، وقد بين لنا روبرت اردري مدى أهمية الدور الذي يلعبه التكييف . لكن الرغبة الجنسية أعمق من أية رغبة اجتاعية ، وهي لا يمكن تفسيرها على أساس عوامسل خارجية . وان على أية محاولة و لتفسيرها ، أن تبدأ على صعيد تركيبي وليس على صعيد تحليلي ، أى انها لا يمكن ان تبدأ ﴿ مجمَّائِق ﴾ بسيطة ثم تنمو وتتطور من هذه الحقائق ﴾ بل يجب ان تبدأ بفكرة ما تحتوي على معنى القيمة أو ( الكال ) ومن ثم تتقدم الىالداخل. ولذلك فان اسطورة جنة عدن وكذلك اسطورة افلاطونعن الرجال الكرويين ، تبدآن بفكرة قيمة سابقة - أو كال سابق - هي القوة الدافعة وراء الجنس. انها تبدآن بفكرة وجود غاية داخلية وليس وجـــود استجابة أو رد فعل لشيء ما ﴿ هناك في الخارج ﴾ . وما هو ﴿ هناك في الخارج ﴾ لا يفسر الاستجابة ؛ ويبقى التفسير المعقول الوحيد هو وجود دافع داخسلي ـــ دافع تطوري - هــو الذي يأمر الاستجابة . إن علينا ان نفترض الطبيعـة التطورية لهذا الدافع لأنه يستحيل بدون ذلك ان نجد تعليلا و لاتجاه ، الدافع ، الذي يبدو وكأنه يسمى الى مزيد من التعقيد . إن استجاباتنا الجمالية ، مشــ ﴿ ﴾ تبدو وكأنه لا يوجد هناك مسبب مادي أو اجتماعي لها . ذلك انـــ إذا كانت ﴿ الفاية الداخلية ﴾ لا تهدف الى شيء أبعد من ﴿ الحضارة والمدنية ﴾ ؟ فلا يوجد هنالك تعليل لأن نتأثر بجـمال منظر طبيعي ما . بـل على العكس فإن « الغاية » قد تجد من الأفضل ان تكيفنا بحيث نكره الطبيعة ، كالأطفال في رواية الدوس مكسلي و عالم جديد شجاع ، . لكن جمال الطبيعة مرتبط في اذهاننا بفكرة الحاوة وفكرة الحرية ، وكلا الفكرتين هامتين بالنسبة للتطور . الإنسان في مدينة ذات مليون إنسان آخر هو نملة ، اما الانسان وحــــــ مع الجبال والبحيرات فهو يدرك التحدي في السمي وراء الألوهية .

ومرة أخرى فان مسألة اللون مرتبطة بمشكلة التطور هذه . إن اللون هــو من « رواسب » الحس التي ليس بالمقدور تفسيرها للعــلم . فنحن نستطيــم انـــ نتفهم لماذا تستجيب العين لموجة من الضوء الأحمر ، لكن أي قدر من التفسير لا بالنسبة لمعرفتنا للفرق بين رائحة الكولونيا ورائحة البيره أو للفرق بسين طعم السندورة وطعم البيض أو بين صوت الكمان وصوت عصفور. وحين يحلل العالم ' المالم المادي ، فانه يحاول ان يتحرى ويتفحص ﴿ الطوبِ ﴾ المصنوع من البناء ، كما انه يتوصل الى ايجاد موجات وكثافات متناسبة ودرجة التبخر الخ . لكننا حين ننظر الى الكونُ لا نحس بوجود هذه و الطوبات ، ، وذلك ليس لأن عالمنا نحن ليس مصنوعاً من الطوب كذلك؟ لكن طوبنا نحن يتمثل في ألوان وروائح وأصوات ومذاقات وأحاسيس . وهذا هو طوب العمدية ، الطوب الذي تبنى به ﴿ الْمَايَةُ الدَّاخَلِيةِ ﴾ مبانيها . إن أهمية اللون على وجه الخصوص تقع في كون حاسة اللون غير ذات فائدة من وجهة نظر البقاء . وفي حـــين ان حاسَّق السمم والشم أقوى في معظم الحيوانات منها في الكائنات البشرية ، إلا ان حاسة اللون غير نامية في معظم الحيوانات . كما ان الاختبارات تدل على ان الأطفال حديثي السن جداً لا يملكون حاسة اللون . وقد يجوز ان أسلافنا قبل ألف عـــــــام أو أكثر كانوا يملكون حاسة لون أقل بكثير بما نملك اليوم ، فهناك اشارات قليلة جداً إلى اللون في الشمراء القدامي . فهوميروس لم يلحظ حتى ان السماء زرقاء ، وكانت حاسة اللون عنده من الضآلة بحيث انه كان يشبه البحر بالخمرة لجرد ان كلاهما داكن اللون.فاذا صدقت الاسطورة القائلة ان مؤلفي الالياذه والأوديسه كانوا عمياناً منذ الولادة ، يمكننا ان نتفهم ضحالة حاسة اللون عندهم ، لكن ذلك لا يفسر لماذا يبدو كل الشعراء القدامي مصابين كذلك بنوع من عمى الألوان . والذي يبدو أكثر احتالاً هو ان حاسة اللون هي ترف نما وتطور مع المدنيّة بدون أي سبب عملي سوى ان حاسة الجمال هي حافز هام الى التطور .

إلا أنه بالقدر الذي تحتاج فيه إلى تنبهنا لتفاصيل وجزئيات البقاء ، فانسه ليس بمقدورنا أن نمتلك حاسة اللون . ولقد وصف الدوس هكسلي ازدياد حاسة اللون فيه تحت تأثير المسكالين ( وهو نبات يحتوي على مادة مخسدرة ) . واردف أن هذه الحالة رافقها خمول لذيذ واحجام أكيد عن التفكير والعمل . ولعله ليس من غير المحتمل أن الكائنات البشرية ستستطيع في غضون الألف عام القادمة الن ترى الاشياء بمثل هذه القوة في حاسة اللون .

من المهم أن نفهم هذه النقطة. فألجال هو معنى ، مع أنه ليس النوع الوحيد من المعنى . فقد الممتع بصوت المطر لأنني بستاني ولأن حديقي تحتاج إلى المطر وهكذا فأن تمتعي ، أي ادراكي الحسي للمعنى هو نتيجة علاقة بين الشخص والمادة ، والمادة في هذه الحالة هي حديقي . إلا أنني قد الممتع بصوت المطر لغير ما سبب على الاطلاق ، أو لنفس السبب الذي يجعلني أتمتع بمنظر طبيعي . وفي هذه الحالة فأنه سيكون من العبث أن ابحث خارجا عسن سبب متعني ، لانني بهذا سأكون مثل يبتس لا أحس بشيء سوى و حجر بارد وماء ، . فالمتعة هي نوع من العلاوة التي تمنحني اياها العمدية الموجودة في ، وهي لا يفترض فيها أن نوع من العلاوة التي تمنحني اياها العمدية الموجودة في ، وهي لا يفترض فيها أن هيء . انها تعبير عن التأثير الوجداني ، كالتمليس على قطة ، هدفها تنمية حيويتي وحاسة الهدف عندى .

هناك اذن نوعان من المعنى : الأول هو علاقة مباشره بين الشخص والمادة ، ودعوة الى العمل ، أي إلى استجابة اكيدة معينة . والثاني هــو (علاوة » ولا يتطلب أي نوع من الاستجابة سوى المتعة . ومن الغريب ان قوة الحيــاة قررت ان تستثنى علاقاتنا الجنسية من هذه القاعدة .

 لطبيعة ( من قبل الله ) ، وكانت محاولتهم شبيهة بمحاولة التحديد في رسالة مكتوبة بالشيفرة على أمل التوصل الى حل رموزها والنفاذ اليها . ارادوا معنى لا يمكنهم ان يفعلوا شيئا تجاهه . والزيادة في المعنى التي احس بها هكسلي تحت تأثير المسكالين لم توح له بأن يفعل شيئا ، كانت مجرد ( عدلاوة ) صرفة .

وقد يبدو هنا ان قوة الحياة لا تقدم لنا هذه الملاوة عسن طيب خاطر. فن الاهمية بمكان ان محتفظ البشر بافكارهم لكي يبنوا المدنية ، ولذا فان اهتمامهم يجب ان يقتصر على الضروريات . الجمال يؤدي إلى السكون ، وعلى أساس هذا المنطق فان فقدان الجمال والمعنى يؤدي إلى توليد الحركة . إذن فان حاسة الجمال والمعنى في الإنسان يجب ان تزداد بعسد ان ينال الإنسان حتى القعدود والاستكانة. وبالتبعية فان القرن التاسع عشر كان مكتظاً بالفنانين والشعراء الذين الحسوا انهم قد استحقوا ايجاد معنى في الطبيعة ، لكن «عمديتهم» امتنعت عن دفع مكافآت لهم . كان القرن التاسع عشر قرن السأم ، قرناً رمزه هدو فاوست المدرك انه لا يستطيع ان يكتشف المعنى في الكتب ، ورمزه الآخر وابلوموف المستلقي بخمول في سريره لعدم وجود ما يفعله غير ذلك . وفاوست وابلوموف يشطحان بافكارهما الى ذكريات الطفولة ، حسين كان « المعنى والجمال موجودين بوفرة .

و ( المعنى ، الذي ليس هو نتيجة لعلاقة مباشرة بين الشخص والمادة هو بلا شك مفهوم ثوري . ( فالمعنى ، يعني علاقة ، وليس شيئًا قائمًا في حد ذات ولقد كانت الفنمنولوجية وسيكولوجية جيشتالت هما اللتين اشارتا الى انه لا يمكن أن تبني علمًا على هذا التعريف (للمعنى، وانه يجب ان نعتبر ان هناك نوعًا كخر من المعنى ينبثق من الداخل ويعمل باتجاه الخارج .

وهذا المعنى الداخلي يمكن تمريفه كذلك بأنسه « قبضة على الحياة » ، أو قبضة على الطالم الخارجي . قبضة على العالم الخارجي . والمالم بالنسبة للانسان الواقف على شفا الموت مجرد من أي معنى .

إذن فان هذا التحليل للانحراف الجنسي قد سلط الضوء على مفهوم جديد في علم النفس ، هو مفهوم المعنى غير الخارجي بـل الذي ينبثق من عمديـة لا واعية . هذا اذن يوجد أمامنا حقل جديـد للاستقصاء . وفي القديم كان كتّاب الجنس يخلطون بين هذين النوعـين من المعنى . والجنس هـو الموضوع المثالي لدراسة هـذا و المعنى العمدي » ، لأن الجنس ما هو الا معنى عمدياً . وهذا نخد أنفسنا ميّالين الى طرح السؤال التالي : وماذا عن الفعاليات الإنسانية الأخرى ؟ ماذا عن الفن ، مثلاً ؟ ففن القرن المشرين يمكن تقريباً نعته بأنه فن الهزامي . أدبنا يزخر بالأبطال المهزومين ، برجـال يسحقهم المجتمع واناس يحسون بالنقص دوماً وأبداً ، في حين ان الموسيقى والرسم اتخذا طابعاً جمالياً مرادفاً لفكرة وكل الأشياء مشروعة ، لكي يغطيا عدم وجود أي شيء يقولانه أو يعبران عنه . وهذا يتأتى نتيجة لاعتبار المعنى أمراً خارجياً ، وللقبول بدون تمييز ولا تفريق بعلم النفس القديم . ولقد تعامى الفنان عن و المعنى النابع من العمدية » لأنه لا يعرف بوجودها . وهكذا فان الادراك بوجود مشل ذلك المعنى كفيل بأن يعيد الحيوية الى الفن والادب في وقتنا هذا .

وهذا ، كا يبدو لي ، هو الجواب على السؤال المطروح في أول الكتاب . إن و مصدر الدافع الجنسي ، ليس الليبيدو ، به هو عدية لا تقتصر على الجنس وحده وانما تبرز كذلك والمعنى ، الكامن في نشاطات الانسان الجالية والدينية . ويكننا ان نبين أسلوب عمل هذه العمدية عهن طريق تشبيه . لنتصور ضابطا جالساً داخل دربة وجنديا قابعاً في برج المدفع بالدبابة يراقب ما حوله . الضابط لا يستطيع ان يرى ما يجري خارج الدبابة ، وعليه اذن ان يعتمد على ما يقوله له جندي المراقبة القابع في البرج . وقد يقول له الجندي : وهناك منزل مريب له جندي المراقبة القابع في البرج . وقد يقول له الجندي : وهناك منزل مريب باطلاق النار على المنزل . الضابط هنا معتمد كلية على مزاح الجندي المراقب ، فاض فاذا كان الجندي من النوع العصبي الذي يرى الاعداء في كل مكان ، فان الضابط يكون عندها في وضع مركز و العمدية ، في الجندي حسين تكون الضابط يكون عندها في وضع مركز و العمدية ، في الجندي حسين تكون

الحواس وعصسة . .

وهذا المثال يجب الا يؤخذ حرفياً جداً ، لكنه يعطينا ، إذا نظر اليه نظرة سطحية ، صورة صحيحة أساسياً عن عمل « الاستجابة الرمزية » .

إلا ان اهم شيء في « نظرية الاستجابة الرمزية » هي فكرة كون العمديسة « اداه خلق المعنى » .

وكا كنت قد أشرت ، فان هذا الرأي يثير أسئلة ظلت مهملة حتى الآن على اعتبار انها تقع خارج نطاق العلم . وفي القرن التاسع عشر ، فان العلم كان يعتبر « المعنى ، شيئاً ملازماً للوجود ينبغي اكتشافه بالبحث والتحري . وقد تساءل المثاليون ، من لوك إلى هيجل ، عن صحة هذا الرأي بطريقة تجديدية نوعاً ما ، وأشاروا إلى ان بعض هذا المعنى هو من نتاج الحواس . وقد ذهب بيركلي إلى أبعد بما ذهب الجميع حين أعرب عن اعتقاده بأن العالم هو من تدبير وايعاز العقل كلية ، وانه سيكف عن ان يكون حين لا يوجد هناك من يراقبه ، أو على الأقل انه كان سيكف عن ان يكون لو لم يكن الله موجوداً ليراقب إلى النبد . وبشكل ما ، كان بيركلي أقرب الباقين الى مفاهيم النمنولوجية بأن النبد إلى عقل الإنسان قوة من نوع قوة الله . والفنمنولوجية تتخذ هنا موقفاً البند إلى عقل الإنسان قوة من نوع قوة الله . والفنمنولوجية تتخذ هنا موقفاً لكنه ليس النوع الوحيد من المعنى الذي يلوتن العالم .

إلا" إن هذه الثنائية ليست مرضية تماه ] ، فهي تكاد تذكرنا بثنائية الله والشيطان التي يوحيها لنا الجانب الساذج من المسيحية . وقد عبر ه. ج. ولز عن نوع من الرعب بسبب هذه الثنائية في كتابه كتابه الأخير المتشئم ، حسين قال ما مؤداه ان « العقل » و « الطبيعة ، هما كخطي سكة حديد يسيران متوازيين بفعل الصدفة مند ملابن السنين ، لكنها الآن دغرقان .

ملخص القول انه لا يريد أحد ان يعتقد بأنه يوجد هناك معنى في العــــالم مستقل تماماً عن الانسان وعــــن العقل. وكان هذا هو الرأي الذي أدّى إلى

يأس وعدمية أراخر القرن التاسع عشر . ونظراً لأن الفنمنولوجية قد نجحت في حلَّ هذه المشكلة القلملة والتغلُّب على ﴿ تشمُّتِ الطبيعة الى قسمين ﴾ ؟ فانه يبدو من السخف اذن ان تخلق الفنمنولوجية نوعها آخر من اشائمة . والسؤال الذي نحب أن نوجهه الآن هو: إلى أي حدد ترتبط العمدية بالطبيعة والزمن ؟ إن حواسنا ﴿ عمدية ﴾ تتجسد في عالم الأشياء عـــن طريق الارادة الداخلمة . وهذا يعني ان حواسنا هي « رابطة ، بــــين « الارادة الداخلية ، والطبيعة . أليس من المحتمل ان تكون هناك روابط أخرى ؟ وتدل الدراسات التي أجراها راين طوال ربع القرن الماضي حول الادراك اللاحسى على أن و الحواس الخس، قد لا تكون هي التجسيدات الوحيدة للعمدية المستترة في الإنسان. وهناك احتمال بعبد في ن تكون هناك « حواس أخرى » هي في الوقت الحاضر غيبر ضرورية بالنسمة للانسان كاكانت حاسة اللون غير ضرورية بالنسبة للانسان في عصر هوميروس . وفي الواقع ان الإنسان كان يمتلك دومــــا ﴿ حاسة ، أخرى تميزه عن الحيوان ، وهي الخيال، القدرة على تصور وتوقع الأحداث. كل الحواس تملك عنصراً ﴿ ترقمياً ﴾ . الراعي مثلًا يستطيع ان يتنبأ مجالة الجو لليوم التالي من منظر الشمس. وليس هناك من الحيوانات من يمتلك مثل هذه المقدرة التوقعية. لكن الخمال لا يزيد من قوة هذه المقدرة التوقعية فحسب، بل انه يصلح كذلك لأن يكون اداة ﴿ للنضوجِ ﴾ ، بأن يجمل تجارب معينة غـير ضرورية للانسان لأن الإنسان بتوقعها باكتال تام ، وبذلك يضعف من طغمان الغريزة التي تدفعنا إلى « اكتال التحربة » ولقد زاد الخــال من استقلال الإنسان أكثر من أي من الحراس الأخرى .

لكننا اذا كنا نمتلك هــــذه القوى التوقعية ، فإلى أي حــــد إذن تستيرنا و المدية ، حسب توقعات لا نعيها ؟

هذه اسئلة أطرحها في الوقت الحاضر واتركها بلا جواب . ومما يتضح انها مو جودة ضمناً في نظرية الاستجابة الرمزية ، لكن و التكهن » فيها ضرب من العبث . فألطاوب هو اسلوب علمي في التحري ، ربما يماثل اسلوب سيكولوجية

جيشتالت أو اسلوب دراسة الادراك اللاحسي . والشيء الذي يبدو واضحاً أشد الوضوح هنا هو ان المنحري أو الباحث لن يجد أفضل من نفسه همو مادة للتحرية .

لكن ماذا عن التحرية ؟ إن نامكان الفنمنو لوحمة أن تقترح بعض الأساليب في رصد الأشياء ؟ لكنها لا تذهب إلى أبعد من ذلك . وهنا بعدو محناً ان الغرض . فالفنان العظيم يقوم بعملية الخلق « في خدمة ، عمديته ، والفن العظيم كان دوماً حصلة تعاون من الارادة الواعمة والعمدية المستترة . وحسم يفقد الفنان ايمانه بالغاية والمعنى ، فانه ينزع الى ان يلقي بعبء الخلق كله على كاهــل العمدية . وكل الخلق يمكن وصفه بأنه عملية إيمان بالعمدية ، لكن الاشكال المختلفة من الفن و التجريدي ، لا تحتاج الا الى حدد ادنى من هذا الايمان. هذا ﴿ الايمان بالعمدية ﴾ هو اسم آخر للتوجيه أو التسيير الداخلي . وفشل هذا التوجيه الداخلي هو ، كما اشرت في مكان آخر(١١) ، المسيزة الرئيسية لفن وأدب القرن العشرين . كثيرون من الكتــّاب المهتمين بالجالية عزوا فقدان الثقة والغاية هذا إلى انهيار الدين ، وأشاروا إلى ان الفن العظيم كان عادة فنا دينيا . إلا ان نظرية العمدية ليست أقل من اعادة تثبيت الفكرة المحورية في الدين ، فكرة الغاية التي هي بطريقة ما شخصية وغمير شخصية معاً ؛ والتي هي مما وراء الإنسان (ككائن واع) وفي ذات الوقت موجودة في ﴿ دَاخِلُهُ ﴾ . ويبقى ان نرى إلى أي حد تستطيع دراسة العمدية في الفن دراسة علمية ان تجعل الفنان يمي هذه الدرافع التي هي شخصية وغير شخصية معاً والق هي ، حــين تتحول الى وعي ، الاساس الرئيسي للفـن العظيم . ولعـــل أفضل شخص يمكن ان فنمنو لوحماً ذكماً .

<sup>.</sup> The Age of Defeat « في كتابي « عصر الهزيمة ،

## حاتمــة:

كان من بين أهداف هذا الكتاب ان يقترح أسلوباً في البحث النفساني ظل مهملاً حتى الآن ، هو الاسلوب الوجودي . لكن هدف الكتاب الرئيسي كان ان يقول ويجـادل ان كل الكتــّاب عن الجنس كانوا حتى الآن يبحثون عـــن (النسق ، أو (النموذج ، في غـــير المكان الصحيح . إن كلمتي (طبيعي ، و « عادي » تستعملان كمترادفين ، وهذا يعني ان النسق أو النموذج هــو شيء موضوعي ، هو جزء من الطبيعة ، واحد من قوانين ﴿ أَمِنَا الطبيعة ي . كان هدفي هو ان أحاول بأن أبين ان الطبيعة ليس عندها افضليات . الجنس هـــو تجسيد للعمدية التطورية . ومع ان هــذه العمدية لها بكل تأكيد افضليات فما يتعلق د بالطبيعية ، ٤ فانها لا تتخذ اجراءات فعالة ونافذة جداً لتطسق هذه الافضليات . وفيما يتعلق بوجود الليبيدو ، فانه ليس أصل الدافع الجنسي ، بل هو تجسيد للعمدية ، كالدافع الجمـــالي والدافع الديني والدافع الاجتماعي . ومن المحتمل ان يكون الإنسان « طبيعياً في الجنس ، ، امسا ان يكون طبيعياً فوق العادة فمعنى ذلك أن يفقد الاهتمام بالجنس كلية إلا" لتلك الغاية الواعية التي هي ، كا يقول تولستوي ، انجاب الأطفال . ولا اشك ان برنارد شو محق كذلك في قوله ان الكائنات البشرية خلال عملية التطور ستفقد اهتمامها بالجنس بمعنى كونه مجموعة دوافع جنسية غريزية . إن رد فعلنا الأول لمثل هذه الفكرة هو الوجل والقنوط ، وهو الشعور بأن العالم سيكون كثيباً راكداً بــلا حراك . ولكننا ننسى أن الركود مرادف لفقدان المعنى ، وأن العمديدة التي تلفي الرموز الجنسية حالياً بالواقعية أو الحقيقة الظاهرة في حد ذاتهـا اداة ولسان حـــال المعنى .

من الصحيح ان هذه النظرية عـن العمدية التطويرية تتعارض مع معظم مدارس علم النفس القائمة حالياً ، لكن الاعتراض الرئيسي هو على وجود ( قوة تطويرية ، هي في ذات الوقت واعية ( بمعنى انها تمتلك غايات ودوافع ) وغيير واعية . لكن التناقض الظاهري ناشىء من العادة الفرويدية في اعتبار كلمـة

لا واعي Unconscious (أي غير الواعي واللاشعوري) مرادفة لكلمة الوعي الباطني Subconscious (أي ما تحت الوعي). فاذا كانت هناك للعقل طبقة سفلية ، فلماذا لا تكون له كذلك طبقة علوية ، تكون هي أيضاً وراء معرفة وادراك الوعي ؟ ونظراً لأنه لا يوجد هناك ادنى شك حول وجود عمدية فوق الوعي ، أفلا يكون أكثر معقولية ان نصفها بوعي فائق بدلاً من وعي باطن ؟ إلا ان هذا على كل حال ليس ذا أهمية ، فقد يقال حتى ان كلمة د الوعي الفائق ، هي كلمة غير مرغوب فيها نظراً لأنها تعني بطريقة ما انها مفضة على الوعي . وفي الواقع ان الهدف هو ، ويجب ان يكون دائماً زيادة الوعي والمشكلة المباشرة هي وضع وتطوير الوسائل والأسالب الكفيلة بنشر الوعي ومدة ، إلى ميادين العمدية .

|  |  | *** |
|--|--|-----|
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |

ىلى العقلة الاجرامة

لقد تطرقنا الى مشكلة العقلية الاجرامية عدة مرات في سياق هذا الكتاب. وقد بحثت هذه المشكلة باسهاب في مقال و دراسة جريمية القتل ، وبالنسبة للسيكولوجي الوجودي، فإن المشكلة المتعة الهامة هي التفريق بين العواميل و الخلاقة » في العقلية الاجرامية وبين العناصر المتفسخة .

## شو والجريمة :

إلا أن سؤالًا مرز أمامنا هنا وهو: هل هناك بالمرة عنصر ( أيجابي ) في المقلية الاجرامية ؟ يقول اندرو اندرشافت ، أحـــد أبطال شو : « بشرت بالاخلاق القويمة فحل بي الجوع حتى اقسمت يوماً ان اكون رجــلا حراً تمثلي، المعـــدة بأي ثمن وان لا شيء سيوقفني إلا رصاصة ، لاعقـــل ولا اخلاق ولا حبوات الناس الآخرين . . . كنت رجلًا خطراً إلى ان تحققت لي إرادتي . والآن فانني شخص مفيد ومحسن وعطوف ۽ . كلام شو هنا هو تأييد للقول انه ينبغى توفر قدر معين من « الاجرام ) من أجل التوصل إلى التعبير عن الذات ؟ وهو يبرر ذلك بأنيشير إلى ان اندرشافت هو الآن محسن مرموق ومن أصحاب الأعمال المثاليين الذين يحتذى بهم . وسيكون من الممتع والمفيد ان نبحث عـن ممنى كلمة ﴿ اجرامي ﴾ في قاموس شو . وهناك الاعلان الهام : ﴿ إِننَا نَحُكُم عَلَى فنان حسب أعلى لحظاته وعلى مجرم حسب ادناها ، وبغض النظر عـــن اشارة موجزة إلى المجرم المدعو Jack The Ripper جاءت في احدى المقدمات التي كتبها ( والتي يتحدث فيها عن د نيوروسية جاك المسكين المربعة ، ) فان موقف شو من المجرمين هـــو على وجه العموم موقف عطف. ( راجع الحديث الطويــــل عنهم في الفصل الثــالث من مسرحية ﴿ الإنسان والإنسان المتفوق ﴾ Man and Superman ، ورذال الناس وحثالات المجتمع ، أولئك الذين هم

فوق مستوى الوظائف الاجتاعية العادية ، واولئك الذين هم دون المستوى ) . ومن الراضح ان شو كان يؤمن بأن قسطاً كبيراً من الجرية هو احتجاج له مسايره ضد المجتمع . وكان شو يحب ان يقول الاشياء بصراحة ويسمي الأمور باسمائها ، كا كانت تروق له فكرة ان لصاً ما قد يكون رجلاً أفضل من بقال شريف مثلاً . لكنه كان مقتنماً كذلك انه من الحكمة ان يقتل بعض المجرمين و بطريقة ودية وصريحة وبدون حقد ، لأنهم من الخطورة بحيث يجب الا يبقوا طليقين ولأنه لا ينبغي ان يضيعوا حياة رجال آخرين في مراقبتهم . وهو يطور هذه الفكرة بشكل ممتع في مقدمة و الحبس ، Imprisonment ويقترح بأن نقوم بتدمير كل السجون باعتبارها منبتاً خصباً للجريمة وباعتبار انها تشجع نمو نقوم بتدمير كل السجون باعتبارها منبتاً خصباً للجريمة وباعتبار انها تشجع نمو المجرمين المتأصلين الذين تملكتهم عادة الاجرام ان يقتلوا و بدون ضغينة » على المواء . وهدو يعتقد ان المجرمين المتأصلين الذين تملكتهم عادة الاجرام ان يقتلوا و بدون ضغينة » على أساس انهم مضيعون لوقت المجتمع لا يمكن تقويمهم . لكن معظم المجرمين هم من مرتكبي الجريمية الأول مرة ويمكن بالتالي تقويمهم بسهولة بالعزل والنبسة الاحتاعين .

والنظرية مغرية جداً ، لكن ما تحتويه من صدق ليس مع الأسف الا وصدقاً شاعرياً ». وتشرح لنا جوزفين بسل في كتابها و الجريمة في زمننا » Crime in our Time . تبدأ الآنسة بل كتابها بفصل يستعرض يوماً واحداً معيناً من أيام الجريمة في لندن ، فتختار يوم السادس من شباط ١٩٦٠ وهو اليوم الذي وقعت فيه جريمة القتل في نادي التعارف بالمراسلة ، ثم تسرد مجموع وقائع ذلك اليوم بالذات التي بلتغ عنها بوليس لندن . ومجموعة الوقائع هدف كانت ستصدم شو فهي تتكون من عدد كبير جداً من الاعتداءات والسرقات وأعمال السطو وعدة محاولات قتل وخطف طفل ( وان يكن الطفل قد استعيد بعد حوالي ساعة من خطفه ، وكان مصاباً ببعض الخدوش ) . إذن ففكرة شو اننا نستطيع ان نستغني عن البوليس تفتقر إلى دليل أو اسناد في ذلك الفصل بالذات من كتاب الآنسة بل .

وماذا عن فكرة شو القائلة بأن المجرم قد يكون رحلًا ﴿ فُوقِ مُسْتُوي ﴾ أية وظيفة بسيطة في المجتمع ؟ مرة أخرى ، فإن دراسة الجريمة تعطى سنداً ضئيلا حداً لهذه الفكرة . في مقدمة كتاب و موسوعة جرائم القتل ه(١) Eneyclopaedia of Murder نقلت عدداً من جرائم القتل النموذجية . وهي نموذجية بممنى انهاكلها تكشف عن تلك العبودية لما هو تافه . وكان محور تلك المقدمة هو الفقرة التالية : ﴿ إِنَّ الْآيَانَ بِأَنَّ القَاتِلَ شَخْصَ شَاذَ وَغَـــــير طبيعي هو جزء من وهم الطبيعة الذي بني عليه المجتمع . فالقاتل يختلف عن باقي الناس في الدرجة (أي كمياً) وليس في النوع (أي كيفياً). ان كل قيمنا مؤقت ، والذي يفعله القاتل هو انه يستعيض عن القيم المطلقة بما يناسبه ويروق له هــــو شخصياً» . وسردت قضية ونفورد سميث الذي اغتصب ثم قتل فتاة في ساجينو عام ١٩٤١ . فالقاضي الذي حكم على سميث قال ان تلك الجريمة كانت من افظم الجرائم التي مرت عليه . وفي الحقيقة ان سميث حاول ان يقبل الفتاة فصفعته . فما كان منه إلا ان لكمها مجيث غابت عن الصواب أو كادت . يقول سميث في اعترافه : ﴿ وَهُنَا كَانَ لَا بُدُّ لِي مِنَ أَنَ امْتَلَكُهَا ﴾ . ثم قتلها بعد أن اغتصبها اطلقها القاضي تكاد لا تنطبق على هذه الجرية ، لكنها تخدم القصد من اقامة سدُّ أو حاجز بين المجتمع والمجرم ، فيصبح حيواناً حبيساً في قفص بدلاً من ان يكون مجرد إنسان مذعور عادي خائب .

## ميتافيزيقة القتل :

يبدو ان معظم القتلة يمتاكون صفة غريبة فيهم وهي صفة سوء التقدير والحساب. يحدثنا جيمس جويس عن رجل غريب الصفات كان يصر على ان ينقر بعصاه كل عمود كهرباء كان يمر به . وكثير من الناس الذين نعتبرهم عاقلين ينقر بعصاه كل عمود كهرباء كان يمر به . وكثير من الناس الذين نعتبرهم عاقلين ينقر بعصاه كل عمود كهرباء كان يمر به . وكثير من الناس الذين نعتبرهم عاقلين ينقر بعصاه كل عمود كهرباء كان يمر به . وكثير من الناس الذين نعتبرهم عاقلين ينقر بعصاه كل عمود كهرباء كان يمر به . وكثير من الناس الذين نعتبرهم عاقلين ينقر بعصاه كل عمود كهرباء كان يمر به . وكثير من الناس الذين نعتبرهم عاقلين ينقر بعصاه كل عمود كهرباء كان يمر به . وكثير من الناس الذين نعتبرهم عاقلين ينقر بعصاء كل عمود كهرباء كان يمر به . وكثير من الناس الذين نعتبرهم عاقلين الناس الذين نعتبرهم عاقلين الناس الذين نعتبرهم عالي الناس الذين الناس الذين الناس الن

الذي ألفه كولن ولسون بالاشتراك مع باتريشيا بيتمان .

بين بلاط الأرصفة مثلا. ولكن لماذا ؟ فان ذلك لا يخدم أي قصد عملي. في الواقع انه حصيلة غريبة للضجر. يشير كيريغارد إلى اننا ضجرون نوعاً مسامعظم الوقت ، وبقولون ان الحضارة بنيت بسبب الضجر وليس بسبب دافع التقدم وهدو كذلك إلى ان الناس يمتلكون القدرة على تطويع أنفسهم بسبب حالة عدم تحقيق الذات المعتادة. إن طالباً مسايس بالضجر من درس ملول يستطيع مثلا ان يسلي نفسه الى أبعد الحدود إذا استطاع ان يلقط خنفسة ويضعها تحت قشرة جوز بجوفة. والرد على الضجر هو نوع من الضغط الداخلي ضمن الإنسان. لا يمكن تسميته و غاية ، بالضبط ، فهل هي و غاية ، ملك التي فالانتباه يتوق إلى ان يوجه كا تتوق امرأة مازوكية إلى ان يسيطر عليها رجل. فالإنسان يحس احساساً غريباً بعدم الراحة إذا كان اهتامه موزعاً ومشتاً . وهذا هو اذن سبب النقر على أعمدة الكهرباء أو تجنب السير على الشقوق من قبل وهذا هو اذن سبب النقر على أعمدة الكهرباء أو تجنب السير على الشقوق من قبل عليها ارادتهم .

وهذا هو بوضوح موضوع وقم ». فلنحاول اذن أن نمرف كلمة وقم » تمريفاً عملياً . القم هي ما يحدد ويقرر عملية اختيار . وليس من الضروري أن تكون هذه القم و ميتافيزيقية » أو دينية ، بــل يمكن أن تكون قيماً بسيطة للفاية كالقيمة التي تدفع الحمار الى أن يختار رزمــة تبن معينة دون أخرى . والرجل الذي و يختار » ان ينقر كل عمود كهرباء بعصاه يشمر بانه لا توجد في تلك الفترة قضايا أكبر تستأهل أن يختارها .

هذه الاعتبارات هي أساس النفسية الإجرامية ، كأن نقول ان رجلاً يقطن على مسافة نصف ميل من مقر عمله ويمكنه أن يتوجه الى عمله بطريق مباشر ، لكنه بشبر بأنه مضطن الى أن يسلك الى عمله طريقاً أطول يبلغ عشرة أميال. وسيطن زملاؤه في العمل أحد شيئين : إما أن الرجل يعاني من عقدة الرغميسة النفسانية أو انه لم يكتشف بعد وجود طريق مباشر قصير الى مقر عمله . وان

دراسة تجري على معظم الجرائم ستؤدي الى تبين حقائق من هذا القبيل ، ذلك ان هذه الجرائم ستدلل على ان «القيم » التي دفعت بالقاتل الى أن يقوم بالممل الذي اختاره كانت مبنية على سوء تقدير سخيف. والقاتل مشوش الفكر بشكل سخيف عادة فيا يتعلق بضفوط الحياة في المجتمع وفيا يتعلق بمعنى حيات هو ومعنى الحياة بصفة عامة . وهو ربا يكون أكثر تشوشاً رارتباكاً من معظمنا ، لكنه ينبغي لنا أن ندرك انه يعاني فقط من شكل أكثر حسدة من تلك الحيرة والارتباك التي نحسها كلنا في وجه الوجود .

وفي دراستنا لمشكلة العقلية الاجرامية فاننا نقع في مغالطة قائل المغالطة الفرويدية عن و الطبيعية ، والشذوذ ، وذلك بان نفترض بانه يوجد هناك خط فاصل حقيقي بين سلامة العقل وبين الجنون. في عام ١٨١٢ اغتيل رئيس الوزراء البريطاني سبنسر بيرسفال من قبل مجنون كان يمتقد بانه ضحية مؤامرة لاضطهاده . واعدم المجنون بتهمة القتل. وفي عام ١٨٤٣ اطلق مجنون آخر اسمه مكناجتن الذار على سكرتير رئيس الوزراء آنذاك فأرداه قتيلا. وكان مكناجتن هذا يمتقد كذلك ان الناس كانوا يتآمرون على قتله . وأدت محاكمته الى تثبيت أحكام مكناجتن فيا يتعلق بتحديد الجنون الاجرامي . وتنص هذه الأحكام على أن على الجسرم أن يكون مدركا ادراكا واعيا لطبيعة عمله أو مدركا انه ارتكب عملا خاطئا قبل ان يجرتم شرعيا . لكننا نستطيع أن نقول فقط ان القيم ، التي دفعت مكناجتن الى ارتكاب جرية القتل كانت مبنية كلها على أوهام ، في حين أن القيم التي دفعت سيدون الى تسميم المستأجرة القاطنة في منزله الحصول على نقودها كانت مبنية على وهم أكثر تعقيداً وعلى دناءة نابتة من نفس الجذور النفسانية التي هي كذلك أصل النقر بالعصا على الأعمدة الكهربائية .

حين نسمي أحد الناس ﴿ مجنونا ﴾ ، فاننا نعني انه يقوم باعماله التي يختارهـــا بناء على نظام قيم باطل ومغلوط بشكل واضح ، كأن يتصرف بناء على الاعتقاد بانه نابليون مثلاً . الرسام بنجامين هايدون ، صديتى الشاعر كيتس ، كان يرسم طوال حياته بناء على اعتقاده الشخصي بأنه عبقري . لكنه لم يكن كذلــك ،

فهو اذن الى هذا الحد يعتبر « مجنوناً » . كي. إي. لورنس عاش حيات مقتنعاً بانه ليس عبقرياً ، واختبأ وراء وظيفة ما في سلاح الجو الملكي البريطاني ليتهرب من مسؤولية أن يعيش حياة بمستوى شهرته . لكنه كان عبقرياً ، وتصرفه الأخير كان اذن قائماً على وهم . وعلى هذا فانه كان حسب التعريف مصاباً بجنون طفيف . لكننا كلنا نعيش على افتراضات معينة تتعلق بما نعتقد اننا نملك أو لا نملك وبما نعتقد اننا نستطيع أن نسهم به في الحضارة وما لا نستطيع .

وقد يبدو لنا أن هناك فارقاً وأضحاً جداً بسين ﴿ افتراضاتنا المعقولة ﴾ عن قدراتنا وبين افتراضات واعتقادات مجنون يظن انه يسوع المسلح . وكلما حددنا من ادراكاتنا وضيقناها لتساير حاضراً ﴿ معقولاً ﴾ وحاجَاتُهُ ﴾ اتضح هــذا الفارق أكثر فأكثر . فاذا ما وستعت الادراكات محدث تشمل كذلك جهل الانسان المطبق بنفسه وبطبيعته ، فان الخط الفاصل سيصبح غيير واضح . إن هذا الجهل لا يشكل جنوناً؛ لكن الجنون ليس أكثر من شكّل متطرف ومشوه من هذا الجهل . ولا يمكن فهم الجريمة تماماً الا" اذا أدركنا ذلك . كيف يمكن قضية برنارد ميلز ؟ كان ميلز شاباً في التاسعة عشرة من عمره يعمل كاتباً باحد فتعرف الى امرأة بريئة مسالمة في احدى دور السينا ، وكانت أم عائلة في الثامنة والأربعين من عمرها ، وأخذها الى بقعة نائية ثم خنقها حتى الموت . بعد ذِلـــك اتصل بالصحف وعرض عليها أن يبيمها القصة ، مدعياً انــه هو الذي اكتشف الجثة حين كان يبحث عن بقعة نائية خارية يختلي فيها بنفسه لكي ينظم قصيدة . لكن بعض انسجة معطف وجدت عالقة تحت أظافر القتيلة أثبتت للبوليس ان ميلز هو القاتل ؛ وبعدها بعدة أشهر أعدم ميلز . لكن لماذا ارتكب ميلز جريمة القتل ؟ لأنه كان ربد أن يكون ﴿ مختلفا ﴾ ، فقد كان يحاول دائمـــا أن يحظى باعجاب زملائه في العمل بكتابة الشعر ومشاريع اخرى . كانت جريمـة القتل اذن تعبيراً عن الضجر ، كنقر أعمدة الكهرباء .

قضية ليوبولد – لوويب . انها من ذلك النوع من القضايا التي كان يمكن لها أن تكون مصدر وحي لدوستويفسكي . كان ناتان ليوبولد وريتشارد لوويب طالبين لواطبين بجامعة شيكاغو ، وكان كلاهما ابن مليونير. كان ليوبولد، أذكى الاثنين، يماني من بعض اختلالات غددية كانت تجعله يحس بسهولة بالضجر والتعب . كان ضفطُ دمه منخفضاً كما كان أيضاً التحول الكيمي والتجدد في خلاياه واطئاً والاغتام . . حان كان في الرابعة عشرة من عمره قامت مربعة منحرفة جنساً في منزل العائلة بارتكاب عدة أعمال جنسة شاذة معه كا علمته أن يلعق مهلها . وكان هذا هو سبب نشوء المازوكية عنده . أمــا ريتشارد لوويب فكان أكبر **ب**سنة واحدة من ليوبولد . وكان متين البنية ووسيماً كما كان معتـــاداً على الكذب وعلى ارتكاب جرائم تافعة . ولذا فقد تحول ليوبولد الى عبده ومطيته . كانت فكرة قتلصبي في الرابعة عشرة من عمره اسمه بوبي فرانكس هي فكرة لوويب، وربما انه رأى فيها خطوة أولى في الطريق الى أن يصبح الاثنــــان و أساتذة في الاجرام ، . كان رأساهما ممتلئين بالفكرة النيتشوية عن الانسان المتفوق. إلا أن ممثل النيابة أعلن بصراحة ان الجريمة كانت جريمة جنسية محضة لا أكثر ولا أقل. ولم يبد الشابان أي ندم أثناء المحاكمة ، وكان يبدو من الواضح أن كل ذاك لم يكن حقيقياً بالنسبة لها . وقد حكم على الاثنين بالسجن المؤبد .

والمفتاح الى القتل هنا هو النقود ، أي ثروة والديها الطائلة . (كان يسمح لكليها باعطاء شيكات بأي مبلغ يريدان بدون استشارة والديها ) . وهذا المال الوفير كان معناه انه لم تكن هناك أية وضغوط ، عليها . لم يكن هناك و تحد ورد التحدي ، في حياتها . كانت الحرية غير محدودة ومن ثم ممله . ولأنه لم يكن هناك أبداً أي ضغط اجتماعي عليها فلم يكونا مجاجة الى أن ينميا في أنفسها أي نوع من قوة الخلق والشخصية . وفي الحقيقة ان اظهار كل الملابسات المحيطة بجريمة القتل التي اقترفاها مجتاج الى عسالم نفسي من وزن نيتشه أو باسكال . فالمجرم

الحقيقي في هذه القضية كان الحرية .. حرية ميتافيزيقية . ان أهمية هذا الدرس بالنسبة للمجتمع الحديث لا يمكن التهويل منها ، والجريمة كانت مجق ( جريمـــة القرن ، في أكثر من ناحمة .

لقد أشرت في و دراسة جريمة القتل ، الى أن وجريمة السأم ، غريبة بالنسبة للقرن العشرين ، واوردت قضايا ادجار ادواردز ونورمان سميث للتدليل . إن قضية ادواردز تبدو وكأنها جريمة قتل ارتكبت احتجاجاً ضد اللامعنى في الحياة . وفي نواح معينة فانها على نسق رواية و الغريب ، لكامو . أما نورمان سميث فقد أمسك بمسدس وأطلق الرصاص على امرأة من خلال النافذة . وكان سميث وقتئذ يتفرج على تمثيلية تلفزيونية اسمها و القناصة ، ، فقرر أن يحساول القنص هو شخصياً . ولم يكن على أية معرفة بالقتيلة .

النقطة التي أحاول أن ابر هنها هي أن نظامنا الاجتاعي المعقد رفس «القم» من تحت أقدام معظم الناس. ففي وقت من الأوقات ، كان هناك تأثير كبير للتعاليم والتحذيرات الدينية ضد الجريمة كاكان هناك نفور غريزي من الجريمة عند الناس. أما اليوم فمعظم الناس ما زالوا ينفرون من جرائم القتل أو جرائم المنف، لكنهم لا يستطيعون أن يجادلوا باسهاب دفاعاً عن «خطأ » الجريمة كاكان يفمل أجدادنا في القرن الثامن عشر. وحين تخفق الغريزة المعادية للجريمة فاننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً سوى اعدام القاتل. ان الناس الذين يعيشون في مجتمع هائل ومعقد قد يحسون بان همذا المجتمع «يلغي» وجودهم. هناك مقطع في رواية « من هنا الى الأبد» بالتضامن مع « الجيش» على الرغم من قسوة و فظاظة ومتاعب الحياة العظيم ، بالتضامن مع « الجيش» على الرغم من قسوة و فظاظة ومتاعب الحياة العسكرية. لكن معظم سكان المدن لا يحسون أبداً بمثل هذا الشعور نحو المدينة والمدنية . ومع ان الفلاح أو العامل في القرن الثامن عشر كان يمكنه أن يدرك والمدنية . ومع ان الفلاح أو العامل في القرن الثامن عشر كان يمكنه أن يدرك يولدون فقراء ، الا "أنه كان يتقبل ذلك ويحس « بالتضامن » مع المجتمع. النظام وليولدون فقراء ، الا "أنه كان يتقبل ذلك ويحس « بالتضامن » مع المجتمع. النظام وليولدون فقراء ، الا "أنه كان يتقبل ذلك ويحس « بالتضامن » مع المجتمع. النظام

الاجتاعي في يومنا هذا أقل ارضاة بشكل عام ، اذ يبدو ان و الحياة ، تسبخ الشهرة والمثراء باكثر الصور غرابة واستهجانا . وعلى ذلك فان و المواطن المتوسط ، يجد من الصعوبة أكثر فأكثر ان يقبل بذلك . فالأحداث الجانحون يتساءلون و لماذا ليس أنا ؟ ، حين يشاهدون فيلما سينائيا لجيمس دين أو الفيس بريسلي ، والعامل يتساءل و لماذا ليس أنا ؟ ، حين يقرأ ان أحد الناس كسب عشرة آلاف جنيه في الرهانات الجماعية التي تجري حول مباريات كرة القدم . والجريمة قد تكون مجرد استجابة لهذا الإدراك الذكي لظلم الحياة في المجتمع الحديث . فمثلا ان لا أخلاقية البوهيمين البيتنكس كا يصورها جاك كورواك أقل من الاجرام بمرحلة واحدة فقط. والذي يبعث على الدهشة ليس الارتفاع في نسبة الجرائم ، بل هو ان كثيراً من الناس لا يقترفون جرائم في حضارة يحسون فيها بانتفاء انسانيتهم تماماً .

ويبقى التناقض قائمًا. لقد خلقت المدنية حين قرر بنو البشر ان يتشكلوا في جماعات من أجل حماية النفس. وإن الدرجة العالية من الراحة ومن الثقافة في المدنية المعاصرة هي نتيجة لتعاون ضخم وواسع النطاق لم يكن بمقدور إنسان ما قبل خمسمئة عمام ان يتصوره . لكن ضخامة حجم العملية تنفي اعضاءها الافراد . وفي أقل من قرن ، تحولت المدن الصغيرة الى مدن كبيرة وتحولت بجموعات المدن الصغيرة إلى مدن عملاقة مثل لندن ولوس انجلس . المدنية ووسائل الراحية تعني زيادة انتفاء الفرد ومن ثم زيادة في معدل النيوروسية والجرعة . وإذا ما استمر هذا الاتجاه وازدادت مشكلة نمو السكان تفاقمًا ، فيجب ان نتوقع زيادة مماثلة نسبياً في معدل الجرائم .

وقد تبدو المشكلة في هذا الشكل مستعصية على الحل. وبين الوقت والحين يظهر مصلح ديني ليعلن ان شرورنا ستزداد إلى ان نتعلم كيف نعبد الله معك كسيحيين. إن الادراك الأساسي صحيح ككن الحل خاطىء. فهم يفكرون عن المسيحية على أساس أنها و فكرة ، أو قوة خارجة على حدود الزمان والمكان. لكن دراسة تاريخ الكنيسة سيبين بطلان ذلك ، فالكنيسة لم تحتفظ

بكيانها بفعل فكرة بل بفعل ظروف تاريخية وقوى اجتماعية . الفكرة نفسها هي فكرة عظيمة ، لكن المجتمع لا يحافظ على وحدة كيانه بفكرة مستقلة عن قوى أخرى . والتطلع الى اعادة احياء الكنيسة ليس الا تفكيراً مشوشاً وليس الا رغبة في اعادة عقارب الزمن الى الوراء .

أليس بالامكان فعل أي شيء اذن؟ ليس هناك من إنسان على قيد الحياة يستطيع ان يجيب على هذا السؤال. فالاجابة عليه تحتاج الى عقل الكتروني جبار نغذيه بكل الاحصائيات حول الزيادة في حجم المدن والسكان كا نغذيه بكل الحقائق الخاصة بالارتفاع في نسبة النيوروسية والأمراض العقلية بشكل عام. فقد يكون المجتمع على وشك ان ينفجر كرجل يزداد الضغط فيه بشدة وقد يكون الضغط سيستمر في الازدياد باضطراد لمئة سنة أخرى بدون أى خطر.

لكن افتقارنا إلى عقل ما فوق الكتروني متفوق وكذلك إلى الاحصائيات والمعلومات اللازمة ينبغي الا يكون مدعاة للقلق. ذلك انه توجيد هناك اجراءات ابسط يمكن اتخاذها. فاننا نستطيع على الأقل الإعتراف بأن الاتجاه إلى نفي الفرد يتفاقم أكثر فأكثر بسبب افتراضاتنا ومعتقداتنا الثقافية وبسبب مختلف التراثات التي تلقيناها من القرن التاسع عشر، من جون ستيوارت ميل ، من ماركس وفرويد وتي. اتش. هكسلي وكثير غيرهم وبالمناسبة فان بعضاً من احذق هذه المفاهيم المغلوطة كان قد روج لها مفكرون معاصرون من برتراند راسل إلى هيدجر. وقد يقوم أحد علماء الاجتاع في المستقبل بعمل قيم لوانه درس حالات مجموعة عريضة من المجرمين وحدد الى أي مدى اسهمت التأثيرات الاجتاعية البحتة (كظروف المعيشة في الاحياء الفقيرة الخ) وإلى أي مدى اسهمت التأثيرات الثقافية الأكثر حذاقة في عقلية المجرم. إن ذلك ميكون استطراداً منطقياً للأساليب الوجودية في معالجة علم الاجتاع.

## فهرست

| ٥   | تعريف لأهداف الكتاب                        |
|-----|--------------------------------------------|
| 11  | الفصل الأول: بحث عام حول الانحراف الجنسي   |
| 44  | الفصل الثاني: اللاتمييز والدافع الكازانوفي |
| ٧١  | الفصل الثالث : أساوب التحليل               |
| ٨٩  | الفصل الرابع: ١ – معنى الانحراف            |
| ١٢٣ | الفصل الخامس: ٢ ــ معنى الانحراف           |
| 170 | الفصل السادس: ٣ – معنى الانحراف            |
| ۲٠٥ | الفصل السابع : السادية والعقلية الاجرامية  |
| 711 | الفصل الثامن : السيكولوجية الوجودية        |
| 799 | الفصل التاسع: نظرية الاستجابة الرمزية      |
| 444 | ملحق : المقلمة الاجرامية                   |